

بن أبي عبيد الثقفي

دراسة شاملة في شخصيته وماهية وأهداف ثورته

تأليف سيّد أبوفاضل الرضوي ألاردكاني



# ثـورة المختار

تـأليـف سيّد أبو فاضل الرضوي الأردكاني

تعريب

علي الهاشمي







شركة الطباعة والنشر الدولي

: رضوی اردکانی ، سید ابو فاضل ، ۱۳۲۸ \_ : قيام مختار . عربي عنوان قراردادي

: ثورة المختار/ تأليف أبو فاضل الرضوي الاردكائي ؛ تعريب على الهاشمي. عنوان و نام پدید آور

: تهران : شركة الطباعة والنشر الدولي ، ١٣٩٠ مشخات نشر

مشخصات ظاهري :ى، ۸۸۸ مى.

174-154-T-4-TYA-0: نانک

> : فينا وضعيت فهرست نويسى

باددائيت

بادداشت

: كتاب حاضر در سال ۱۳۸۷ توسط شركت چاپ و نشر بين الطل به فارسي منتشر شده است. بادداشت

: کتابنامه به صورت زیر نویس : قيام مختار (ابن ابي عبيد ثقفي ) عنوان دیگر

: مختار بن ابي عبيد ، ١ - ٦٧ ق . موضوع

: امویان . . تاریخ - - جنبشها و قیامها موضوع

: نسيعه . . تاريخ . . قرن ١ ق. موضوع موضوع

: واقعه كربلا ، ۶۱ ق.

: هاشمی ، علی ، ۱۳۴۴ – مترجم شناسه افزوده : سازمان تبليغات اسلامي ، شركت جاب ونشر بين الملل شناسه افزوده

> DSTNALP A YAA : رده بندی کنگره

> > 90-1/7: رده بندی دیویی 1404.44 · شماره کتابشناسی ملی



### ثورة المختار

تأليف سيد أبو فاضل الرضوي الأردكائي

على الهاشمي الناشر

#### شركة الطباعة والنشر الدولي

الطبعة : ..... الأولى - ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م المطبعة : ......يرواك الديشه عدالنسخ: ..... ٢٠٠٠ نسخة

ردمک : ۵-۸۲۸-۲۰۶-۲۰۹۸

#### حقوق الطبع محفوظة

E. mail: intipub @ intipub.ir www. Intipub.ir

الإهداء:

إلى التراب الطاهر لأقدام المُنتقم الكبير في تاريخ الإنسانية، مالى الكون عدالة، و وارث الأنبياء؛ المُطالب بِدم الشهداء؛ حجة الله وولي عصره (عج الله تعالى فرجه الشريف). وإلى روح القُدس الإلهية؛ أعز الأعِزّة وفخر الأبطال وقُرَّة عين وروح الشعب الإيراني الإمام الخميني (قُدِّس سره الشريف). وإلى نائبه بالحق؛ الحفيد الصِديق للإمام الحُسَين الله ولي أمر المسلمين ساحة آية الله العظمى الإمام الحُسَين الله ولي أمر المسلمين ساحة آية الله العظمى الإمام الخامني (دام ظله). وإلى الأرواح الزكية لشهداء الإسلام والقرآن، المنادين على مناه الله المهداء الحُسَين بن على مناه والسائرين على دربه الإستشهادي؛ الجاهدين في سبيل الله.

شكر وتقدير:

نتقدَّم بالشكر الجزيل للأخ الفاضل السيّد علي الحسيني علىٰ جهوده الثمينة في جمعه للمصادر العربية راجين اللّه له دوام التوفيق.

«المؤلف»

#### المؤلف في سطور :

هوَ السيّد أبو فاضل رضوي أردكاني نجل المرحوم السيّد جـلال، ولد عـام ١٩٥٠ م في مدينة أردكان مركز قضاء سبيدان(١) بمحافظة فارس جنوب إيران.

أنهىٰ دراسته الإبتدائية في محل ولادته بأردكان، ثمّ التحق بمدرسة (آقـا بــابا خان العلمية) في مدينة شيراز، و تــلّق العــلوم الديــنية حــيث إجــتاز المــرحــلة الإعدادية والمقدّمات.

في العام ١٩٦٧م، إنتقل إلى الحوزة العلمية في قم المقدّسة؛ بعد أن أكمل مقدّمات الدراسات الدينية ومرحلة السطوح وأقامَ في مدينة قم حتىٰ عام ١٩٧٩م.

خلال الفترة من عام ١٩٨٥م ولغاية عام ١٩٨٨م، تتلمذَ على كبار العلماء وأساطين الحوزة العلمية في قم المقدسة، وبينهم مراجع التقليد الديني حالياً؛ ونَهلَ من معينهم الفيّاض وإنخرطَ في دروس البحث الخارج (أعلىٰ مستويات الحوزة)، في الفقه وعلم الأُصول والبحوث الفلسفية.

نالَ شهادة الماجستير من الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة. لم يكتف السيّد الرضوي بمخر عباب بحور العلم والمعرفة، بل كانت له مشاركة فاعلة في الحركة السياسية والثورية ضد السلطة الغاشمة منذ عام ١٩٦٣م ولغاية إنـتصار الشورة الإسلامية في إيران.

<sup>(1)</sup> Sepidan.

بالإضافه إلى التعلّم والتدريس في الحوزة العلمية والتدريس في الحوزة العلمية بمدينة قم والجامعات في قم وطهران ومحافظة فارس، أثرى المكتبة الإسلامية بمجموعة من التأليفات الثمينة ومنها: ١- الدفاع عن الحق، ٢- أهل البيت عليهم السلام وآية المباهلة، ٣- شخصيّة وثورة زيد بن علي (و هو كتاب تحقيقي و فريد من نوعه). ٤- ثورة الختار بن أبي عبيد الشققي، ٥- ثورة الفخ، ٦- تداعيات عاشوراء، ٧- الشهيد الحر، ٨- ترجمة تاج المواليد للعلامة الطبرسي «في شرح سِير المعصومين الأربعة عشر الميهيا، ٩- مذكّرات وجميع هذه الكتب باللغة الفارسية وأعيد طباعتها عدَّة مرات. ١٠- القول الصواب في ذبائح أهل الكتاب «في الإجتهاد» باللغة العربية. فضلاً عن عشرات المقالات العلمية لاسيًا في مجال التاريخ الإسلامي.

و قضىٰ سنين عديدة في التدريس في الحوزات العلمية بقم وسيراز ومختلف جامعات البلاد، كهاكان من مؤسسي الجامعة الإسلامية الحرة في قضاء سبيدان والمدرسة العلمية فيها، بالإضافة إلى مدرسة أهل البيت الله العلمية في شيراز.

إنتُخِبَ نائباً في مجلس الشورى الإسلامي عن قضاء سبيدان خلال الدورات: الأولى، الرابعة والخامسة. وتصدَّىٰ للاءدارة العامة للحوزات العلمية في محافظة فارس لمدة أربع سنوات (٢٠٠٥ ــ ٢٠٠١).

عُيِّنَ في منصب المُلحق الشقافي للـجمهوريّة الإسـلامية الإيــرانــية لدى دولة الكويت خلال الفترة من عام ٢٠٠٥ لغاية ٢٠٠٩م.

يُشرِف في الوقت الحاضر على إدارة حوزة أهل البيت الله العلمية في محافظة شيراز فضلاً عن متابعة البحث والتحقيق العلمي والحوزوي.

# فهرس الكتاب

| عائلة المختار                                    | غهيد                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| عم المختار والي المدائن                          | المقدمة٥                                    |
| الإقتراح الخطير                                  | الإنتقام من الظالمين٨                       |
|                                                  | إشكالية غيرصحيحة                            |
| الفصل الثاني                                     | هدفنا                                       |
| المختار في أقوال الأُئمة(ع) والعلماء             | طلب ورجاء                                   |
| الباب الأوّل: الخاتار في أقارال الأغاة           |                                             |
| الأطهار الله الله الله الله الله الله الله ا     | الفصل الأوّل                                |
| الدفاع عن الحق ٣٥                                | السمات الشخصية للمختار                      |
| روایتان مثیرتان                                  | الباب الأوّل: سيرة المختار الذاتية ١٧       |
| روايات في مدح المختار٣٧                          | لقب الختار                                  |
| بشارة الإمام على النَّالْدِ بثورة المختار ٣٧     | أمير المؤمنين للنُّيلَا يُلَقِّب المختار ١٨ |
| بشارة الإمام الحُسَين للنِّلْج بثورة المختار ٣٩  | أبــوه                                      |
| جزىٰ اللَّه المختار خيراً٤٠                      | الـمُحارب المتطوّع١٩                        |
| الإمام السجَّاطُ اللَّهِ يقبل هدايا المختار ٤١   | قيادة «أبو عبيد» ١٩                         |
| دعاء محمّد إبن الحنفيّة                          | إستشهاد أبي عبيد وواقعة «يوم الجسر» ٢٠      |
| لاتسبّوا المختار ٤٢                              | أــهأ                                       |
| رحمَ اللَّه الختار                               | ولادته وصباه                                |
| سرور أهل البيت المُهَلِيُّ                       | الشبل الشجاع ٢٣                             |
| خمس سنوات من الحداد ٤٥                           | الباب الثاني: شخصية المختار ٢٤              |
| خبر ميثم التمّار                                 | الختار رجل السياسة والحنكة                  |
| الباب الثاني: الخستار في آراء وأقوال كِسار علماء | عبادة وزهد المختار ٢٥                       |
| الشيعة                                           | هجرة المختار۲۷                              |

ب ثورة الختار

| خلاصة الحديث في صحة عقيدة المختار ٨٤       | حديث إبن عبَّاس ٤٨                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| الباب الثالث: الكَيسانيّة ٨٩               | رأي إبن نما اللافت في عظَمة المختار ٤٨              |
| عقيدة الكَيسانيَّة في مسألة الإمامة ٩١     | شهادة المقدَّس الأردبيلي(ره) بحسن عقيدة وصحة        |
| إنحراف السيّد الحميري٩٣                    | عمل المختار                                         |
| عودة السيّد الحميري إلى المذهب الحق ٩٤     | رأي خاتم المحدّثين المرحوم الشيخ عبَّاس القمّي (ره) |
| إنحراف الكَيسانيّة                         | ٥١                                                  |
| الكَيسانيَّة والعباسيين                    | رأي المرحوم الميرزا محمّد الأسترآبادي ٥١            |
| لقب الكذَّاب                               | حديث المامقاني١٥                                    |
| الخيانة في الحديث٩٨                        | رأي آية اللَّه العظميٰ السيَّد الخوني (ره)٥٢        |
| تهمة أخرى من إبن حجر                       | ٥٢                                                  |
| روايتان من مسند أحمد بن حنبل ٢٠١           | حديث العلّامة باقر شريف القَرَشي                    |
| تحقيق الروايتين                            | قول الزركلي                                         |
| الباب الرابع: تحقيق الروايات               | العلّامة عبد الرزّاق المقرّم                        |
| الرواية الأولَىٰ                           | العالم الكبير السيّد هاشم معروف الحسيني٥٦           |
| الرواية الثانية                            | آراء كِبار علماء الشيعة حول منزلة المختار ٥٦        |
| الرواية الثالثة                            | الباب الشالث: العلماء الدين كتبوا عن عظمة           |
| الرواية الرابعة                            | الختار٩٥                                            |
| هل يدخل المختار النار؟١٠٩                  |                                                     |
| الرواية الخامسة                            | الفصل الثالث                                        |
| الرواية السادسة                            | التُهم الساطلة                                      |
| الرواية السابعة                            | الباب الأوّل: المختار لم يدّع النبوَّة ٦٩           |
| الرواية الثامنة                            | أمثلة علىٰ أقوال مُقفّاة للمختار٧١                  |
|                                            | كتاب المختار إلى أحنف بن قيس٧٤                      |
| الفصل الرابع                               | نص الكتاب                                           |
| محمّد إبن الحنفيّة والمختار                | الباب الثاني: المختار لم يكن كيسانياً ٧٧            |
| الباب الأوّل: شخصية محمّد إبن الحنفيّة ١١٧ | أدلة العلامة المامقاني في صحة عقيدة المختار ٧٩ .    |
| السَّهات الشخصية:١١٧                       | حديث العلامة الأميني (ره)٨٢                         |
| حبَ محسمّد الشمديد لأبسيه وأخمويه الحسسن   | رأي آية الله العظمىٰ السيّد الخوني ٨٣               |
| والحُسَين اللَّهِ١١٨                       | ري بي المؤرّخ المشهور المرحوم المقرّم               |
|                                            | 15 15 5 55 - 1-1                                    |

| قرد يزيد الخاص                                    | ثناء على لطَيْلَةِ على محمّد إبن الحنفيّة ١١٩                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| الباب الثاني: تمرُّد في الحجاز                    | غياب محمّد إبن الحنفيّة عن واقعة كربلاء! ١٢٠                 |
| الإبادة الجماعية في المدينة أو «واقعة الحرّة» ١٦٢ | دليل آخر:دليل آخر:                                           |
| إنتفاضة في مكّة ألم ١٦٧                           | جواب آخر:                                                    |
| الهجوم على المسجد الحرام                          | الأمر الآخر:                                                 |
| حَرق الكعبة                                       | البـــاب الثــــاني: محـــــمّد إبـــن الحـــنفيّة وإمـــامة |
| بعد هلاك يزيد                                     | السجَّالطَّةِ                                                |
| الباب الثالث: أوضاع العراق المتوتّرة ۱۷۸          | شهادة الحَجر الأسود١٢٧                                       |
| فوضىٰ في البصرة١٧٨                                | حديث العلّامة المجلسي١٢٩                                     |
| الكوفة١٧٩                                         | اين أخي إمام                                                 |
| إعتراف المؤرّخ الإسلامي الكبير المسعودي ١٨١       | طاعة محمّد إبن الحنفيّة للإمام السجَّالطُّنِّيِّ ١٣٠         |
| تورة «التوّابين»                                  | الإمسام البساقرلط لللإ يسواري محمد إبسن الحسنفيّة            |
| خلاصة ثورة «التوّابين»                            | الثرىٰالثرىٰ                                                 |
| واقعة «عين الوردة»                                | البـاب الشـالث: دور محـــــد إبــن الحــنفيّـة في شــورة     |
| سياسة التفرقة العنصرية لبني أُميّة                | المختارا                                                     |
| دور أهل فارس في ثورة المختار ١٩٣                  | كلام الرجالي الكبير الشيخ أبو على الحانري . ١٣٧              |
| أسباب إتِّجاه أهل الكوفة نحو ثورة المختار . ١٩٤   | البساب الرابع: الإمسام الســجَّاطُائِلْا وثــورة             |
| الباب الرابع: فالسفة الشورة١٩٧                    | المختارا                                                     |
| أقوال العظهاء حول هدف المختار                     | تساؤولات                                                     |
| الفصل السادس                                      | الفصل الخامس                                                 |
| التحضير للثورة                                    | الأرضيّة وفلسفة الثورة                                       |
| الباب الأوّل: الخستار السمدافع عبن أهل            | الباب الأوّل: ثورة الإمام الحُسَين لطَيِّلًا منشأ وعـى       |
| البيتطك                                           | المسلمينا ١٤٩                                                |
| مسلم بن عقيل في بيت المختار                       | بذرة الإنتفاضات والثورات ١٥٢                                 |
| عودة المختار                                      | رأي المستشرقين                                               |
| الكوفة المرتبكة                                   | -<br>عاشوراء بداية حركة الشيعة ١٥٧                           |
| القبض على المختار                                 | صورة عن ملامح يزيد١٥٨                                        |
| تعامًا ان زياد مع الختان                          | اشاعة الفساد والفحشاء في زمن بزيد ١٦٠                        |

د ثورة الختار

| التحاق بقايا «التؤابين» بالمختار٢٤٩              | للختار في سجن إبن زياد ٢١٠ ٢١٠                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نص كتاب الختار                                   | كتاب عبدالله بن عمر إلى يزيد ٢١١                                                                                |
| جواب «التوّابين»                                 | الختار علىٰ أعتاب الموت٢١٢                                                                                      |
| خروج المختار من السجن ٢٥٠                        | طبع المختار الحُر۲۱۳                                                                                            |
| كتاب عبدالله بن عمر لتحرير المختار ٢٥٠           | لى الحجاز                                                                                                       |
| كفالة الخروج من السجن ٢٥١                        | الباب الثاني: المختار وإبن الزبير ٢١٨                                                                           |
| الاِلتزام أم الثورة؟! ٢٥١                        | مَن هو عبد الله بن الزبير؟ ٢١٨                                                                                  |
| زيارات ولقاءات ٢٥٢                               | الإبن المشؤوم                                                                                                   |
| أقرب الأصحاب ٢٥٢                                 | للختار في مكّة                                                                                                  |
| الباب الثاني: تغيير الكادر السياسي في الكوفة ٢٥٤ | علان تعاون المختار مع إبن الزبير ۲۲۰                                                                            |
| والي الكوفة الجديد                               | لختار في الطائف                                                                                                 |
| خطبة الوالي الجديد                               | لعودة إلى مكّة ٢٢٧                                                                                              |
| الإعتراض على الوالي الجديد                       | البيعة المشروطة٢٢٨                                                                                              |
| دسيسة أُخرىٰ ضد الختار ٢٥٦                       | لمختار وإبن الزبير في الحصار                                                                                    |
| إحباط الدسيسة ٢٥٧                                | ننحّي المختار عن إبن الزبير٢٣٠                                                                                  |
| الباب الثالث: الدعوة إلى الثورة ٢٥٩              | الباب الثالث: بداية التحرُّك ٢٣٢                                                                                |
| المثنى إبن مخربة يدعم المختار ٢٥٩                | حقد إسن الزبير الشديد على أهل بيت                                                                               |
| البيعة في البصرة٢٦١                              | لنبي عَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا ال |
| إلى الكوفة٢٦١                                    | لقاء المختار مع محمّد إبن الحنفيّة ٢٣٧                                                                          |
| معركة المثنّىٰ مع عيّال إبن الزبير ٢٦١           | لايستئذانل                                                                                                      |
| فشل دعوة المثنى٢٦٣                               |                                                                                                                 |
| المثنّىٰ مع المختار ٢٦٣                          | الفصل السابع                                                                                                    |
| كتاب آخر للمختار ٢٦٤                             | الوقائع قبل الثورة                                                                                              |
| إجتماع زعياء الكوفة٢٦٥                           | الباب الأوّل: المختار في الكوفة ٢٤٣                                                                             |
| لقاء مع ممثل قائد الثورة٢٦٦                      | لقاء زعهاء الكوفة٢٤٥                                                                                            |
| حديث محمّد إبن الحنفيّة                          | خبرُ هام                                                                                                        |
| قبول الإمام السجَّانطُائِلاً بالحروج ٢٦٧         | مؤامرة ضد المختار٢٤٦                                                                                            |
| القرار النهائي ٢٦٨                               | المختار في السجن مرَّةً أُخرىٰ ٢٤٧ ٢٤٧                                                                          |
| الخبر السار                                      | حديث المختار في السجن٢٤٨                                                                                        |
|                                                  |                                                                                                                 |

| المختار يرتدي لباس الحرب١٩١                    | الباب الرابع: دور إبراهيم بن مالك الأشتر ٢٧٠ |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| إعلان التعبئة العامّة                          | حديث المختار في جمع من الشيعة                |
| وصول أبوعثمان النهدي                           | «إبراهيم» بطل ساحات الوغني ٢٧١               |
| «الجند الحمراء» أو الجيش الأحمر ١٩٧            | دعموة «إبسراهميم بسن مالك الأشمتر» للإلتمحاق |
| الأشعار الحاسيّة                               | بالتوار                                      |
| فجر الثورة                                     | جواب إبراهيم                                 |
| رد فعل الأعداء                                 | المشاركة بشرط ٢٧٤                            |
| تحرُّك قوّات الثورة بإتجاه العدو٠٠٠            | لقاء المختار مع إبراهيم٢٧٤                   |
| إستشهاد قائد وأسير                             | كتاب محمّد إبن الحنفيّة إلى إبراهيم ٢٧٥      |
| خطبة القائد قبل الهجوم                         | نص الكتاب                                    |
| الهجوم الناجح وهلاك قائد قوّات العدو ٥٠٠       | بيعة إبراهيم للمختار ٢٧٦                     |
| تضييق حلقة الحصار                              | الإنتصار الكبير قبل الثورة ٢٧٧               |
| إندحار العدو وإنسحابه                          | تاريخ بدء الثورة ٢٧٧                         |
| العدو يُعيد تأهيل قوّاته                       |                                              |
| التحرّك نحو دار الإمارة                        | الغصل الثامن                                 |
| محاصرة دار الإمارة١١                           | الشورة                                       |
| هروب والي الكوفة المخزي بزي إمرأة ٣١٢          | الباب الأوّل: معركة الكوفة وإعلان الثورة ٢٨١ |
|                                                | المناورة المسلّحة للثوار٢٨١                  |
| الفصل التاسع                                   | إعلان الحكم الفرفي٢٨٢                        |
| إنتصار الثورة                                  | الإنطلاق نحو بيت المختار                     |
| الباب الأوّل: الإستيلاء علىٰ الكوفة وسقوط قصر  | أول صِدام مسلَّح                             |
| الإمارة١٧٠                                     | مقتل رئيس الشُرط ٢٨٤                         |
| خطبة المختار الحماسيّة في الكوفة بعد النصر ٢١٧ | ضرورة التحرك بسرعة٢٨٥                        |
| الخطبة الثانية                                 | الباب الثاني: الأهداف الأوَّلية للثورة ٢٨٦   |
| مراسم البيعة                                   | المرحلة الأولىٰ للثورة ٢٨٧                   |
| مقتل أين المنذر وولده                          | الأمر بالثورةالامر بالثورة                   |
| سهاحة المختار وسمو أخلاقه٣٢٠                   |                                              |
|                                                | شعار «يامنصور أمِت» ٢٨٨                      |
| تقسيم بيت المال بين المجاهدين وسائر النّاس ٢٢١ | شعار «يامنصور أبت»                           |

و ثورة الختار

| الإشاعات المغرضة ضد المنتفضين ٣٥٣            | أشعار إبن همتام                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| التآمر في بيت «شبث بن ربعي» ٣٥٣              | جدال بين الشاعر والحضور ٣٢٥                         |
| لقاء شبث مع المختار٣٥٣                       | صلة إبراهيم                                         |
| جهوزية المتمرّدين                            | أبيات أخرى لاين همتام ٣٢٦                           |
| عناصر التمرُّد ٣٥٥                           | الباب الثاني: تشكيل الحكومة الثورية ٣٢٨             |
| رد فعل المختار                               | ولاة الفتار ووكلائه                                 |
| اللحتار في محاصرة المتمردين ٣٥٨              | قضاة الختار                                         |
| عودة إبراهيم بن مالك الأشتر ٣٥٩              | إبعاد شُرَيح القاضي٣٣٤                              |
| خدعة الأعداء                                 | فتوىٰ شُريح بقتل الإمام الحُسَينِ لَمَا اللَّهِ ٢٣٤ |
| الإختلاف بين المتمردين                       | رئيس شُرط المختار أو «الصقر الصائد» ٣٣٥             |
| خېر سار                                      | الباب الثالث: المختار والجبهات الثلاث ٣٣٧           |
| الباب الثاني: حرب في الكوفة ٣٦٢              | هلاك مروان وتولِّي عبدالملك   ٣٣٨                   |
| الإصطفاف للحرب                               | إرسال قوّات الثورة ٣٣٩                              |
| الإنتصار المؤقت للأعداء٣٦٣                   | إدعوا لي بالشهادة                                   |
| معركة الكُناسة ٣٦٥                           | كتاب الختار                                         |
| بشارة النصر                                  | تحسُّب العدو                                        |
| دخول قبيلة «شبام» المعركة٣٦٦                 | مرض قائد الجند                                      |
| مناورة «أبو القَلوص» الحربية ٣٦٦             | إصطفاف قتالي                                        |
| هجوم «شبام» ۳۹۷                              | هلاك قائد جند العدو                                 |
| عودة رفاعة بن شدّاد إلى صفوف المنتفضين . ٣٦٧ | أوضاع قوّات العدو ٣٤٣                               |
| هزيمة المتمردين ومقتل قادتهم ٣٦٨             | إعادة صفوف العدو والهزيمة المكررة ٣٤٤               |
| حيرة المتمردين ومقتل شرحبيل ٢٦٨              | موت قائد                                            |
| هلاك قائد المتمردين الكبير ٢٦٩               | إجتماع شورى القيادة ٣٤٥                             |
| إحصاء خسائر العدو                            | إنعكاس خبر موت أحد قادة الثوار ٣٤٦                  |
| خمسائة أسير                                  | إرسال إبراهيم بن مالك الأشتر ٣٤٦                    |
| قَتلة الحُسَين في قبضة العدالة               |                                                     |
| إضربوا أعناق الجميع٢٧١                       | الفصل العاشر                                        |
| الانتقام                                     | تمرُّد في الكوفة                                    |
| إطلاق سراح بقية الأسرى ٢٧٢                   | الباب الأول: توتُّر في الكوفة ٣٤٩                   |
| کذبة «سُر اقة»                               | من هو شبث بن ربعی؟۳٥٠                               |

فهرس الكتاب

| رمي حكيم بن الطفيل بالسهام ٤٠٤                     | إعلان الأمان في الكوفة                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| دعاء الإمام السجَّا طليُّلا على حرمَلة بن كاهل ٤٠٥ | يأس الأعداء                             |
| القبض علىٰ حرملة بن كاهل الأسدي ٤٠٦                | إختفاء قَتلة الحُسَين لِلنَّالْا        |
| عقاب حرملة٧٠٠                                      | هروب شبث بن ربعي                        |
| صَوم الشُّكر ٤٠٧                                   |                                         |
| محاصرة قاتل علي الأكبر ٤٠٨                         | الفصل الحادي عشر                        |
| قاتِل آخر في قبضة العدالة ٤٠٨                      | الإنتقام                                |
| إختفاء مجرم                                        | الياب الأوّل: الهدف الأساسي للمختار ٣٨١ |
| ثلاث جناة في محكمة المختار                         | شكالية باطلةشكالية باطلة.               |
| معاقبة ثلاثة جناة آخرين ٤١١                        | لتصفية الدموية                          |
| مطاردة حميد بن مسلم ومعاقبة ثلاثة جناة ٤١٢         | مطاردة قَتلة الحُسَين النَّالِدُ        |
| قاتلَين آخرَين في قبضة العدالة ٤١٢                 | لقتل الجماعي                            |
| الباب الثاني: المختار وعمر بن سعد                  | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| قضية كتاب الأمان                                   | هدم دور الهاربين ومصادرة أموالهم ٣٨٧    |
| نص كتاب الأمان ٤١٥                                 | ختفاء شمر عن الأنظار                    |
| تفسير الإمام الباقرلئائيلا                         | ماضي شمر وملقَّه الأسود                 |
| قلق محمّد إبن الحنفيّة                             | جرائمه:                                 |
| عمر بن سعد علىٰ عتبة العقاب ٤١٧                    | مطاردة شمر                              |
| عمر بن سعد ينوي الهروب                             | مقتل شمر                                |
| أبو عَمرة مسؤول الإحضار ٤١٨                        | رواية أُخرىٰ                            |
| رأس عمر المقطوع                                    | الإنتقام الأوّل والتعامل بالمثل         |
| المقارنة غير العادلة                               | قتل بجدل بن سليم                        |
| رأس عمر بين يدي محمّد إبن الحنفيّة ٤٢٠             | خُولي بن يزيد في القائمة السوداء ٣٩٩    |
| البشرىٰ إلى محمّد إبن الحنفيّة                     | محاصرة دار خَوليعاصرة                   |
| اللَّهم إجز المختار خيراً٤٢١                       | أقتلوه وأحرقوه ٤٠١                      |
| إهدموا دُورهم                                      | جرائم سِنان بن أنس في يوم عاشوراء ٤٠١   |
| سيف بلا بريق ٤٢٢                                   | أشد العقوبات                            |
| الهجوم علىٰ دار أبي زرعة ٤٢٣                       | القبض علىٰ قاتل آخر                     |
| إحرقوه                                             | شفاعة عدي بن حاتم الطائي ٤٠٤            |

ح ثورة المختار

| خطبة إبراهيم في ساحة المعركة ٤٤٨                                      | البحث عن محمّد بن الأشعث ٤٢٤            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| إصطفاف عساكر العدو                                                    | هدم قصر محمّد بن الأشعث ٤٢٥             |
| يدء الهجوم                                                            | هدم دار أسهاء ٤٢٥                       |
| الأُسلوب القتالي                                                      | إدخال السرور على قلب النبي ﷺ ٤٢٦        |
| الحرب المنظَّمة                                                       | الفتار في أشعار إبن نما                 |
| القتال رجلٌ لرجل ٤٥١                                                  | الدعايات المغرضة ضد الثورة والمختار ٤٢٧ |
| هلاك الحصين بن غير وماضيه الأسود ٤٥٢                                  |                                         |
| حمي الوطيس                                                            | الفصل الثاني عشر                        |
| قتالَّ إبراهيم                                                        | المرحلة الثانية لثورة المختار           |
| البــاب الثــاني: الفــتح الكــبير ومــقتل عُــبيد اللّــه<br>بن زياد | الباب الأوّل: قتال حكومة الشام ٤٣١      |
| بن زیاد                                                               | إرسال «إبراهيم بن مالك الأشتر» ٤٣٢      |
| إين زياد يُقسَم نصفين ٤٥٩                                             | حركة جيش الثورة وقوامه ٤٣٢              |
| ملف إبن زياد الأسود ٤٥٩                                               | قلق إبراهيم                             |
| «إين زياد» المجرم رقم (٢) ٤٦١                                         | توديع الجيش                             |
| أ : قبل حادثة كربلاء ٤٦١                                              | الكرسي المقدِّس!                        |
| ب: ولاية العراق ٤٦٢                                                   | وصية الختار ٤٣٥                         |
| ج : اپن زیاد وحادثة کربلاء ٤٦٣                                        | مشهد مثیر                               |
| مقتل زعهاء الشام ٤٦٤                                                  | قضيّة الكرسي وظهوره ٤٣٨                 |
| شجاعة إبراهيم ٤٦٤                                                     | رواية أخرىٰ ٤٣٩                         |
| أشعار عبدالله بن الزبير الأسدي ٤٦٥                                    | دعايات أعداء الشيعة بذريعة الكرسي       |
| حرق جسد ابن زیاد                                                      | أشعار الأعشىٰ                           |
| الشكر لله ٤٦٦                                                         | بوصلة جيش الثورة ٤٤٣                    |
| صدفة عجيبة                                                            | خيانة عبيد الله بن الحر                 |
| ضجر عبد الملك لهلاك إبن زياد E TV                                     | كتاب الختار إلى إبراهيم                 |
| صبيحة النصر                                                           | الإستعداد العام                         |
| إبراهيم بن مالك الأشتر والياً                                         | إستعداد جيش الأعداء 820                 |
| أشمار إبن مفرغ في هجاء إبن زياد ٤٧٠                                   | تعاون عُمير بن حُباب السلمي ٤٤٥         |
| سبعون ألف قتيل                                                        | إصطفاف العسكر                           |
| بشارة النصر إلى الختار٧٢                                              | إستطلاع أوضاع العدو                     |

فهرس الكتاب

| هجوم «كتائب الفداء» علىٰ نفق زمزم ٤٩٥     | خطبة المختار في المدائن                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| تعامل الشيعة مع «إين الزبير» ٤٩٦          | الرؤوس المقطوعة                                               |
| تحقيق أهداف ثورة اللختار ٤٩٧              | رأس إبن زياد تحت أقدام المختار ٤٧٤                            |
|                                           | بشارة المختار لمحمد إبن الحنفيّة ٤٧٥                          |
| الفصل الرابع عشر                          | دعاء محمّد إبن الحنفيّة ٤٧٥                                   |
| خاتمة الأمر                               | رأس إبن زياد في حضور الإمام السجَّادلطُّ اللَّهِ ٤٧٥          |
| الباب الأوّل: معركة مُصعَب مع المختار ٥٠١ | إبتهاج أهل البيت للبيِّش ٢٧٦                                  |
| تحريض المعارضين للتمرُّد                  | هدایا الختار۷۷                                                |
| مهمَّة إبن الأشعث                         |                                                               |
| عودة المهلُّب إلى البصرة                  | الفصل الثالث عشر                                              |
| إعلان الحرب ١٠٤                           | نزاع المختار وعبداللَّه بن الزبير                             |
| الإستعانة بالطابور الخامس ٥٠٤             | الباب الأوّل: إستراتيجية المختار ٤٨١                          |
| خيانة أهل الكوفة                          | كتاب المختار لإبن الزبير ٤٨٣                                  |
| إصطفاف جيش «مُصعَب»                       | خطَّة إبن الزبير                                              |
| رد فعل المختار وخطبته                     | كتاب المختار الثاني لإبن الزبير ٤٨٥                           |
| قائد قوّات المختار٠٠٠                     | جواب إبن الزبير ٤٨٦                                           |
| تنظيم جيش الثورة                          | خطُّة الإستيلاء على الحجاز ٤٨٦                                |
| الإلتقاء مع جيش الأعداء٥٠٨                | إلتقاء القوّات                                                |
| بداية المواجهة                            | خطَّة عبَّاس بن سهل ٤٨٨                                       |
| إستشهاد قائد المعركة٥١٠                   | مباغتة عبَّاس بن سهل لابن ورس ٤٨٨                             |
| قسوة الأعداء                              | عِلم المختار بالجريمة الجديدة ٤٨٩                             |
| تَقَدُّم الأعداء نحو الكوفة ٥١٢           | كتاب المختار إلى محمّد إبن الحنفيّة ٤٨٩                       |
| خبر سئي                                   | جواب الكتاب                                                   |
| إرسال قوّات جديدة ٥١٤                     | البـــاب الثــــاني: محــــمّد إبــن الحــنفيّة وفــتنة إبــن |
| إصطفاف الجيشين للقتال                     | الزبير                                                        |
| أمر الهجوم                                | بنو هاشم علىٰ حاقَّة الموت ٤٩٢                                |
| ذروة المعركة                              | العون من المختار ٤٩٢                                          |
| إستشهاد أحد القادة ٧١٥                    | إرسال «كتائب الفداء» إلى مكَّة ٤٩٣                            |
| هلاك إبن الأشمث٧١٥                        | العلَّة في تسمية عناصر المختار «بالخشَبيَّة»    . ٤٩٤         |

ثورة المختار

| الأمر بالإبادة الجماعية٥٤٣             | الليلة المرعبة١٨٠٠                |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| طلب بجُير                              | العودة إلى المدينة                |
| حمَّام الدم في الكوفة 310              | أوضاع جيش العدو                   |
| إقتراح إين الحر                        | الباب الثاني: القتل المشكوك ٥٢٢   |
| إستشهاد زوجة المختار                   | حصار الكوفة ٢٩٥                   |
| أشعار إبن ربيعة                        | قتال الأزقة                       |
| حديث أم المختار ١٤٥٥                   | تضيق الحصار                       |
| إستيلاء إبن الزبير على الكوفة ٤٩ ٥     | هجوم المختار                      |
| كتاب مُصعَب لإبراهيم بن مالك الأشتر ٤٥ | القَسَم بعدم الإستسلام ٥٣٣        |
| نص الكتاب                              | التحريض علىٰ الخروج               |
| كتاب عبدالملك بن مروان ٥٥٠             | القتال الأخير                     |
| أربعة رؤوس مذبوحة١٥٥                   | إستشهاد عائلة الختار٥٣٦           |
| مزار المختار                           | الباب الثالث: إستشهاد المختار ٥٣٧ |
| زيارة الختار                           | تاريخ إستشهاد الختار ٥٤٠          |
| طلب المؤلف٥٥٠                          | إستشهاد أبناء حجر بن عدي ٥٤٠      |
| المصادر المعتمدة                       | بعد الإستشهاد٠٠٠                  |
|                                        | الاستسلام بذلّة١٥٤٠               |

#### تهيد

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المنتقم والصلاة والسلام علىٰ نبينا وآل بسيته المظلومين المقهورين والشهداء المكرّمين.

شكّل موضوع البحث والتحقيق حول الإنتفاضات والثورات الإسلامية وإثبات أصالتها وتبيان أهدافها وفلسفتها أحد أهم السياقات الفاعلة في التاريخ الإسلامي. وبما أنَّ هذه الإنتفاضات والثورات قد مثّلت نقاط تحوّل عظيمة في تاريخ الإسلام خاصة تاريخ الشيعة المُخضَّب مُرة؛ نراها ومع الأسف قد وقعت وبسبب تسلَّط قوانين حُكَّام الجور على المجتمعات البشرية من جانب الأعداء الخبثاء من جهة، والأصدقاء الجههلة من جهة أُخرى، تحت طائلة التحريف والتزوير والمساءلة. وكان المؤرِّخون والمحدِّثون المحسوبين على الزُّمَر الحاكمة، العامل الرئيسي لهذا التحريف والتزوير. لذا نهيب بجميع المحققين والعلماء والباحثين وكل من له القدرة على التحليل وكشف الحقائق التاريخية، العمل بشكل ملزم وجاد على أداء دوره البنّاء والحسَّاس في هذا الجال الحيوى الهام.

إنَّ واحدة من أهم العِلل الّتي حفَّزت المؤلِّف لكتابة هذا البحث ـ والّتي كانت سبباً لامتعاضه الدائم ـ هي الأحكام الخاطئة والجائرة الّتي صدرت ضد إحدىٰ الشخصيات العظيمة في التاريخ الشيعي، كشخصية الفدائي المُغوار والـمُطالب بالثأر لأهل البيت الأطهار ﷺ، أي «المختار بن أبي عبيد الثقني».

ولابد من الإشارة إلى أنَّ أساس السعي والجهد في هذه الأسطر جاء لإثبات وتبيان أصالة وحقيقة هذه الثورة وشخصية قائدها. والقصد من الأصالة؛ هو صحَّة ماهيَّة مثل هذه الثورات وغاياتها وأفكارها (أيدلوجياتها). ومن البديهي، فإنَّ هذه الأهمية لاتتحقق بعيداً عن دور الأثمَّة المعصومين وأهل بيت النبي الأطهار عَيُ وتأثيرهم وقيادتهم العلنيّة أو السرّية والإذن لها. وعلى الأقل، فإنَّ رضى أعمَّة الهدى الله عن هذه الإنتفاضات والثورات، لهو الدليل الشابت على أصالتها.

لقد تمكّنا وبتأييد من البارئ تبارك وتعالى وإستلهاماً من الأرواح الطيّبة للشهداء الأبرار، وتحديداً شهداء كربلاء المضحّين المظلومين، وإتكالاً على الروايات المتعددة والمعتبرة وأقوال ونظريات علماء الإسلام الكبار وعِلم الرجال والتاريخ، المنقولة من أُمّهات الكتب الأصيلة والموثوقة، بطريقة النقد والتحليل والجرح والتعديل، من تحليل أبعاد شخصية قائد هذه الثورة الدموية من جميع الجهات، وإثبات أنَّ المختار بن أبي عبيد الثقني كان رجلاً طاهراً مضحّياً معتقداً بإمامة أئمة الهدى الله وإنَّ ثورته كانت بإذن وإجازة ورضى كامل من الإمام المعصوم وبتدخُّل مباشر لأهل بيت النبي ﷺ. وهو مايُدل بوضوح على أنَّ المختار لم يكن كيسانيًا أومؤسساً لهذا المذهب، ولم يكن يدّعي الباطل كما يُنزعم. وإنَّ مايُكال له من التهم؛ والتي نقل منها بعض علماء الشيعة ومع الأسف مدرجة مايُكال له من التهم؛ والتي نقل منها بعض علماء الشيعة ومع الأسف مدرجة ومذكورة في كتب أهل السنّة بواسطة المحدَّثين والمؤرِّخين المنسوبين لأعداء أهل البيت اللهبية والسلة المحدِّثين والمؤرِّخين المنسوبين لأعداء أهل البيت

ومن المميزات الأخرىٰ لهذا الكتاب، هي إمكانية التـأمل والتمـعُن في الأبـعاد

الأخرى لهذه الثورة والشرح المفصل لحال المختار منذ لحظة ولادته حتى استشهاده. مع أنَّ علماء الشيعة الكبار خاصة المتقدمين منهم لم يألوا جهداً في هذا الأمر. والحق يُقال: إنهم قد أكفوا فيه وألفوا كُتباً عديدة في هذا السياق. لكن غالب هذه الكتب والمراجع الإسلامية المهمة الأخرى قد ضاعت أو أتلفت بسبب حوادث الأيام ولم يبق منها إلا أساء في كتب الفهرس. ويمكن الإدعاء بأنّه لم يتم إلى الآن البحث حول شخصية وثورة المختار بهذا التفصيل والتحقيق الذي روعي في هذا الكتاب. وإنَّ كل ماكتب في هذا المجال كان تلخيصاً ومحدوداً جداً. ورغم هذا، فإنَّ البعض من هذه الكتب قد تمتع بإعتبار وثقة عاليتين ـ جزى الله مؤلفيها خيراً \_

وعلىٰ كل حال، فإني أُذعن بأنَّ ما من مخطوطة أو تحقيق خالٍ من السهو والأخطاء، لذا أسترعي إنتباه الأساتذة والمحققين وأصحاب الرأي هنا؛ خاصة المتخصصين في مجال التأريخ الإسلامي أن يتفضّلوا بذكر نقاط الضعف والقصور كي يتسنىٰ لنا إزالة الإشكاليات إن وجدت والإصلاح في الطبعات اللاحقة.

سيّد أبو فاضل الرضوي الأردكاني

#### المقدمة

غبد في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدّث عن فناء وهلاك المشركين والملحدين والظالمين. وتُعد هذه الظاهرة سُنّة إلهية ثابتة عند الأمم السابقة والملحدين والظالمين. وتُعد هذه الظاهرة سُنّة إلهية ثابتة عند الأمم السابقة والشعوب المعاصرة للأنبياء. فما الذي إرتكبه قوم نوح وإبراهيم وعاد وڠود وصالح ويونس وموسى وعيسى، وباقي الأنبياء الله حتى يُعَذبهم الله وينتقم منهم ويُملكهم بهذا الشكل؟ فأغرق بعضهم وأرسل على الآخر صاعقة من الساء وأنزل على آخرين أنواع العذاب والبلايا والآلام، بل وأوكل على بعضهم مُنتقمين خواص على أذى إرتكبه هؤلاء؟

نستنتج من مجموع الآيات الموجودة في هذا المجال بأنّ هؤلاء لم يمتثلوا للبارئ تعالى وأنكروا آياته ووقفوا موقفاً معادياً من أوليائه وقتلوا الأنبياء بعد إتمام الحجّة البالغة عليهم. فجزاهم الله عن أعمالهم في الدنيا وسيجزيهم في الآخرة ما وعدهم به من العذاب. وذلك بعد أن ذكرّهم بالعذاب في النشأتين؛ إنْ هم خالفوه. وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكّد هذا السياق.

وعلىٰ الرغم من أنَّ أَمَّة محمِّدﷺ في رحمة من الله كها جاء في الآية الكـريمة: «وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ».("

وربما كان قيد «وأنتَ فيهم» على هذا التقدير؛ فالـمُراد بالعذاب المنني، العذاب

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآية ٣٣.

السَّهاوي المستعقب للإستئصال الشامل للأُمَّة على نهج عذاب سائر الأمم. واللَّـه سبحانه ينني فيها العذاب عن الأُمَّة ما دام النبي ﷺ فيهم حياً وفيها بعده ما داموا يستغفرون اللَّه تعالىٰ.''

ولا يعني ذلك أنَّ منكري آيات الله ومجحدي الله ورسوله وأهل بيته \_الَّذين أمرَ الله بإطاعتهم ومحبّتهم \_ أي الَّذين عاندوا وكفروا وألحدوا مستثنون من العذاب الإلهي؛ بل سيكونون أذلاء منبوذين معرَّضين للفناء في الدنيا وفي الآخرة وسيُدانون ويُحاسَبون وسيُصلون العذاب الإلهي خالدين فيهِ أبداً.

أَم يكن أهل بيت النبي والأمَّة الأطهار عليه من آيات اللَّه؛ بـالإستناد إلى الروايات التابتة والقطعيّة المتواترة؟

أليس عصيان النبي وأولوا الأمر الذين أمرَنا الله بطاعتهم وإتباعهم هو في حد الإلحاد والكفر بالآيات؟ ألا يرقئ قتل الأئمة والعترة الطاهرة للنبي ﷺ ومحاربتهم إلى حد الكفر والإلحاد؟

وكها أنَّ في أَمَّة نوح ﷺ رهط ركبوا معه السفينة ونجوا، فقد قابلهم مَن كفر ولم يركب السفينة فهَلك. فإنَّ أهل البيت ﷺ هم سفينة النجاة في أُمَّة محمّد ﷺ ﴿ الَّتِي

<sup>(</sup>١) تفسيرالميزان للسيد الطباطبائي: ج ٩، ص ٧١.

 <sup>(</sup>٢) إنَّ حديث «السفينة» من الأحاديث المتواترة بين الشيعة والسنّة على حد سواء والذي قال الرسول(ص)
 فيه: «مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هَلك». روى الحديث الصحابي الكبير أبوذر الغفاري. تُشير إلى بعض الكتب السنّية التي نقلت هذا الحديث:

تمسَّكت بهم جماعة ونجت وتخلَّفت عنهم أُخرى فهلكت.

ألم يكن الحُسَين ﷺ سِبط الرسول والإمام المعصوم والمنصوص عليه سفينة الهداية والنجاة؟ فما الذي فعلوه بوسيلة الهداية والنجاة هذه؟ فكما غرق وهَلَك من قوم نوح ممن لم يركبوا السفينة، فإن هذا هو جزاء مجرمي هذه الأُمّة.

ألم يَدع فرعون حاشيته وقومه إلى عبادته وتركْ عبادة اللّه؟ وكان هذا الكفر والإلحاد سبباً لغرقهم؟

ألم يدّع يزيد \_ بإعتراف أكثر مؤرّخي الإسلام الكبار \_كها ادّعىٰ فرعون من قبل؟

أَم يَقُل لمسلم إبن عقبة: أُقتل أهل الممدينة حتىٰ يُسبايعوا ويُسقرّوا بـالعبودية(١) يزيد.(٣)

إنَّ مذبحة أفضل ورّاث آدم ﷺ في واقعة كربلاء علىٰ يَد يزيد وإبن زياد وعمر بن سعد ومجرمي الكوفة والشام ليس بأقل من جريمة إنكار آيات الله مِن قِـبَل

حالف \_إبن قتيبة الدينوري في عيون الأحبار: ج١، ص٢١١.

ب \_ الحافظ الطبراني في المعجم الكبير: ص١٣٠.

ج ـ إبن كثير الدمشتي في تفسير القرآن: ج ٩، ص ١١٥.

د ـ جلال الدين السيوطي في تاريخ الخلفاء: ص٥٧٣ والخصائص الكبرى: ج٢، ص٢٦٦.

هـ العَلَامة الهيثمي في الصواعق: ص١٨٤، طبعة مصر، نقلاً عن مستدرك الحاكم.

و ــالهندي في كنز العهال: ج١٣ ص ٨٤. طبعة حيدر آباد، وللتفصيل راجع كتاب. إحقاق الحق للتستري: ج٩. ص٧٠ إلى ٢٠٧. وج١٨، ص١٣١ إلى ٣١٦.

<sup>(</sup>١) ولما انتهى الجيش إلى الموضع المعروف بالحَرَة قرب المدينة. خرج إليهم أهـل المـدينة في عسكـر عـظيم عليهم عبد الله بن مطيع المدوي وعبد الله إبن حنظلة غسيل الملائكة الأنصاري. وكانت وقعة عظيمة قُتِل فيها خلق كثير من الناس ومن بني هاشم وسائر قريش والأنصار وغيرهم.ثم دخل المدينة وخرَّب بيوت بني هاشم ونهب المدينة، وأخاف أهلها وأخذ منهم البيعة على أنهم عبيد ليزيد وسمَّى المدينة «نتنة». ـشجرة طوبى للشيخ محمد مهدي الحاتري: ج١، ص١١٣٠.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب للمسعودي: ج٣. ص٨٧ طبعة بيروت.

فرعون ونمرود وباقي الطواغيت. فسكما إنتقم اللَّـه مـن مجـرمي الأمـم السـابقة وطواغيتها، فسينتقم من مجرمي هذه الأُمّة كذلك.

#### الإنتقام من الظالمين

«وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ<sup>(١)</sup> فَانتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ» (٣.

«وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّهَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ لأَبْصَارُ».(")

أَلَم يقرأ مُفسراً ملحمة عاشوراء الكبرى؛ الإمام السجَّاد للِّ وزينب الكبرى ﷺ هذه الآيات علىٰ ظالمي الكوفة ومُجرميها مراراً وحذَّروهم بها؟

أليس وعدَ الله وتحذيره هو قوله:

«إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا ٱللَّهَ كَثِيراً وَٱنتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ».(\*\*

أليست سنّة الله ومقتضىٰ عدله أن لايجعل الظالمين يشعرون بالأمان ويُذيقهم العذاب الشديد؟

وبالإستناد إلى الآيات الصريحة والوعود الّتي لايخلفها اللّه نقول: إنَّ غــاصبي حق أهل بيت النبي ﷺ وقَتَلة الرجال الأماثل في الإسلام ومنكري آيــات اللّــه والملحدين والمجرمين يجب أن ينالوا عِقابهم. كها جاء في القرآن الكريم:

<sup>(</sup>١) سورة السجدة: الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم: الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم: الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء: الآية ٢٢٧ ــ ٢٢٧.

«يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادُواْ سَاَّعُونَ لِللْكَذِبِ سَاَّعُونَ لِلقَوْمِ الْفَوَاهِهِمْ وَلَمْ الَّذِينَ هادُواْ سَاَّعُونَ لِللْكَذِبِ سَاَّعُونَ لِلقَوْمِ الْخَدُوهُ الْخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن قَلْكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُولَسَئِكَ وَإِن لَمْ يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن قَلْكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُولَسَئِكَ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ أَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَأَمُهُمْ فِي الاَنْتِا خِزْيٌ وَأَلَمُهُمْ فِي الرّفِرَةِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وأي جريمة أكبر مِن جريمة كربلاء؟ وأي زلزال أكبر من واقعة عاشوراء؟ وأي قتل للحق أكبر مِن الذي جرئ في أرض الطَّف؟

ومِن الحق أن لايكون البارئ سبحانه وتعالىٰ بغافلٍ عمَّا يعمل الظالمون؛ إنَّما يؤخِّرهم وينتقم منهم في الوقت المناسب.

إنَّ روايات كثيرة تنبَّأت بما سيصيب مجرمي واقعة كربلاء، وقد تحقق الوعـد الإلهى بذلك.(٢)

وما كانت ثورة المختار الدموية طِبقاً للروايات المتواترة والأخبار المستفيضة إلّا تحققاً للوعد الإلهي في هلاك وفناء المجرمين؛ «وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً».(٣

وعلىٰ أساس هذا الأصل بشَّرَ أمير المؤمنين وأمَّـة الدّيـن ﷺ بـثورة الخــتار

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٤١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: بحار الأنوار: ج 2، ص ٢٠٣- ٣٢٣. طبعة إيران، ج ٤٦، ص ٢٩٥ ـ ٣٢٣ طبعة بـيروت، ومقتل المخوارزمي: ج ٢، ص ٢٠٠ مناقب إبن المفازلي: ج ٢٥٥، ص ١٠٥ تاريخ دمشق لابن عساكر ـ شرح حال الإمام الحُسَين(ع): ص ٢٧٤ ـ ٣٤٤ ـ ٣٤٥ وص ٢٩٨ ـ ٣٩٧ و ٣٩٨ و ٣٩٨ بعديد الإشارة إلى أن هذا الكتاب طبع حديثاً بشكل جميل في مجلّد واحد بعنوان: «شرح حال الإمام الحُسَين(ع)» بتحقيق العلامة محمّد باقر المحمودي وطبع في بيروت. ويُعد كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر من المصادر التاريخية الإسلامية المهمّة، والذي توفي مؤلفه سنة ٤٧١ هجرية.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ٤٧، الأنفال: الآية ٤٧ و ٤٤، الإسراء: الآية ٥ ـ ٤٧.

وإنتقامه من قَتَلة واقعة عاشوراء وأيَّدوه في ذلك.

وإستناداً لهذه الروايات والأخبار الواصلة، فإنَّ المختار كان واقفاً على حقيقة هذا الأمر وأنَّ الله تعالىٰ منحه وسام الثار من قتلة الحُسَين ﷺ، وهو بعمله المُرضي لله هذا، نالَ مقاماً ومنزلةً رفيعةً عند الله ورسوله وأئمة الهدى ﷺ وقد تبيَّن هذا الأمر جلياً في الروايات التى سننقلها تباعاً.

قال الزهري: «لم يبق من قتلة الحُسَين أحد إلّا وعوقِبَ في الدنيا، إمّا بالقتل أو العمىٰ أو سواد الوجه أو زوال المُلك في مدَّة يسيرة»(١)

وهناك روايات كثيرة وصَـلتنا في هـذا السـياق(٣) مـنها عـلىٰ سـبيل المـثال لا الحصر:

نَقَلَ إِبن عساكر عن إبن عبَّاس الرواية التالية: «أوحىٰ اللّه تعالىٰ إلى محمّد ﷺ، إنّي قتلت بيحيىٰ بن زكريا سبعين ألفاً، وأنا قاتل بإبن بنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً». (٣)

ونَقَلَ الشيخ المفيد في كتاب الأمالي (٤) رواية مثيرة حول العذاب الأخروي لقتلَة الإمام الحُسَين الله ننقل قسماً منها: «عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بله قال: إذا كان يوم القيامة جَمَعَ الله الأوّلين والآخرين في صعيد واحد، ثمّ أمر منادياً فنادى: غُضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة بنت محمد على الصراط. قال: فتفض الخلائق أبصارها فتأتي فاطمة الله على نجيب من نُجب الجنة يُشيعها سبعون ألف مَلك، فتقف موقفاً شريفاً من مواقف القيامة، ثمّ

<sup>(</sup>١) جواهر المطالب: ص٩٣. نقلاً عن حياة الإمام الحُسَين(ع) للقرشي: ص٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) راجع بحار الأنوار: ج ٤٥، ص ٣٠٠، إلى النهاية.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق لابين عساكر: شرح حال الإمام الحُسَين(ع)، طبعة بيروت، ص٢٤١. ح٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) الأمالي للشيخ المفيد: ص١٣٠، طبعة بيروت، ١٩٩٣م.

تنزل عن نجيبها فتأخذ قيص الحُسَين بن علي عليه بيدها مضمّخاً بدمه وتقول: يا رب هذا قيص ولدي وقد علمتَ ما صُنِع به. فيا تيها النداء من قبل اللّه عزّ وجل: يا فاطمة لك عندي الرضا فتقول: يا رب إنتصر لي من قاتله، فيأمر الله تعالىٰ عنقاً(۱) من النار فيخرج من جهنّم فيلتقط قتلة الحُسَين بن علي عليه كيا يلتقط الطير الحَب، ثمّ يعود العُنق بهم إلى النار فيُعَذّبون فيها بأنواع العذاب. ثمّ تركب فاطمة عليه نجيبها حتى تدخل الجنة ومعها الملائكة المشيّعون لها وذريتها بين يديها وأولياءهم من النّاس عن يمينها وشهاها.

#### إشكالية غيرصحيحة

لا يجوز لأحد أن ينتقد المختار ويُشفق على أصحاب الوجوه السوداء الكريهة في التاريخ، بحجة أنَّ المختار قَتل حوالي (ثمانين) ألفاً أو أقل، من أجل (إثنين وسبعين) نفراً؟ وأنّه لماذا أراق هذه الدماء؟ فحري بالذين يطرحون هذه الإشكاليات ويتباكون على هؤلاء، أن يتأسَّفوا على قوم نوح وموسى وسائر الأنبياء الميلال لأنّا الآلاف المؤلّفة منهم قُتلوا وهلكوا وماتوا غرقاً. إذ لم يكن للمختار هدف سوى مطاردة وتصفية جميع المتورطين في واقعة كربلاء؟ أولم يكن لكل فرد من هؤلاء المجرمين بشكل أو بآخر يداً ورضاً في قتل الإمام الحُسَين الله وإن كانوا جزءً من سواد جيش إبن زياد؟

أَم يُعلِّمنا أَمْتنا أنَّ مسألة الموالاة والبراءة هي أساس الإيمان؟ وأنَّـه: «إني وليٌّ لمِن والاكم وعدوٌ لمن عاداكم وسِلمٌ لمن سالمكم وحربٌ لمن حاربكم إلى يــوم القيامة».(٣)

<sup>(</sup>١) أي قطعة وطائفة منها.

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الجنان: فقرات من زيارة الإمام الحُسين(ع).

نَقَلَ العلامة المجلسي في البحار: قال أمير المؤمنين الله وسيُصيب الذين ظلموا رجزاً في الدنيا بسيوف بعض من يُسلِّط الله تعالى عليهم للإنتقام بما كانوا يفسقون كما أصاب بني إسرائيل الرجز، قيل: ومن هو؟ قال: غلامٌ من تَقيف، يُقال له المختار بن أبي عبيد. (١)

ونقرأ في زيارة الإمام الحُسَين ﷺ عن الروايات المعتبرة: «لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أسرجت وألجمت وتنقّبت لقتالك».(٣

ألم يكن أولئك الذين قتلهم الله وإنتقم منهم عبر مختلف أنواع العذاب وعلى يد المختار وإبراهيم الأشتر والشبيعة المستميتين، مصاديق صريحة لتلك الآيات والروايات؟

ونحن نحمد الله على عدله ونلعن قتلة الحُسَين الله على عدله ونلعن قتلة الحُسَين الله الله الله على عدله ونلعن الله

#### هدفنا

هدفنا من تدوين هذا الكتاب هو لإزالة غبار الغموض عن الوجـه الوضّاء والمشرق للمختار بن أبي عبيد الثقني بطل الآخذ بالتأر والمنتقم لأهل البيت ﷺ والذي تعرَّض جرّاء ذلك وعبر التاريخ لإتهامات باطلة وظالمة لاتليق بشخصية هذا الرجل الفذ الشجاع.

لقد سعينا في هذا الكتاب إلى ذكر كل المواضيع بشكل مستند ومستدل والإبتعاد عن المواضيع الموهونة وإجتناب الكتب الغير معتبرة والأسطورية، مثل

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة الجلسي: ج ٤٥. ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الجنان: فقرات من زيارة الإمام الحُسَين(ع).

بعض كتب المقاتل والمخاتير الّتي هي نتاج مخيّلات بعض القاصّين والأشخاص غير المحققين.

ولقد مضينا وبالإتكال على الله المتعال إلى الكشف عن الأبعاد الختلفة لشخصية وثورة هذا الرجل المضحّي للإسلام، وذلك عبر المتابعة والنقد والبحث المتواصل لتعريف الوجه الحقيقي للمختار بن أبي عبيد الثقفي وثورته لعموم المسلمين وعلى الخصوص المحققين والراغبين من جيل الشباب للإطلاع على أحداث ووقائع التاريخ الإسلامي.

#### طلب ورجاء

في هذه المرحلة نرجوا من جميع المحققين في التاريخ الإسلامي وأصحاب الذوق السليم والفنانين أن يولوا قدراً كبيراً من الإهتام بشخصية وثورة الختار وأن يساهموا في التعريف بدور هذه الثورة في التاريخ الشيعي بشكل أفضل للمجتمع الإسلامي والثوري، وذلك عبر التأليف أو كتابة السِير أو المقالات والكتيبات الصغيرة والسيناريوهات التمثيلية والأفلام. ولاشك أن الممثلين والفنانين ومن يعمل في مجال الإذاعة والتلفاز والسينا والمسرح قادرون وبشكل أفضل على تجسيد هذه الملحمة بصورة حيّة ومثالية.

# ◙ الفصل الأوّل

السِّمات الشخصيّة للمختار

## الباب الأوّل سعرة الختار الذاتية

إسمه ونسبه: «الختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عوف إبن عقدة بن قسى بن منبّه بن بكر بن هوازن».(١)

قبيلته: «قسى» «تُقيف». وتُقيف من القبائل العربية المشهورة في الطائف.

كنيته: دَرَجَ عند العرب أن يكون للأفراد خاصة الشخصيات منهم بالإضافة إلى الإسم واللقب كنية؛ وكنية المختار «أبو إسحاق».

#### لقب المختار

لقبه: «كَيسان»(٣)؛ وتعني: «الفطنة والعقل»(٣) وتُنسب الفرقة الكَيسانية(٤) إليه.

يقول الجوهري في الصحاح: لقبُ المختار كَيسان (٥). إشتُق من «كَيس» على وزن «قيس». وجاء كيّس بمعنى؛ «الفطنة، العقل والظرافة» كها في المنجد.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٦. ص٧. والكامل في التاريخ لابن الأثـير: ج٤. ص٢١١. مــروج الذهب: ج٣. طــبعة بيروت. بحار الأنوار: ج٤٥. ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي: ص١٢٨، «إختيار معرفة الرجال».

 <sup>(</sup>٣) قاموس الفيروزآبادي عن بحار الأنوار: ج٥. ص٢١٤ وص٣٠. وفيات الأعيان لإبن خلكان: ج٤.
 ص١٩٢٠.

<sup>(</sup>٤) أسهبَ الفصل الثالث في التعريف بالفرقة الكَيسانيّة؛ وقد بُرِئت ساحته من الإنتساب إلى هذه الفرقة.

<sup>(</sup>٥) معجم الصحاح للجوهري: ج٢، ص٩٧٠: في توضيح كلمة «كيّس».

#### أمير المؤمنين للئيلإ يُلَقِّب المختار

يقول الأصبغ إبن نباتة: «رأيتُ المختار علىٰ فخذ أمير المؤمنين وهو يمسح رأسه ويقول: «ياكيس ياكيس»<sup>(۱)</sup> وقرأها البعض بتشديد الياء «كيّس».

وكلمة «كيسان» جاءت إثر قول أمير المؤمنين الله لكلمة «كيّس» مرتين والّتي أصبحت فها بعد لقباً للمختار. وهناك إحتالين الإشتهار المختار بهذا اللقب؛

الأوّل: الحديث السابق؛ إذ إختار هذا القول فقهاء الشيعة الكبار أمثال العلّامة إبن نما وآية اللّه الخوئي.(٢)

الثاني: بسبب كون إسم «كيسان» لأحد المقرَّبين والمشاورين للمختار وكنيته «أبوعمرة»، كان رئيس شُرط المختار وأذاق قَتَلة الإمام الحُسَين الثَّيِّة الويل وقيل: إنَّه هو الذي حثَّ المختار على الثورة وكان يبدي له المشورة؛ فأصبح إسمه لقبأ للمختار. (٣)

#### أبسوه

أبو عبيد (٤) بن مسعود الثقني: إنتقل من الطائف (٥) إلى المدينة المنوّرة وأقمام فيها (١) إبان خلافة عمر الّتي بدأت يوم وفاة أبو بكر (١) في الثاني والعشرين من

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج ٤٥، ص ٤٣٣، رجال الكشي: ص١٢٧.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث: ج١٨، ص١٠٢ طبعة بيروت. رسالة «ذوب النضار» لابين نما.

<sup>(</sup>٣) رجال الكشي: ص١٢٨، «إختيار معرفة الرجال» نقلاً عن بحار الأنوار: ج ٤٥، ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) بعضهم قرأها خطأً «أبوعبيدة» والصحيح هو «أبوعبيد».

 <sup>(</sup>٥) الطائف: مدينة جميلة في الحجاز وكانت مصيفاً لقريش لمناخها الرائع وتقع على مسافة ١٢٠ كم جنوب شرق مكّة وهي إلى الآن من أجمل مدن الحجاز عهارة ومناخاً.

<sup>(</sup>٦) الكامل في الناريخ لإبن الأثير: ج٢، ص٤٣٣، مروج الذهب للمسعودي: ج٢، ص٣١٥. طبعة بديروت. أنساب الأشراف للبلاذري: ج٥، ص٣١٨.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص١٣١.

جمادئ الأولىٰ سنة ١٣ هجرية.

وعلىٰ الرغم من أنّ أفراد قبيلة ثقيف كانوا أناساً متمرّدين ومتغطرسين، فـقد خرج منهم أفراد صالحين، أمثال عروة بن مسعود، وأبوعبيد بن مسعود المستشهد بقس الناطف(١) علىٰ شاطىء الفرات وأنَّ الصالح في ثقيف لغريب.(١)

#### المتحارب المتطوع

لم يمض سوى أربعة أيام على خلافة عمر بن الخطّاب حتى أمر بإرسال القوات إلى منطقة سرحدات المتاخمة لحدود إيران والعراق بهدف الجهاد ودعوة أهل فارس إلى الإسلام... فقد نُقل: أنّه لمّا أصبحَ عمر خليفةً مِن الليلة الّتي مات فيها أبو بكر، كان أوّل ما عَمِل أن نَدَبَ النّاس مع المثنى إبن حارثة الشيباني \_ إلى أهل فارس \_ ثمّ بايع النّاس ثمّ ندب النّاس وهو يبايعهم ثلاثاً، ولا ينتدب أحد إلى فارس، فلمّ كان اليوم الرابع ندب النّاس إلى العراق، فكان أوّل منتدب أبو عبيد بن مسعود الثقني، وهو والد المختار وسعد إبن عبيدة الأنصاري وسليط بن قيس، وهو يمن شهد بدراً، وتتابع النّاس. (٣)

#### قيادة «أبو عبيد»

لمَّا تأهَّب الجيش للحركة بإتجاه الحدود مع العراق وإيران إستشار عمر أصحابه

١١) قال الفيروزآبادي: «قس الناطف موضع قرب الكوفة». وقال الزبيدي في شرح العبارة: «على شساطئ الفرات كانت عنده وقعة بين الفرس وبين المسلمين وذلك في خلافة عمر قُتِل فيه أبو عبيد بمن مسمعود التقني». أقول: كانت الواقعة في السنة التالئة عشر من الهجرة وتفصيلها مذكور في تاريخ الطبري والكامل لإبن الأثير وغيرهما.

٢١) الغارات للثقني: ج٢، ص١٧٥.

٣١) الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج٢. ص٤٣٦ ـ ٤٣٣. مروج الذهب للمسعودي: ج٢. ص١٥٥. طبعة بيروت. أنساب الأشراف للبلاذري: ج٥. ص٢٢٤. طبعة بيروت.

فيمن يُأمّره؛ فاجتمع النّاس فقيل لعمر: «أقر عليهم رجلاً من السابقين من المهاجرين أو الأنصار قال: لا والله لا أفعل، إنما رفعهم اللّه تعالى بسبقهم ومسارعتهم إلى العدو فإذا فعل فعلهم قوم وتثاقلوا كان الّذين ينفرون خفافاً وثقالاً ويسبقون إلى الدفع أولى بالرياسة منهم والله لا أؤمر عليهم إلا أوّلهم إنتداباً! ثمّ دعا أبا عبيد وسعداً وسليطاً وقال لسعد وسليط: لو سبقتاه لولّيتكما ولأدركتا بها إلى مالكما من السابقة. فأمرَ أبا عبيد وقال له: إسمع من أصحاب رسول الله على وأشركهم في الأمر، ولم يمنعني أن أؤمر سليطاً إلا سرعته الى الحرب؛ وفي التسرّع إلى الحرب ضياع الأعراب، فإنّه لايصلُحها إلاّ الرجل المكيث وأوصاه بجنده، «فكان بَعث أبي عبيد أوّل جيشٍ سَيَّره عمر»(١) وبهذا يكون أوّل جيش جهّزه عمر وأرسله للجهاد بقيادة أبي عبيد.

# إستشهاد أبي عبيد وواقعة «يوم الجسر»

في هذه الجبهة أبدى أبوعبيد شجاعةً فائقة وفروسية لامثيل لها في قتاله مع الجيوش الفارسية وألحق بالمجوس خسائر فادحة في الأنفس والعدد. وقتل في هذه المعركة أربعة آلاف من المسلمين وأستشهد أبوعبيد قرب جسر على دجلة. (٣) وبما أنَّ القتال وقع عند هذا الجسر، لذا سُمِيت تلك الواقعة بديوم الجسر».

<sup>(</sup>١) الكامل لإبن الأثير: ج٢. ص٤٣٣، مروج الذهب للمسعودي: ج٢. ص٣١٥. طبعة بـيروت. أنســاب الأشراف للبلاذري: ج٥. ص٢٠٤. الغارات للثقنى: ج٢. ص٥١٧.

<sup>(</sup>٢) جاء الشرح المفصل لوقائع الحرب بين القوات الإسلامية بقيادة أبي عبيد معالقوات الفارسية في كتب التواريخ المعتبرة فراجعها، وفي مروج الذهب: ج٢، ص٢١٥-٣١٧ نقلت الواقعة بشكل مختصر ومفيد وكذلك في تاريخ الطبري والكامل لإبن الأثير: ج٢، ص٤٣٨.

#### أمـــه

إسمها: «دَومَة»(١) وهي من النساء المشهورات في تاريخ الإسلام. قيل عنها: «من ربات الفصاحة والبلاغة والرأى والعقل.(٢)

وكان أبو عبيد يتنوَّق (٣) في طلب النساء، فذُكرَ له نساء قومه فأبي أن يتزوّج منهن فأتاه آتٍ في منامه فقال: تزوّج دومة الحسناء، فما تسمع فيها للائم لومة، فأخبرَ قومه فقالوا: قد أمرت. فتزوّجَ دومة بنت وهب بن عمر إبن معتب. فلمّا حملَت بالمختار قالت: رأيت في النوم قائلاً يقول:

أبسشري بِالولَدِ أَشَبَهُ شيءٍ بِالأسد إذ الرِجالُ في كَبَد تقاولوا علىٰ لَبَد كانَ لَهُ حظُّ الأسد

ووَلدت لأبي عبيد: المختار وجبراً وأبا جبر وأبا الحكم وأبـا أمـية (<sup>۱)</sup> وآسـيد وصفية؛ حيث أصبحت الأخيرة زوجة عبد الله بن عمر.

كانت أم المختار على قيد الحياة وكانت إمرأةً عجوزاً حين إستشهاد ولدها على يَد مُصعَب بن الزبير. وقد تعرَّضت للمحاصرة كغيرها من أتباع المخــتار في «دار الإمارة» من جانب قوّات مُصعَب.

قال «أبوعجين»: لمَّا قُتِلَ حول المختار بن أبي عبيد الثقني من أهل بيته خمسون رجلاً وإنهزَم النَّاس، فرَّ أبو محجن بأم المختار وإسمها دومة فقال: يا دومة إرتدى (٥)

 <sup>(</sup>١) نسبة إلى دومة الجندل: إسم حصن على بُعد خمسة عشر ليلة من المدينة ومن الكوفة على بُعد عشر مراحل وأصحاب اللغة يضمون الدال وأصحاب الحديث يفتحونها.

<sup>(</sup>٢) أعلام النساء لعمر رضا كحالة: ج١، ص٤٢١، طبعة بيروت.

<sup>(</sup>٣) أي يبالغ في إختيار الجيَّدة منهن.

<sup>(</sup>٤) رسالة «ذوب النضار» لإبن نما الحيلي: ص٥٩ – ٦١.

<sup>(</sup>٥) إرتدي خلني أي إركبي على ظهري.

خلني. قالت: واللَّه لإن يأخذني هؤلاء أحب إليّ من أن أرتدي خلفك.(١)

#### ولادته وصباه

وكان مولده في عام الهجرة.(٢)

عن إبن الأثير: قيل إنّ المختار بن أبي عبيد كان من أوّل مواليد المسلمين في السنة الأولى للهجرة. نعم ولِد المختار في المدينة لأن أبيه إنتقل إليها بعد إسلامه؛ قالت أم المختار: «فلمّا وضعُته أتاني ذلك الآتي، فقال لي: إنّه قبل أن يترعرع وقبل أن يتشعشع، قليل الهلم كثير التبع يُدان بما صنع». "

قال صاحب تاريخ الفخري: «نشأ المختار، شريفاً في نفسه عال الهمة كريماً». (4) كانت قبيلة تُقيف من قبائل العرب الأصيلة ومضرب الأمثال في الشجاعة والفروسية والسخاء والنبل والضيافة على الرغم من ذلك فهم مشهورون (9)، وبأنّهم فراعنة وجامحون. لكن نهض منهم شجعان وأدباء وشعراء وعلماء كبار من

الصحابة والتابعين (١٠)؛ أشهرهم «إبراهيم الثقني» من بني أعمام الخستار وصاحب كتاب «الغارات» وهو من كبار علماء الشيعة. وجاءت روايات وأقوال في مدح وثناء «ثقيف» تجدها في كتب أهل السنة. (٧)

<sup>(</sup>١) أعلام النساء لعمر رضا كحالة: ج١، ص٤٢١، طبعة بيروت.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف للبلاذري: ج٥، ص٢١٤، طبعة بيروت، بحار الأنوار: ج٥٥. ص٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار للملامة المجلسي: ج ٤٥، ص ٣٥٠ وأنساب الأشراف للبلاذري: ج ٥، ص ٢١٤، طبعة بيروت. (٤) تاريخ الفخرى: ص ٨٩.

<sup>(</sup>٥) الغارات لأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد الثقني: ج٢. ص١٧٥.

<sup>(</sup>٦) راجع كتاب الأنساب للسمعاني: ج٣. ص٤ و١٤٢.

<sup>(</sup>٧) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٨، ص٣٠، وج٢٠، ص١٠٦.

#### الشبل الشجاع

كان صبياً في مقتبل العمر عندما شارك في إحدى جبهات الحسرب الكبرى. وذلك أثناء تحرك جيش الإسلام لمحاربة جيش كسرى من المدينة بإتجاه منطقة سرحدات الواقعة على الحدود بين العراق وبلاد فارس، بقيادة والده أبي عبيد وبأمر من الخليفة الثاني. فقد جاء في الكامل: حضر المختار مع أبيه وقعة قس الناطف" وهو إبن ثلاث عشرة سنة، وكان يتفلّت للقتال فيمنعه عمّه سعد بسن مسعود. وكان عم المختار «سعد بن مسعود» من الشخصيات الإسلامية المرموقة ومن الأصحاب المخلصين لأمير المؤمنين وهل البيت الأطهار الميلاي . هذه التجربة العملية لتربية صبي من قبيلة ثقيف الشجاعة ـ وهو المختار ـ كان لها الأثر المهم والإيجابي في تبلور صفات الشهامة والشجاعة لدى هذه الشخصية الفذّة «فنشأ مقداماً شجاعاً لايتق شيئاً». (")

<sup>(</sup>١) قس الناطف: موضع قريب من الكوفة علىٰ شاطئ الفرات الشرقي. وفيه كانت واقعة لهم مع الفرس قُتل فيها والد المختار. أنظر ــ الكامل في التاريخ: ج ٣. ص٣٦٨، ومراصد الإطلاع: ج ٣. ص١٠٩٢ ـــ

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج ٤٥، ص ٣٥٠.

# الباب الثاني شـخصية المختار

لَـمَس المختار ومنذ نعومة أظافره صعوبة الحياة وحوادثها المرّة والحلوة. وقد نشأ في أفضل مراحل عظمة الإسلام، ولم يشهد عصر الجاهلية والكفر. وقد تأدَّب بآداب وتربية الإسلام الخالصة وترعرع في المدينة ثمّ العراق، وعاصر وإكـتسب التجارب الكبيرة من الحوادث الإسلامية والتحوّلات السريعة في ذلك العصر. وإطَّلع وبصدق على الإنحرافات والمصائب الّتي تلت رحيل النبي ﷺ، مما مكنه ذلك من تمييز الحق عن الباطل.

قال العلامة إبن نما عن المختار: وتعاطى معالى الأمور، وكان ذا عقلٍ وافر وجوابٍ حاضر؛ وخِصالٍ مأثورة؛ ونفسٍ بالسخاء موفورة؛ وفطنةٍ تُدرك الأشياء بفراستها؛ وهمّةٍ تعلو على الفراقد بنفاستها؛ وحدسٍ مُصيب؛ وكفٍ في الحروب مجيب؛ وقد مارسَ التجارب فحنّكته(١١، ولابسَ الخطوب فهنّبته.

لقد نالَ مراتب سامية من القيم الإنسانية وقم الشرف والكرامة البـشرية، ولم يألُ جهداً في طريق الحق والدفاع عنه بنفسه.

<sup>(</sup>١) حنَّكته: أي أحكمته التجارب والأمور.

#### الختار رجل السياسة والحنكة

كتب العلّامة «باقر شريف القَرَشي» حول شخصية المختار يقول:

هو مِن أشهر شخصيات العرب الذين عرفهم تاريخ الإسلام. وكمان له الدور الكبير في حوادث عصره السياسية والإجتاعية، وكانت وجهته السياسية من أبرز الملامح في تعيين المستجدّات والحركات السياسية وإتخاذ المواقف في التماريخ الإسلامي.

أتبت تدبيره وكفاءته السياسية بأنه رجل فكر وعمل، وكها كتب عنه بعض الكتّاب، أنه كان رجلاً فطناً وصاحب قدرة على التحليل النفسي، وذكي وعالم بمجتمعه بشكل دقيق وماهر؛ وحاذق في إستخدام عناصر الإعلام وتجييش المجتمع. كان يخاطب عقول سامعيه عن طريق محاكاة أحاسيسهم ولم يكتف بالإستفادة من الطرق المتعارفة للتبليغ؛ كالشِعر والخطابة وما شاكل، بل تعدّاها إلى طرق عملية مثل: تنظيم التجمعات وتمهيد الأجواء المطلوبة حيث أولاها إهاماً

إستطاع المختار وعِبر أساليبه السياسية الفريدة أن يُبرعم ويُبلور حركته، وأن يستبدل الأجواء والإحتقانات الإعلامية كلّما سنحت الفرصة إلى إنطلاقة ثورات مسلَّحة ـكما فعل مع والي الزبير على الكوفة ــ

عند التمحيص في تاريخ ثورة هذا الرجل الكبير، نراه قــد دَبـرَّ الأمــور بــدقة وكياسة والحق يُقال: إنّه إستحقَ لقب «كيّس».

#### عبادة وزهد المختار

شكَّلَ العمق المعنوي والتـقوي والتـعبُدي، الفـضائل البــارزة للــمختار. فـهو

بالإضافة إلى كونه شجاعاً، فقد إتّصف بـالسخاء والفـضل والبراعـة في الكـلام والعدل والزهد والتقوى.

نقلَ عدد من الأصحاب أنّ المختار كان يصوم أغلب أيام حكومته شكراً للّـــه على توفيقه وتسديده في القصاص من قتلة الحُسَين ﷺ.

قال الـمِنهال: فقدِمت الكوفة وقد ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي، وكــان لي صديقاً. فكنت في منزلي أيّاماً حتى إنقطع النّاس عنِّي وركبت إليه فلقيته خارجاً من داره فقال: يا منهال لم تأتنا في ولايتنا هذه ولم تُهنئنا بها ولم تُشركنا فيها؟ فأعلمته أنّى كنت بمكّة وأنّى قد جئتك الآن، وسايرته ونحن نـتحدث حـتىٰ أتىٰ النَّاس فوقف كأنَّه ينظر شيئاً وقد كان أُخبر بمكان حَرملة بن كــاهِل فَــوَجَّه في طلبه. فلم يلبث أن جاءَ قومٌ يركضون وقومٌ يشتدّون حتى قالوا: أيُّهـا الأمـير البشارة، قد أُخذ حرملة بن كاهل، فما لبثنا أن جيَّ به فلَّمَّا نظر إليه المختار قال لحرملة: الحمد لله الذي مكَّنني منك، ثمَّ قال: الجَزَّار الجَزَّار، فأتى بجزّار فقال له: إقطع يَدَيه فَقُطِعتا؛ ثمّ قال له: إقطع رجليه فَقُطِعتا؛ ثمّ قال: النار النار؛ فأتى بـنار وقصب فألقى عليه فأشتعلت فيه النار فقلت: سبحان اللَّه! فقال لي: يا منهال إنَّ التسبيح لَحَسَن ففم سَبُّحت؟ فقلت: أيُّها الأمير دَخلتُ في سفرتي هذه مـنصرفاً من مكّة على على بن الحُسَين عِين فقال لى: يا منهال ما فَعَلَ حرملة بـن كـاهل الأسدى فقلت: تركته حياً بالكوفة، فرفع يديه جميعاً فقال: اللَّهم أذقهُ حرَّ الحديد، اللُّهم أذقه حرَّ الحديد، اللُّهم أذقه حرَّ النار، فقال لي المخستار: أَسِمعتَ عملي بسن الحُسَين عِلَيْكَ يقول هذا؟ فقلت: والله لقد سمعته يقول هذا، قال: فنزل عن دابته وصلٌّ ركعتين فأطال السجود، ثمّ قام فركب وقد إحترق حرملة وركبت معه وسرنا فحاذيت دارى فقلت: أيُّها الأمير إنْ رأيت أن تُشرِّفني وتُكرِّمني وتـنزل

عندي وتُحورِم بطعامي، فقال: يا منهال تُعلِمني أنَّ علي بـن الحُسَـين دعــا بأربـع دعوات فأجابه الله علىٰ يدي، ثمّ تأمرني أن آكل؟ هذا يوم صوم شكراً لله عزَّ وجل علىٰ ما فعلته بتوفيقه.(١)

وعندما إستولى عبد الله بن الزبير على العراق، أُسِرَ زُوجَتِي المختار وأجبرهما على لعنه فأجابته إحداهن: كيف ألعنه وأتبرًأ منه وهو رجل يقوم الليل ويـصوم النهار ويتَّكل على الله وضَحّىٰ بنفسه في سبيل الله ورسوله ومحبة أهل بيت نبيه والثأر لهم.(٢)

قال المقرم: «كان تقواه وزهده مع علمه وأدبه من الفضائل الّتي تحلّى بها طوال عمره وإكتسبها من منهج أهل البيت اللّه الله يدعو النّاس إلى مرضاة اللّه الله الله قال العلّامة القَرَشي: «كان من أعلام التقوى في الإسلام وكان متحرِّجاً في دينه كأشد ما يكون التحرّج». (4)

#### هجرة المختار

هاجر المختار من الحجاز إلى العراق عندما إلتحق بجيش الإسلام مع أبيه طلباً للجهاد ومقاتلاً جنب أبيه، وبعد إستشهاد أبيه كَفِله عمّه سعد.(٥)

وبما أنَّ الكوفة قد أصبحت في زمن الخليفة الثاني معسكراً مهماً ودائماً لجسيش الإسلام جرّاء الإساع وبسط النفوذ وحفظ الحدود الشرقية لبلاد الإسلام، فقد إنتقل إلى هذه المدينة الكثير من المسلمين مع عـوائـالهم وبـطونهم وعشـائرهم

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة الجلسي: ج ٤٥، ص٣٣٢ – ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب للمسعودي: ج٣، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٣) مقتل الإمام الحُسَين(ع) للمقرم: ص٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) حياة الإمام الحُسَين(ع) للشيخ باقر شريف القرشي: ج٢، ص٤٥٤.

٥١) أنساب الأشراف للبلاذري: ج٥، ص٢١٤.

ليستقرّوا في العراق، هذا بالإضافة إلى قيام العديد من الصحابة ومن مسلمي صدر الإسلام بالهجرة من الحجاز إليها، فكانت عائلة المختار بولاية عمّه من ضمنهم.

وأخذت الكوفة تتسع يوماً بعد يوم بسبب موقعها الجغرافي والإستراتيجي، بحيث أضحت ومنذ القرون الأولى لظهور الإسلام واحدة من أهم المراكز الإسلامية سياسياً وإجتاعياً.

إنَّجه أمير المؤمنين على بعد توّليه الحكم ولأسباب وأحداث طارئة آنـذاك إلى نقل مركز الخلافة الإسلامية من المدينة إلى الكوفة في العراق.

وقد نُصَّبَ عم المختار والياً على المدائن من قبل أمير المؤمنين الله وذلك ما للمدائن من أهمية لحدود العراق. حينها سكن المختار جنب عمّه في العراق وعاش في الكوفة طوال مدة خلافة أمير المؤمنين الله وبعد إستشهاد الإمام الله إنتقل إلى البصرة وأقام فيها حيناً ثمّ إنتقل إلى الكوفة. وفي أواخر سنة (٦٠) هجرية، ألقاه زياد بن أبيه في الحبس بسبب مشاركته في تهيئة مقدمات الثورة الحسينية. (١)

قال الزركلي في وصف حال الختار: «أبو إسحاق المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقني من رجالات الثورة ضد بني أُميّة ومن شجعانها وكان من أهل الطائف».

وفي زمن عمر إنتقل من الطائف إلى المدينة ومن ثمّ إلى العراق عندما إلتحق بجيش الإسلام في حربه ضد المجوس جنب أبيه الذي إستشهد في «واقعة الجسر». عاد المختار إلى المدينة وإرتبط مع بني هاشم فقط وكان من الموالين لأهل البيت الميلاً. فها تزوَّج عبد الله بن عمر بن الخطاب من أُخته صفية.

سكن المختار إلى جنب عمّه في العراق وعاش في الكوفة طوال مدة خلافة أمير المؤمنين عليهًا. وبعد إستشهاد الإمام الله إنتقل إلى البصرة وأقام فيها حيناً.(٣)

<sup>(</sup>١) الأعلام لخير الدين الزركلي: ج٧. ص١٩٢، طبعة بيروت.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ج ٧، ص ١٩٢.

فلمًا وُلِيَّ المغيرة إبن شعبة الكوفة مِن قِبل معاوية، رحلَ المختار إلى المدينة وكان يجالس محمّد إبن الحنفيّة ويأخذ عنه الأحاديث. ١١٠

وبعد عودته إلى العراق مرة أخرى أخذ يتحدَّث إلى النّـاس وبالستمرار عن فضائل آل النبي ﷺ وينشر مناقب على والحسن والحُسَين ﷺ ويقول: إنَّهم أحقّ بهذا الأمر من كل أحد بعد رسول اللّه ﷺ ويتوجَّع لهم مما نزل بهم.(")

#### عائلة المختار

في الإستيعاب له صحبة وفي أسد الغابة والإصابة. وقال الطبراني: له صحبة (الا وقد أجمع السنّة والشيعة على أنّه من الصحابة البارزين. وكان في جميع المراحل جنب أمير المؤمنين الله ومحبأ له وقد ذكره الطوسي من جملة أصحاب أمير المؤمنين الله .

#### عم المختار والي المدائن

ذكر أبو مخنف أنّ علياً ولاه المدائن ثمّ إستصحبه معه إلى صفّين. وأقرَّه الحسن الله عنده يعالج جرحه.

<sup>(</sup>١) رسالة «ذوب النضار» لإبن غا الحلّي: ص٦٧.

<sup>(</sup>٢) رسالة «ذوب النضار» لإبن غا الحلّى: ص٦٧- ٦٨.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ ذكر «سعيد» وأن الصواب «سعد» بغير ياء.

<sup>(</sup>٤) أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين: ج٧، ص ٢٣٠.

قال إبن الأثير: «ولمّا خَرج أمير المؤمنين الله إلى حرب صفّين جعل سعداً هذا على سبع قيس وعبد القيس».

وفي حادث الإغتيال الذي تَعرَّض له الإمام الحسن الله في «الساباط» وقد جُرح فيه، قال: خُذوني إلى بيت «سعد» ثمّ أتاه بطبيب وقام عليه يُعالج جرحـه حتىٰ برئ. (١)

#### الإقتراح الخطير

قال السيّد المرتضى: «أشار على سعد هذا شاب من آله وأولاده أنْ يستوثق من الحسن ويستأمن به إلى معاوية فقال: قبح اللّه رأيك فيمن أكرمني وشرَّفني، وهبني نسيت بلاء أبيه مع رسول اللّه ﷺ ويده عليَّ من قبل، أفلا أحفظ رسول اللّه ﷺ في إبن بنته وحبيبه، ثمّ أتاه بطبيب وقام عليه يعالج جرحه حتى برئ. وذكر بعضهم أنَّ الذي أشار عليه بذلك كان هو المختار، وسعد هو عم المختار فلمّا إمتنع سعد عن ذلك، قال له المختار؛ أردت أن أُجرِّبك.»(")

وجاء في رواية أُخرىٰ: «أرادَ بعض الشيعة قتله لكنّهم تركوه بـعد أن دفـعهم عـّه».

قال آية الله الخوئي(ره) في ذيل هذه الرواية: «لايمكن الإعتباد عليها لأنّها مُرسلة \_إذ أن إسم الراوي محذوف من السنّد ، والشاني وعلى فرض صحّة الرواية، كان المختار يقصد من ذلك إمتحان عمّه وإختباره حتى إذا وجده لا سمح اللّه كذلك، أن يتدبّر أمراً لحفظ الإمام ودرء السوء عنه.»

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة للسيّد محسن الأمين: ج٧، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدّر.

نقلَ الرواية إبن كثير لكنّه ذكر إسم الإمام الحُسَين اللهِ بدل الإمام الحسن اللهِ مايدل على جهل هذا المؤرخ أو أن يكون أخطأ سهواً. (١)

قال البلاذري في هذا الخصوص: «وكان سعد والياً من قبل علي الله على المدائن وأقرَّه الحسن الله ولما جُرِحَ الحسن الله بالمدائن أقام عنده يعالج جرحه، أشار على سعد هذا شاب من آله وأولاده أن يستوثق من الحسن ويستأمن به إلى معاوية. فذُهل الشيعة من هذا الحديث وأراد «الحارث الأعور» و«ظبيان إبن عهارة» وكانوا من الأصحاب المقرَّبين للإمام الحسن الله قتل المختار لهذا الحديث الذي تفوَّه به فنعهم الإمام الحلي عند. (1)

وكتب العلامة المحقق الشيخ محمد باقر المحمودي في حاشية «أنساب الأشراف» تذييلاً لهذا الكلام جاء فيه:

إنَّ هذا القول في حق المختار لم يثبت عن طرق الشيعة \_ إذ نَقَله أهل السنّة \_ وعلىٰ فرض هذا الأمر، فإنّه لايتعارض مع الأعهال القيّمة اللاحقة الّـتي نَـقَدها المختار والّتي دلَّت علىٰ الإثرة والجود والإستاتة الّتي أبداها المختار في الذود عن أهل البيت الله وإدخال السرور علىٰ قلوبهم وقلوب شيعتهم وذلك بالثأر الذي أخذه من المنافقين وقتلة أبناء وأهل بيت النبي ﷺ.

وقِيل ولو فرضنا جدلاً صحة تفوّه المختار بهذا الكلام حـول تسـليم الإمـام الحسن الله في أنه تاب. كما فعل أغلب الفسّـاق والكفّار حين تابوا عن ذنوبهم السابقة وإستبدلوا أعمالهم الطالحة بأعمال صــالحة وإستقاموا على الطريق وتفانوا فيه وشاركوا في معركة الجهاد في سبيل اللّه وبالغوا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لإبن كثير: ج ١، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف للبلاذري: ج٥، ص٢١٤، البداية والنهاية لإبن كثير: ج٨. ص٢٤٩.

فيها إلى حد الشهادة وجزاهم الله أجر الشهداء والصدّيقين. والأصل في العمل حُسن العاقبة. (١)

ثمّ قال المحمودي «وهو رضوان اللّه عليه قُتِل في سبيل أهل البيت الجيمية»:

ولِنفترض مرّة أخرىٰ أنَّ المختار قد طرح وبشكل جاد هذا الإقتراح الخطير، فهذا يدل على سوء نيّته في ذلك الزمان؛ والنيّة وحدها ما لم يتبعها عمل لاتوجب المؤاخذة والعقاب.

وفي المحصلة؛ فإنَّ فعِل المختار المتميِّز بالإنتقام من قَتلة شهداء كـربلاء قـد تم أواخر عمره، وهذا العمل الثوري يدل علىٰ تفانيه وحزمه في مقابل أعـداء اللّـه، وكان نهاية أمره الإيثار والتفاني في سبيل الله ومساعدة أوليائه.

لهذا، فإنَّ إسم المختار قد سطعَ بحسن العاقبة، وتركَ خلفه ملفًا ذهبياً في تاريخ الإسلام، وسينال عند الله الأجر الجزيل والجزاء المناسب لعمله الثوري المهم.(٣)

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف للبلاذري: ج٣، ص٣٦، البداية والنهاية لإبن كثير: ج٨، ص٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) حاشية أنساب الأشراف للبلاذري: ج٣، ص٣٦٠. نود الأشارة إلى أنَّ أغلب الروايات التي نُقلت في هذا الفصل كانت عن رجال الكشي والتي نقلناها عن كتاب إختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي. وذلك لعدم حصولنا على النسخة الأصلية لكتاب رجال الكشي، والموجود حالياً هو نظريات الكشي التي جمها الشيخ الطوسي. وأغلب روايات هذا الفصل موجودة في كتاب بحار الأنوار في بيان شرح حال الهتار وأنَّ أغلب كتب الرجال للشيعة قد ذكرت هذه الروايات. لذا إستندنا عليها بعنوان المرجع الأوّل أو في بعض الأحيان كمرجع فرعي. والواقع أنَّ كتاب رجال الكشي وهو كتاب: «إختيار معرفة الرجال» يُعد من الكتب الرجالية المتعرة لدينا.

🛭 الفصل الثاني

المختار

في أقوال الأئمة لللله والعلماء

# الباب الأوّل المختار في أقوال الأئمة الأطهار اللَّهِٰكِلُّا

#### الدفاع عن الحق

بلا شك ليس للإنسان فخر وعز أعلى من أن يكون دائماً ولياً وموالياً لله وفي جبهة الحق والدفاع عن أهل البيت على ومظلوميتهم وحماية ورثة النبي على والذي يعد من أعلى مصاديق الذود عن الحق. وكما أشار القرآن الكريم إلى نيل أصحاب النبي على البارزين والمدافعين عنه بالنفس والمال وبدافع الإخلاص والإيمان وصفاء الروح أمام جبهة الكفر والشرك والمسارعين لنصرته، مكانة خاصة وعظمة كبرى. فإن أصحاب أمير المؤمنين والأئمة المعصومين الحيى تمتعوا بذات المنزلة والعظمة طبقاً للروايات المتعددة في هذا الصدد. فالمطلوب إذن، الإيمنار والتفاني في سبيل نصرة هؤلاء الأبرار بالقلب واليد واللسان. وبالإستناد إلى الروايات والتاريخ يمكن الإدعاء بأن «المختار بن أبي عبيد الشقفي» هذا المجاهد الصديق في جبهة الحق وولي أهل البيت الحيى والمدافع المخلص عن مظلوميتهم، هو من المصاديق البارزة للمناصرين والمدافعين عن الحق.

وفي الوقت الذي أوجدت أيادي غاصبي منصب الخلافة والزعامة وأتباعهم أكبر إنحراف وخيانة في تاريخ الإسلام، وذلك بمحو آثار النبي على وإفراغ الإسلام من محتواه وإزاحة أئمة الحق عن مكانتهم ودفع أهل البيت الله وعترته للإنزواء،

وكبت جميع دعوات وصيحات الحق والقضاء عليها في نطفتها. فما هو إذن منزلة ومقام من برزوا وتولوا مهام الدفاع عن أهل البيت الله بكل ما أوتوا من وسيلة مشروعة.

لقد سعت الحكومة الأموية المنجبرة وبكامل قدرتها إلى إطفاء نور أهل بيت النبي ﷺ وممارسة أبشع وأشنع الأعبال والضغوط على الشيعة والخواص من الموالين للحكم العلوي. وفي تلك الظروف الصعبة والخطرة ثارَ رجل شجاع طاهر ومجاهد مثل المختار ولقن الأمويين وأزلامهم دروساً في العبر ودافع وبكل ما أوتي من قوة عن مدرسة أهل البيت ﷺ، وهو مايشكل له فخراً كبيراً ومنزلة عظيمة.

#### روايتان مثيرتان

قبل الخوض في الروايات الخاصة الواردة عن الأئمة المعصومين اللمين والتي تدور حول شخصية المختار وتمجيده ومدحه والإشادة به، نشير إلى روايستين مشيرتين نقلها الشيخ المفيد(ره):

ا ـ «عن جعفر بن محمد عليه عن أبيه الله قال: من أعاننا بلسانه على عدونا، أنطقه الله بحجته يوم موقفه بين يديه عز وجلّ ».(١)

٢ ـ عن الحسن بن علي ﷺ أنه قال: من أحبّنا بقلبه ونصرنا بيده ولسانه فهو
 معنا في الغرفة الّتي نحن فيها؛ ومَن أحبّنا بقلبه ونـصرنا بـلسانه فـهو دون ذلك
 بدرجة؛ ومَن أحبّنا بقلبه وكفَ بيده ولسانه فهو في الجنة. (١)

والختار واحد من المصاديق البارزة لهاتين الروايتين. وسوف نثبت هذا الأمر إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) الأمالي للشيخ المفيد: المجلس الرابع، ح٧و٨. ص٤٦، طبعة إيران.

<sup>(</sup>٢) الأمالي للشيخ المفيد: ص٣٣ - ٣٤.

#### روايات في مدح المختار

قال آية الله السيّد الخوئي(ره): «والأخبار الواردة في حقّه على قسمين: مادحة وذامة؛ أمّا المادحة فهي متضافرة. (١) فهو ينقل بداية الروايات الواردة عن المعصومين ﷺ في مدح وتأييد شخصية المختار وقيمة عمله. وبعد تأييد وترجيح أخبار المدح وإعتقاد وأعبال المختار؛ ينتقل بعدها إلى الروايات الواردة في ذم المختار فيفنّدها ويُسقطها جميعاً.

بداية سننقل الروايات الواردة عن أمير المؤمنين الله والأثمة الأطهار الله في مدح المختار، ومن ثمّ سنقوم بتحقيق الروايات الواردة في ذمه. ونأمل من القرّاء الكرام التدقيق والتأنيّ في مطالعة مضامين وأسناد هذه الأحاديث. وقبل التدقيق اللازم لهاتين المجموعتين يتوجب الإبتعاد عن إبداء النظر حول شخصية المختار.

#### بشارة الإمام على للطِّلْإ بثورة المختار

يُشاهد في كتاب «الملاحم والفتن» روايات منقولة عن طرق السنّة والشيعة عن النبي ﷺ وأمير المؤمنينﷺ حول التنبؤ بحوادث المستقبل. إحدى هذه الحوادث في الأخبار الغيبية عن النبي والأثمة ﷺ هي شورة الحُسَين ﷺ وإستشهاده والحوادث الواقعة بعد ذلك؛ منها ثورة المختار. وينقل المقدّس الأردبيلي هذه الرواية عن أمير المؤمنين ﷺ والّتي جاء فيها: «سيُقتل ولدي الحُسَين وسيخرج غلام من تقيف ويَقتل من الّذين ظلموا، ثلاثمائة وثلاثة وغانين ألف رجل».(")

من الممكن أن تبدو هذه الأرقام بعيدة عن الواقع وفيها غلو كبير، إلَّا أنَّ

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث لآية الله السيّد الحنوئي: ج١٨. ص٩٤، طبعة بيروت.

<sup>(</sup>٢) حديقة الشيعة للمقدس الأردبيلي: ص٥٠٥، طبعة دار الكتب الإسلامية، طهران.

الوقائع تشير إلى سقوط الكثير من القتلى وهلاك جمع كبير من أعداء أهل البيت الله من تسببوا في وقوع فاجعة كربلاء؛ وذلك خلال أحداث ثورة الختار. يُذكر أنَّ أغلب قادة هؤلاء القتلى كانوا قد هلكوا في العراق على يد الختار وأصحابه ويكن تقدير عددهم بعدة آلاف. فنذ عملية فتح الكوفة على يد الختار، قتل عدد كبير من أعداء أهل البيت الله إضافة إلى هلاك عدد آخر خلال التمرد بعد إنتصار ثورة المختار وكذالك سقوط عدد من القتلى في قضية معركة «إبراهيم بن مالك الأشتر» والذي أدى إلى هزيمة جند الشام بقيادة إبن زياد. وطبقاً للتواريخ المعتبرة فقد نجا عدد ضئيل من هذا الجيش البالغ قوامه (٨٠) ألف رجل. وعليه، فإن هذا الرقم ليس ببعيد عن الواقع.

نقل العلامة المجلسي رواية عن الإمام علي الله قال: «قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: كما أن بعض بني إسرائيل أطاعوا فأكرموا وبعضهم عصوا فعُذبوا فكذلك تكونون أنتم، فقالوا: فن العصاة يا أمير المؤمنين؟ قال: اللذين أمروا بتعظيمنا أهل البيت وتعظيم حقوقنا فخانوا وخالفوا ذلك وجحدوا حقوقنا وإستخفوا بها وقتلوا أولادنا أولاد رسول الله الذين أمروا بإكرامهم ومحبتهم. قالوا: يا أمير المؤمنين إنَّ ذلك لكائن؟ قال: بلى خبراً حقاً وأمراً كائناً سيقتلون ولديًّ هذين الحسن والحسين. ثم قال أمير المؤمنين الله وسيصيب الذين ظلموا رجزاً في الدنيا بسيوف بعض من يسلط الله تعالى عليهم للإنتقام بما كانوا ينسقون كها أصاب بني إسرائيل الرجز، قيل: ومن هو؟ قال: غلام من تقيف، يقال له المختار بن أبي عبيد». (١)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلَّامة الجملسي: ج ٤٥، ص ٣٣٩ ـ- ٣٤. توضيح: وردت قصة ذيل هذه الرواية يكنف الشك

قال المرحوم المامقاني: «هذه الرواية دليل آخر على أن المختار كان إمامياً صحيح الإعتقاد، لأن عاقبة المختار لم تكن شأنها شأن حوادث كثيرة أخرى خافية على أمير المؤمنين على والتي كان الإمام على علم مسبق بها» لهذا، فإن كان المختار منحرفاً أو لم يكن معتقداً بإمامة السجَّاد على، ما كان لأمير المؤمنين الله أن يجلسه على فخذه ويلاطفه ويلقبه بالعبارة المشهورة «ياكيس ياكيس». وكيف من الممكن أن لا يعلم الإمام مستقبل المختار؟ مع العلم بأن ميثم التمار وهو من تلاميذ الإمام على على الله ومولى من مواليه كان يعلم بمستقبل المختار. ١١٠

الجملة أعلاه هي إشارة للرواية الّتي تقول: إن ميثم التمّار عندما كان في سجن الكوفة مع المختار قد أخبره بأن إبن زياد سوف يُقتل على يده وأنه سوف يستشهد في نهاية المطاف. ولقد قنا بنقل هذه الرواية من قبل.

#### بشارة الإمام الحُسَين التِّلْإ بثورة المختار

نقلَ العلّامة الجلسي (ره) في ذكر وقائع يوم عاشوراء: خطبَ الإمام الحُسَين بجيش الكوفة والشام خطبة (وقد نقلها كاملة) وقال في ذيبلها يبذمهم: «ألا! ثمّ لاتلبثون بعدها إلّا كريث ما يركب الفرس، حتى تدور بكم الرحى، عهد عهده إليّ أبي عن جدي فأجمعوا أمركم وشركاءَكم ثمّ كيدوني جميعاً، أفلا تنظرون أني توكلت على الله ربي وربكم؛ ما من دابة إلّا هو آخذ بناصيتها. إنّ ربي على صراط مستقيم؛ اللّهم إحبس عنهم قطر الساء وأبعث عليهم سنين كسنى يوسف

صحتها، وواقعة المختار والحجاج غير صحيحة لأن المغتار إستشهد في واقعة الحرب مع إبن الزبير سنة (١٧)
 هجرية قبل أن يحكم الحجاج ويحتمل أنه قد ألبس عليه الحجاج مع إبن زياد.

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال للمامقاني: ج٣. ص٢٠٥.

وسلَّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مصبّرة ولا يدع فيهم أحداً إلّا (قتله) قتلةً بقتلة وضربة بضربة ينتقم لي ولأوليائي وأهل بيتي وأشياعي منهم. فإنهم كذّبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.‹‹›

نعم لم يكن هناك شخص مصداقاً لدعاء الإمام الله سوى المختار، لأنه هو الذي إنتقم لدماء شهداء كربلاء.

## جزىٰ الله المختار خيراً

إن لم نجد في صحيفة أعمال المختار شيئاً قيًا سوى هذ الجملة القصيرة الَّتي منحها له الإمام السجَّادﷺ، فهي أفضل ثروة لسعادته ونجاته.

«قال عمر بن علي بن الحُسَين عليها: حدَّ ثني محمّد بن مسعود قال، حدثني أبوالحسن علي بن أبي علي الخزاعي، قال: حدثني خالد بن يزيد عن الحُسَين بن زيد عن عمر بن علي بن الحُسَين: إنّ علي بن الحُسَين عليها أتي برأس عبيد الله بن زياد ورأس عمر بن سعد خرَّ ساجداً وقال: الحمد لله الذي أدرك لي ثأري من أعدائي وجزى الله الختار خيراً. (")

وفي الروايات نلحظ كثيراً أهمية إدخال السرور على قلب المؤمن وما له من الثواب والأجر الكبير، فكيف بإدخال السرور على إمام يمثل القلب النابض لعالم الوجود. وقد إختص المختار لنفسه هذه الفضيلة والمنقبة فكان بهذا محطاً لمحبة إلامام السجَّاد على صدق النية وصفاء القلب وخلوص العمل والإعتقاد لدى المختار، فيا حسنها من سعادة وعزَّة.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج ٤٥، ص ٨ – ١٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: جـ ٤٥، صـ ٣٤٤ و ٣٥١، رجال الكشي: ص١٢٧، ح٢٠٣. نقلاً عن «رسالة شرح الثأر» وتنقيح المقال: ج٣. صـ ٢٠٤ ومعجم رجال الحديث: ج١٨، صـ ٩٥.

#### الإمام السجَّاد للسِّلا يقبل هدايا المختار

بعد سيطرة الختار على زمام الأُمور وتشكيله الحكومة في العراق، ظلَّ على الصال دائم بأهل بيت النبي على في المدينة يرسل إليهم الأموال كهدايا وكذلك الحقوق الشرعية من العراق إلى الإمام السجَّاد الله ومحمّد إبن الحنفيّة. سنشير إلى البعض منها:

قال أبو حمزة الثمالي وهو من الأصحاب الأوفياء للإمام السجّاد الله ومن تلاميذه في حفظ الأدعية، ومن رجال علم الحديث وفقهاء الشيعة الكبار، ومن المقربين لدى الإمام الله وحججت فأتيت علي بن الحُسَين الله فقال لي: يا أبا حزة ألا أحدثك عن رؤيا رأيتها؟ رأيت كأني أدخلت الجنّة فأتيت بحوراء لم أرّ أحسن منها، فينها أنا متكئ على أريكتي إذ سمعت قائلاً يقول: يا علي بن الحُسَين أحسن منها، فينها أنا متكئ على أريكتي إذ سمعت قائلاً يقول: يا علي بن الحُسَين ليهنئك زيد فيهنئك زيد. قال أبو حمزة: ثمّ حججت ليهنئك زيد يا علي بن الحُسَين المؤسن الم

#### دعاء محمد إبن الحنفية

عندما بعث المختار برأس إبن زياد إلى محمّد إبن الحسنفيّة: «فـقدموا بـالكتاب والرؤوس عليه فلمّا رآها خرَّ ساجداً ودعا للمختار وقال: جزاه الله خير الجزاء فقد أدرك لنا ثأرنا ووجب حقه على كل مِن ولد عبد المطلب بن هاشم».(")

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج٤٦. ص١٦٩ ـ ١٧٠. أمالي الصدوق: ص٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ج ٤٥، ص ٣٨٥ - ٣٨٦.

ودعا لإبراهيم الأشتر عند قتله لإبن زياد قائلاً: «اللّهم واحفظ إبراهيم الأشتر وأنصره على الأعداء ووفقه لما تحب وترضى وأغفر له في الآخرة والأولى».(١)

وفي رواية أخرى نقلاً عن كتاب جامع الرواة: «عند رؤية إبن الحنفيّة للرؤوس المقطوعة، خرَّ ساجداً لله شكراً على ما شاهده ثمّ رفع يديه نحو السهاء قائلاً: إلهي تَقبَّل عمل المختار هذا وأجزيه عن نبيك ﷺ خير الجزاء: أقسم باللّه لاعتب لي على المختار بعد الآن». (")

#### لاتسبّوا المختار

عن سديد، عن أبي جعفر للله قال: لا تسبوا المحتار فإنه قد قتل قتلتنا وطلب بثأرنا وزوّج أراملنا وقسّم فينا المال على العسرة. (٣)

وهذه الرواية مقبولة السند والعلّامة الجلسي في سند هذا الحديث يـقول: «والطريق حسن» والسيّد إبن طاووس يقول ذات الشئ.(4)

#### رحمَ الله المختار

ينقل الشيخ الطوسي هذه الرواية (٥) فيقول: دخلنا علىٰ أبي جعفرﷺ يوم النحر

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) جامع الرواة للشيخ محمّد الأردبيلي، ج ٢، ص ٢٢٠ (حرف الميم).

 <sup>(</sup>٣) اختيار معرفة الرجال: «رجال الكتي»: ص٢٥١، ص٢٩؛ بحار الأنوار: ج٤، ص٣٤٣ ح٧. وعالم العوالم للشيخ عبدالله البحراني: ص٢٥٦، صعجم رجال الحديث: ج٨١، ص٩٥، تنقيح المقال: ج٣، ص٢٠٤. ملاحظة: في السند هاشم صعيح «منتهى المقال، كلمة المختار».

<sup>(</sup>٤) جامع الرواة للشيخ محمّد الأردبيلي: ج٢، ص٢٢٠ (حرف الميم).

 <sup>(</sup>٥) سند الحديث كالتالي: محمد بن الحسن وعثان بن حامد عن محمد بن يزداد عن محمد بن الحُسنين عن موسى إين يسار عن عبدالله بن الزبير. عن عبدالله بن شريك...: اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي:

وهو متكئ، وقال: أرسل إليَّ الحلاق، فقعدت بين يديه إذ دخل عليه شيخ من أهل الكوفة فتناول يده ليُقبلِها فنعه ثم قال: من أنت؟ قال: أنا أبو محمد الحكم بن المختار بن أبي عبيد الثقني، وكان متباعداً من أبي جعفر الله فد يده إليه حتى كاد يقعده في حجره بعد منعه يده، ثمّ قال: أصلحك الله إن النّاس قد أكثروا في أبي وقالوا والقول والله قولك؛ قال: وأي شيَّ يقولون؟ قال: يقولون كذّاب؛ وألا تأمرني بشيُّ إلا قبلته فقال: سبحان الله أخبرني أبي والله إنَّ مهر أمي كان مما تأمرني بشيُّ إلا قبلته فقال: سبحان الله أخبرني أبي والله إنَّ مهر أمي كان مما بعث به المختار، أولم يبن دُورنا؟ وقتل قاتلينا؟ وطلب بدمائنا؟ فرحمه الله. أخبرني أبي أن المختار عندما كان يتردد على بيت فاطمة بنت أمير المؤمنين المؤلِّ تجده يحظى باحترام ووقار خاص.

عندئذٍ التفت الإمام الباقر عليه إلى إبن المختار وقال له: «رَحِمَ اللَّه أباكَ، رَحِـمَ اللَّه أباكَ، رَحِـمَ اللَّه أباك، ماترك لنا حقاً عند أحدِ إلاّ طلبه قتل قتلتنا وطلب بدمائنا».

نرىٰ في هذه الرواية عدة ملاحظات:

١ \_ محبة إبن المختار الشديدة للامام الطيلا.

٢ - محبة الإمام الله لإبن المحتار. فما أن عرف الإمام الله أنه إبن الخستار حسى أغمره بالحنان والمحبة ودعاه إلى الجلوس لجواره وبقربه. مما يدل ذلك على مدى حب الإمام للمختار.

٣ ـ يتألم الإمام من جرأة النّاس على المختار فيردد جملة «سبحان الله» منزّها بذلك المختار من التهم وينقل حديث عن أبيه على فيقول: «أخبرني أبي والله إن مهر أمي كان مما بعث به المختار،» وهذا تأييد على مقام المختار وعلوه.

 <sup>→</sup> ص١٢٦ـ١٢٥، وبحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج٤٥ ص٣٤٣ـ٣٤٣ وتنقيح المقال: ج٣ ص٢٠٥ ومعجم
 رجال الحديث: ج١٨ ص٩٥.

٤ \_ ثمّ يتذكر الإمام الخدمات المخلصة للمختار قائلاً: «أولم يبن دورنا؟ وقتل قاتلينا؟ وطلب بدمائنا».

٥ \_ يشيدالإمام الله بالمختار ويذكر حديثاً عن أبيه الله يُبيّن فيه علاقة الخــتار الحناصه بأهل البيت الله وإحترام هذا البيت له.

٦ ـ تدل هذه الرواية على أن المختار كان يتردد على بيوت أبناء على الله لكسب
 الفيض والمعرفة وسهاع الأحاديث وإظهار الإحترام لهم والإطلاع على أحوالهم.

٧ ـ والأكثر من هذا، فإن الإمام الله كان قد طلب له الرحمة ثلاثاً عندما
 خاطب إبنه قائلاً: «رَحِمَ الله أباك» ذاكراً فضائل أبيه المختار مرة أخرى.

ويمكن الإستعانة بهذه الرواية من جملة الأدلة لإثبات صحة إعـتقاد الخـتار ورسوخه في مسألة الإمامة.

وهذه الرواية هي من جملة الأدلة الّتي أوردها العلّامة الكبير المامقاني لنني كون المختار كيسانياً، فقد قال: إن طلب الرحمة ثلاثاً للمختار في رواية عبد اللّه بسن شريك دليل على صحة إعتقاده في أمر الإمامة. ثمّ استدل بمايلي: لا يعقل أن الإمام يطلب الرحمة لشخص غير إمامي، لأنه وإستناداً لمذهب الإمامية، فإنَّ مجرد العمل الحسن للمختار وهو الأخذ بالثأر للإمام الحُسَين على غير مبرر لترحُّم الإمام عليه. لأنَّ إظهار السرور والرضا من الأمّة تابع لسرور اللّه تعالى، لذا يُغهم من ذلك أنَّ المختار لم يكن منحرف العقيدة لهذا إستوجب سرور ورضا الأُمّة اللهِيُ الله المُقالِدي الله المُقالِدي الله المُقالِد الله المؤلفة المستوجب سرور ورضا الأُمّة الله الله الله المُقالِدي الله المُقالِد الله الله المؤلفة المؤل

## سرور أهل البيت المتمال

عن أبي عبد الله الصادق الله «قال: ما إمتشطت فينا ها شمية ولا إختضبت

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال: ج ٣، ص ٢٠٥.

حتىٰ بعثَ إلينا الختار برؤوس الّذين قتلوا الحُسَين صلوات اللّه عليه».(١)

وكل الرجال في سند هذه الرواية موثوقون ومعتمدون، وهي رواية صحيحة.

إن مصيبة كربلاء من أعظم مصائب العالم الإسلامي وخاصة أهل بيت الرسالة الله البيت الله حتى أرسل الرسالة الله المنت الله المنتار رؤوس القتلة من أعدائهم إليهم وبرؤيتها هدأوا وخرجوا من الحداد. فما من سعادة وفخر أكبر من هذا جزى الله المختار خيراً.

#### خمس سنوات من الحداد

روىٰ المرزباني بإسناده عن جعفر بن محمّد الصادق ﷺ أنه قال: ما إكتحلت هاشمية ولا إختضبت ولا رُئيّ في دار هاشمي دخان خمس حجج حتىٰ قُتِل عُبيد اللّه إبن زياد \_لعَنهُ اللّه \_\"

وذيّلَ المحدِّث القُمّى الرواية بقوله: من هنا يتبين حال المختار كيف أنه سرَّ قلب الإمام ﷺ، وتَفقَّد مكسوري القلوب والمظلومين والمفجوعين والأرامل والأيتام من آل محمد ﷺ، إذ بقوا في الحداد خمس سنوات يقيمون العزاء. وبالإضافة إلى أنه أخرجهم من الحداد فإنه بني دورهم وقسّمَ فيهم المال. (٣)

<sup>(</sup>١) سند الرواية: إبراهيم بن محمد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن الحسن بن علي عن العبّاس بن عامر عن إبن عميرة عن جارود بن المنذر عن أبي عبد الله(ع) «رجال الكشي»: ص ٢٧، ح ٢٠٣. مجار الأنوار للملامة المجلسي: ج ٤٥، ص ٣٤٤. تنقيع المقال: ج ٣، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>۲) أنظر البحار: ج ٤٥. ص ٢٠٧، ح ١٣ و ص ٣٤٤. ح ١،٢ وص ٣٨٦. نـقلاً عـن «رسـالة شرح الشـأر». وتنقيح المقال: ج ٣، ص ٢٠٤، معجم رجال الحديث: ج ٥، ص ٩٤. رسالة «ذوب النضار» لابين نما الحــلَي: ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) عن منتهى الآمال للمحدّث القُمّى: ج ١، ص ٤٥١.

### خبر ميثم التمَّار

حبس إبن زياد المختار وميثم التمّار في سجن الكوفة وحكمَ عليها بالقتل. قال إبن أبي الحديد: فحبسه وحبس معه المختار بن أبي عبيد الثقني، فقال ميثم للمختار وهما في حبس إبن زياد: «إنك تفلت وتخرج ثائراً بدم الحُسَين على في فقتل هذا الجبّار الذي نحن في سجنه وتطأ بقدمك هذا على جهته وخدّيه».(١)

وقد حدث ذلك بالفعل. إذ يتأكد لنا أن ميثم لم يقل هذا الكلام من عنده بل مما سمعه من بشارة أمير المؤمنين الله ومن الواضح أن ثورة المختار لم تكن من أجل الرئاسة وحب الدنيا بل من أجل الثأر والقصاص من قتلة شهداء كربلاء.

قالت فاطمة (" بنت على ﷺ: «ما تحنأت» (" إمرأة منّا ولا أجـالت في عـينها مروداً ولا إمتشطت حتى بعثَ المختار رأس عُبيد اللّه بن زياد. ("

نستنتج من مجموع هذه الروايات أن أهل بيت النبي على الله بعد حادثة عاشوراء أقاموا الحداد والمآتم، وأن نساء بني هاشم لم تَتَحن ولم تضع مروداً ولم تتمشط ولم تحدث عندهم حادثة تنسيهم المصيبة وتقلل الفاجعة إلاّ الثأر والإنتقام من قتلة الإمام الحسين الله والذي جعله الله تعالى على يد المختار وأهلك عدوهم الأول عبيد الله بن زياد على يد إبراهيم الأشتر الكفوءة، حيث أرسل المختار رأسه ورؤوس عدد آخر من قتلة الإمام إلى أهل بيت النبوّة الله في المدينة.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد: ج٢، ص٢٩٣ – ٢٩٤.

 <sup>(</sup>٢) ذكر الشيخ المفيد وآخرين أنها من جملة بنات علي(ع) «فاطمة»، وكانت امرأة فاضلة وعشرت وأدركت زمن الإمام الصادق(ع)، بحار الأنوار: ج ٤٢، ص ١٠٦، ح ٣٢ نقلاً عن قرب الاسناد: ص٧٦.

<sup>(</sup>٣) يقال: تحنأ: تخضَّب بالحناء.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار للعلّامة الجملسي: ج٤٥، ص٣٨٦، نـقلاً عـن «رسـالة شرح الشـأر» وتـنقيح المـقال: ج٣٠. ص٢٠٤، ومعجم رجال الحديث: ج٥، ص٩٤.

# الباب الثاني

# المختار في آراء وأقوال كِبار علماء الشيعة

إن أحد أدلتنا في إثبات المنزلة الرفيعة للمختار وكونه مجاهداً؛ مخلصاً؛ ومدافعاً عن حق أهل البيت اللهيم وأنه ذو عقيدة راسخة ونقية، هو ما جاء في أقوال وآراء وشهادات وقضاءات فحول علماء الشيعة وكبار علم الرجال. فني علم الرجال هناك قاعدة معروفة لإثبات وثاقة الأشخاص، وهي شهادة عدلين على طهارة وصحة إعتقاد الشخص الموما إليه أو صدقه كي يمكن الإعتاد عليه. ولدى تحليل شخصية المختار في كلام علماء الشيعة الكبار، لم نجد سوى التكريم والإشادة والشهادة له؛ وتبرز أهية وجهات النظر والشهادات هذه عندما تصدر من الشخصيات الكبيرة من الأعلام والمحترفين في فن الرجال.

فإذا مَدحَ عِظام أمثال؛ الشيخ الطوسي، العلّامة الحلّي، العلّامة إبن نما، العلّامة المامقاني، العلّامة الأميني، آية الله السيّد الخوئي، وآخرين.... شخصاً ما؛ فسلن يكون هناك شك في وثاقته.

ومن اللافت للنظر بين الفقهاء والعلماء والمحدثين ورجال الشيعة الكبار إلى الآن، أنه لم يصدر من أحدهم قدح أو ذم للمختار. بل وحمل بعضهم روايات القدح والذم والنقول التاريخية في هذا الباب على التقية أو كونها من نسج أعداء أهل البيت الميالي أو قد صُنِّف رواتها من غير الموثوقين. ومن جهة أخرى فإن هيؤلاء

العلماء الأعاظم أقروا وإعترفوا بأنّ المختار وطبقاً للروايات الواردة في مدحه والتحليل الدقيق لتاريخ ثورته، كان على سلامة من صحة إعتقاده وكونه من الممدوحين وأعماله وأفعاله في موضع رضى الأئمة اللجين .

لقد سعينا جاهدين في هذا الفصل أن ندوّن آراء هؤلاء الكبار وتصوراتهم مع ذكر أسنادها و مصادرها كما ستلاحظون.

#### حديث إبن عبَّاس

كان عبد الله بن عبَّاس إبن عم أمير المؤمنين الله سياسياً إسلامياً كبيراً وعدواً لدوداً لبني أميّة، ومشاوراً وولياً للإمام علي الله وبعد إستشهاد الختار على يد قوّات مُصعَب \_ أخو عبد الله بن الزبير «قال إبن الزبير لعبد الله إبن عبّاس ألم يبلغك قتل الكذّاب؟ قال: ومَن الكذّاب، قال: إبن أبي عبيد، قال: قد بلغني قتل المختار، قال: كأنك نكرت تسميته كذّاباً ومتوجع له قال: ذاك رجل قَتل قتلتنا وطلب ثأرنا وشفى غليل صدورنا وليس جزاؤه منا الشتم والشاتة. (۱)

إن دفاع إبن عبَّاس عن المختار في زمن كان فيه ديكتاتوراً مثل عبد الله إبسن الزبير يهيمن على مكّة وبالتزامن مع إستشهاد المختار على يد جلاوزته، وعدم جرأة أحد على الدفاع عنه، يُعد أمراً في غاية الأهمية والإثارة ويجسد شهامة إبن عبَّاس ومنزلة المختار الرفيعة.

# رأي إبن نما اللافت في عظَمة المختار

بالنظر إلى قيام فقيه نظير «إبن نما» وهو من علماء فقه وأحاديث الشيعة الكبار بالبحث والتحقيق الوافر حول شخصية المختار عبر كتابه «ذوب النضار». فإن رأيه

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابين الأثير: ج٤. ص٢٧٨، أنساب الأشراف للبلاذري: ج٣. ص٢٨٧، طبعة بيروت.

وحكمه حول هذه الشخصية يعد أمراً لافتاً للنظر.

قال جعفر بن نما مصنف هذا الأثر: (۱) «إعلم أن كثيراً من العلماء لا يحصل لهم التوفيق بفطنة توقفهم على معاني الألفاظ، ولا رؤية تنقلهم من رقدة الغفلة إلى الإستيقاظ. ولو تدبّروا أقوال الأئمة الحيث في مدح المختار، لعلموا أنه من السابقين المجاهدين الذين مدحهم الله حجلً جلاله في كتابه المبين. وإن دعاء زين العابدين الخيال المختار رحمه الله دليل واضح وبرهان لائح (۱) على أنه عنده من المصطفين الأخيار». وقد نقل هذا الفقيه العالم واقعة إنتقام المختار من أعداء أهل البيت الميثي وقتلة الحُسين الله واصفاً إيان بأنه سند فخر في تاريخ المختار وبعبارات تدل على عمق الإحترام والتجليل فيقول: «فيالها من منقبة حازها، ومثوبة أحرزها، فقد سرّ النبي المنتج المعلم وإدخاله الفرح على عترته وأهله...» (۱۳)، ثمّ تبلا أشعاراً في مدح المختار أوردناها في هذا الكتاب.

وأضاف إبن نما: «ولو كان علىٰ غير الطريقة المشكورة ويعلم أنه مخالف له في اعتقاده، لما كان يدعو له دعاء لايستجاب ويقول فيه قسولاً لايستطاب وكمان دعاؤه الله عبثاً، والإمام الله منزّ، عن ذلك».

وإنتقد هذا العالم الجليل بعض العلماء الذين لايزورون قبر المختار بقوله: «مازال السلف يتباعدون عن زيارته ويتقاعدون عن إظهار فضيلته، تباعد الضب عن الماء؛ والفراقد عن الحصباء، ونسبوه إلى القول بإمامة محمّد إبن الحنفيّة ورفضوا قبره وجعلوا قربهم إلى الله هجره مع قربه. وإنَّ قبته لكل من خرج من باب مسلم

<sup>(</sup>١) رسالة ذوب النضار لإبن نما الحلَّى: ص١٤٥ \_ ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) لائح؛ أي: ظاهر.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج ٤٥. ص٣٧٧.

بن عقيل كالنجم اللامع؛ وعدلوا من العلم إلى التقليد؛ ونسـوا مـا فـعل بأعـداء المقتول الشهيد؛ وأنه جاهد في الله حق الجهاد؛ وبلغ من رضا زين العابدين غاية المراد؛ ورفضوا منقبته الّتي رقت حواشيها وتفجرت ينابيع السعادة فيها»(١)

وأضاف: «وقد أسلفنا من أقوال الأئمة في مطاوي هذا الكتاب تكرار مدحهم له ونهيهم عن ذمه، ما فيه غنية لأولي الأبصار وبغية لذوي الإعتبار وإنما أعداؤه عملوا له مثالب ليباعدوه من قلوب الشيعة كها عمل أعداء أمير المؤمنين الله للمساوئ، وهلك بها كثير ممن حاد عن محبته وحال عن طاعته. أمّا الموالي له التغيره الأوهام ولا أباحته تلك الأحلام، بل كشف له عن فضله المكنون وعلمه المصون، فعُمل في قضية المختار ما عُمل مع أبي الأغمة الأطهار»(١)

# شهادة المقدَّس الأردبيلي(ره) بحسن عقيدة وصحة عمل المختار

كتب المقدَّس الأردبيلي في كتابه «حديقة الشيعة» بشأن المختار " مايلي: لاكلام في حسن عقيدة المختار وقد قبله العلامة الحلّي (ره) وترحَّم عليه الإمام الباقر الله عندما سمع بأن جمعاً كانوا يذكرون المختار بالسوء ومنعهم من ذلك. وترحَّم عليه الإمام الصادق الله وكذلك زين العابدين الله إذ دعا له بالخير (٤). وأضاف: «ويقيناً فإن المختار وأمثاله لهم درجات رفيعة ومراتب عليّة». (٥)

١) المصدر السابق، ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج ٤٥، ص ٣٨٦ نقلاً عن رسالة ذوب النضار: ص ١٤٥ ــ ١٤٧.

 <sup>(</sup>٣) هنالك إختلاف في انتساب هذا الكتاب إلى المقدس الأردبيلي. فبينا يرئ البعض أنه من مؤلفاته، يسني
 الآخر ذلك. لكن وطبقاً للبحث والتحقيق فأن الكتاب متعلق به.

<sup>(</sup>٤) حديقة الشيعة للمقدس الأردبيلي: ص٥٠٥ ـ ٥٠٦.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر.

# رأي خاتم المحدّثين المرحوم الشيخ عبَّاس القمّي (ره)

بعد أن نقل رواية في شأن إدخال السرور على قلب المؤمن وإعانة المسلم قال: «كيف يكون حال المختار بهذه السيرة المرضية وهذه الأخبار المعتبرة في باب إدخال السرور على قلب المؤمن، وهي أكثر من أن تحصى. فهنيئاً للمختار لإدخاله السرور على القلوب الحزينة والمصابة لأهل بيت الرسالة على وإستجابة دعائين للإمام السجّاد على يديه»(١)

# رأي المرحوم الميرزا محمّد الأسترآبادي

وهو من العلماء الكبار في علم الرجال، قال في كتابه «منهج المقال» في عــلم الرجال: «والذي يظهر لي ترك سبِّه وعدم الإعتاد علىٰ رواية واللَّه أعلم».(٣)

#### حديث المامقاني

المرحوم المامقاني أستاذ كبير في علم الرجال، فبعد التدقيق في روايات المدح والذم وترجيح وأختيار روايات المدح ومقامه في جواب روايات ذم المختار قال: «... فتلخص من جميع ما ذكرنا أنَّ الرجل إمامي المذهب، وأن سلطنته برخصة من الإمام الله، وأن وثاقته غير ثابتة. نعم هو ممدوح مدحاً مدرجاً له في الإحسان، ولولا إلا ترَّحُم مولانا الباقر الله ثلاث مرات في كلام واحد [له] لكفى في إدراجه في الحسان. ولقد أجاد الحائري حين قال: إنَّ ترحُم عالم من علمائنا على الراوي يقتضى حسنه وقبول خبره، فكيف بترحُم الصادق الله. (")

<sup>(</sup>١) منتهى الآمال: ج ١، ص ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) بنقل عن جامع الرواة للشيخ محمّد الأردبيلي: ج٢، ص٢٢١ حرف الميم.

<sup>(</sup>٣) تنقيح المقال: ج٣، ص٢٠٦، في كلمة «المختار بن أبي عبيد».

وأضاف: «فكيف كان، فظاهر العلامة (ره) أيضاً الإعتاد على روايته لإدراجه في القسم الأول وتلك قرينة أخرى على كون الرجل إمامياً. فإنَّ من مارس الخلاصة ظهر له: أنه لايذكر غير الإمامي في القسم الأول، وإن بلغ في الوثاقة الغاية وفي المدح النهاية» (۱) وأكمل: «ونص إبن طاووس أيضاً على العمل بروايته، فني التحرير الطاووسي بعد ذكر الأخبار المادحة ثم عدَّة من الأخبار الذامة والجواب عنها بضعف السند ما لفضه: إذا عرفت هذا، فإن الرجحان بجانب الشكر والمدح ولو لم يكن تهمة، فكيف ومثله موضع الا يتهم فيه الروايات ويستغش فيها بقول عند المحدثين، لفنون تحتاج إلى نظر» (۱)

# رأي آية الله العظمىٰ السيّد الخوئي (ره)

بعد التدقيق وملاحظة الروايات الواردة في ذم المختار وردّها أشار في هذا السياق إلى: «أن خروج المختار وطلبه بثأر الحُسَين الله وعند الأئمة الطاهرين الله وعند رسوله وعند الأئمة الطاهرين الله وعند رسوله وعند الأئمة الطاهرين الله وينفي ويظهر من بعض الروايات أن هذا كان بإذن خاص من الإمام السجَّاد الله وينفي وبشدة إنساب المختار إلى الفرقة الكيسانيّة الضالة فيقول: «وهذا القول باطل جداً...» "وقد طرح أدلة ذكرناها في فصل تحليل الفرقة الكيسانيّة.

# دفاع العلّامة الأميني عن شخصية المختار

كتب العلّامة الجليل الأميني في كتابه القيّم «الغدير» حول الشاعر أبي تمام وفي

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال: ج٣. ص٢٠٦، في كلمة «المختار بن أبي عبيد».

<sup>(</sup>٢) تنقيح المقال: ج٣، ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج ٤٥، ص ٣٦٥. ولقد ذكرنا هذه الرواية في فصل ثورة المختار.

<sup>(</sup>٤) معجم رجال الحديث: ج١٨. ص١٠٠ ـ ١٠١، طبعة بيروت.

سياق الإشارة بشخصيته وأشعاره الرائية، إنتقد البعض منها تحت عنوان (نقد على ا رائية أبي تمام)، وأبدى تعجبه من شخص مثله إذ يقول (١٠): «لاينقضي العجب وكيف ينقضي من مثل أبي تمام العريق في المذهب والعارف بنواميسه والبصير بأحـوال رجالاته وما لهم من مآثر جمة وجهود مشكورة وهو جد عليم بما لأضدادهم من تركاض وهملجة في تشويه سمعتهم وإعادة تأريخهم الجيد المملوء بالأوضاح والغُرر إلى صورة ممقوتة محفوفة بشية العار مشفوعة كل هاتيك بجلبة ولغط وقد إنطلت لديه أمثلة من تلكم السفاسف حول رجل الهدئ الناهض الجاهد والبطل المغوار المختار بن أبي عبيد الثقني، فحسب ما قذفته به خـصائه الألداء في ديــنه وحديثه ونهضته حقائق راهنة حتى قال في رائيته المثبتة في ديوانه. (٢)

مِنْ كَرْبَلاء بِأَثْقُل الأَوْتار فَشَفَاهُمُ الْخُتَارُ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي دينِهِ السَمُخَتَارُ بِالمُختَارِ مِـنْهُ بِـراء السَّـمْع وَالآبُـطارِ

وَالْهُاشِيُّونَ إِســتَقَلَّتْ عــــرُهُم حَتَّى إِذَا إِنْكَشَفَتْ سَرَائِرُهُ إِغْتَدُوا

ثمّ أنبري هذا العلّامة الكبير للدفاع عن الختار بكلمات جلية وحديث جذاب ومستدل حيث قال: «ومَن عَطف علىٰ التاريخ والحديث وعلم الرجال نظرة تشفعها بصيرة نفّاذة، علِم أنّ المختار في الطليعة من رجالات الدين والهدى والإخلاص، وأن نهضته الكريمة لم تكن إلّا لإقامة العدل بإستئصال شأفة الملحدين. وإجتياج قذائف وطامّات، لامقيل لها من مستوىٰ الحقيقة والصدق. ولذلك تـرحَّـم عـليه الأُمَّة الهداة سادتنا: السجَّاد والباقر والصادق صلوات اللَّه عليهم، وبالغ في الثناء عليه الإمام الباقر عليه ولم يزل مشكوراً عند أهل البيت الطاهر هو وأعاله». (٣)

<sup>(</sup>١) الغدير للشيخ الأميني: ج٢، ص٣٤٢ - ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي تمام. ص ١١٤.

<sup>(</sup>٣) الغدير للشيخ الأميني: ج٢، ص٣٤٢ - ٣٤٣.

#### حديث العلّامة باقر شريف القَرَشي

كتب العلّامة والمؤرّخ الكبير في القرن الأخير باقر شريف القرشي (۱۰ «عـن شخصية المختار مايلي: وكان المختار علماً من أعلام الشيعة وسيفاً من سـيوف آل رسول الله ﷺ، وكان يتحرَّق كأشد مايكون التحرُّق وجزعاً على العترة الطاهرة التي أبادتها سيوف الباطل وقد سعى جاهداً للإستيلاء على الحكم لا لرغبة فـيه وإنما ليأخذ ثأر آل البيت وينتقم من قتلتهم». (۱۱)

ثمّ قال في الرد على التُهم المنسوبة للمختار «تعرّض هذا البطل الهُمام لإتهامات باطلة منها: إدعائه النبوّة، ويقيناً فإنه بريً من هذه التهمة. ولاشك أن هذه التهم والأحكام الجائرة هي بسبب قيامه وثورته وطلبه الثأثر لمظلومي كربلاء، وزعزعته لأركان حكم بني أُميّة والحكم الجائر والظالم للعرب على غيرهم من غير العرب. وإنه لم يفرّق بين عربي وأعجمي، وكان ينظر إلى المسلمين بعين واحدة. وإن سياسته وقضائه أيام حكمه كانت على خطى وهدى حكومة عدل أمير المؤمنين على نعم لقد تبع الختار في كل الأمور السياسية والإقتصادية والإجتاعية طريقة على الله المناسبة والإقتصادية والإجتاعية طريقة على الله المناسبة المناسبة والإقتصادية والإجتاعية طريقة على الله المناسبة المناسبة والإجتاعية طريقة على الله المناسبة والإجتاعية طريقة على المناسبة والإجتاعية طريقة على الله المناسبة والإجتاعية طريقة على الله المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والله المناسبة والمناسبة والمناسبة

وأضاف «كان المختار زاهداً تقياً معتقداً بأصول الدين وقد نقل المؤرِّخون، أنه كان صائماً شكراً لله أكثر أيام حكومته القصيرة، للنعمة التي من الله عليه بها وهي، الأخذ بالتأر لدم الحُسَين الله عليه المرجاس والأنجاس من على الأرض». (1)

 <sup>(</sup>١) له مؤلفات كثيرة وجليلة في شرح حال الأئمة الأطهار(ع). والحق أنه محقق ومفكر عظيم، بحث في التاريخ
 الإسلامي. بعمق وعرضه على القراء بصدق.

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام الحُسَين(ع) للشيخ باقر شريف القرشي: ص٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام الحُسَين(ع) للشيخ القرشي: ص٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

وأضاف: نعم لم يألوا أعداء أهل البيت الميها جهداً في تحطيم شخصية هذا الرجل الكبير، عبر إلصاق مختلف التُهم به بغية الإقلال من شأنه ومنزلته. ولقد توطّنا في تحقيقاتنا التاريخية إلى أنّ المختار كان مثالاً للرجال في التاريخ الإسلامي ومن القادة البارزين للأمة الإسلامية. وكان ذو شأن ومرتبة رفيعة ويشهد له بذلك منزلته وفضله وتقواه وأصالة فكره وبُعد نظره. وكان من رجالات التاريخ الكبار الممتازين القلائل. ولقد أحببت أن أدوِّن حول ثورة هذا الرجل في التاريخ الإسلامي، لكن ذلك يحتاج إلى كتاب مستقل نأمل من الله أن يمن علينا بالتوفيق في ذلك.(١)

#### قول الزركلي

كان المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقني، أبو إسحاق: من زعهاء الثائرين علىٰ بني أُمية وأحد الشجعان الأفذاذ من أهل الطائف.(٣)

## العلّامة عبد الرزّاق المقرّم

قال: كان من الشجعان والأبطال ومناضلاً ضد أعداء أهل البيت اللين وعاقلاً ومديراً وعالماً بفنون الحرب والقتال والإنتصار على العدو. وكانت له تجارب كثيرة في ميادين الوغى، ومن محبي أهل البيت اللين منهم العلم والأدب والأخلاق والفضيلة وكان يدعو النّاس إلى فضائلهم.

وكتب في شأن منزلته: وهو مُبرأ من كل التهم المنسوبة إليه وقلبه ملئ بمحبة

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحُسَين(ع) للشيخ القرشي: ص٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) الأعلام لخيرالدين الزركلي: ج٧، ص١٩٢.

<sup>(</sup>٣) مقتل الإمام الحُسين للمقرم: ص١٧٢.

أهل بيت النبي عَيْمُ وكل الروايات الواردة في ذمه ملقَّقة وكاذبة. (١)

#### العالم الكبير السيّد هاشم معروف الحسيني

كتب في شأن المختار مانصه: «وردت أخبار كثيرة عن أهل البيت اللين في مدح المختار وطلب الرحمة له، وفي مقابل هذا أخبار في ذمه والتعريض به. لكن وبالإستناد إلى هذه الروايات، قام عدد من المؤرِّخين وعلماء الفرق الإسلامية بذمه، وهذه تُهم باطلة وليس لها أساس من الصحة ولاتطابق الإسلام. من جهة أخرى إختار عدد من العلماء والعظماء الدفاع عن المختار، ونزَّهوه من هذه التهم الباطلة». (1)

#### آراء كِبار علماء الشيعة حول منزلة المختار

ولقد كبره ونزَّهه العلماء الأعلام منهم (٣):

١ \_ سيّدنا جمال الدين بن طاووس في رجاله.

٢ \_ آية الله العلّامة الحلّى في «الخلاصة».

٣ ـ إبن داوود في «الرجال».

٤ ـ الفقيه إبن نما وقد أفرد فيه من رسالته المسهاة «ذوب النضار».

٥ \_ الحقق الأردبيلي في «حديقة الشيعة».

٦ \_ صاحب المعالم في «التحرير الطاووسي».

٧ \_ القاضى نور الله المرعشى في «الجالس».

<sup>(</sup>١) تنزيه الختار للمقرم: مقدمة الكتاب، ص٢.

<sup>(</sup>٢) سيرة الأعمة الأثنى عشر لهاشم الحسيني: الجلد٢، ص١٥١.

<sup>(</sup>٣) الغدير للشيخ الأميني: ج٢، ص٣٤٣ - ٣٤٥.

٨ ـ الشيخ أبو على الحائري في «منتهى المقال».

٩ \_ العلّامة المامقاني في «تنقيح المقال».

١٠ ـ المحدِّث القمّي في «منتهىٰ الآمال».

١١ ـ آية اللَّه السيَّد الخوتى في «معجم رجال الحديث».

١٢ \_ الأسترآبادي في حاشيته على «منهج المقال».

١٣ ـ المرحوم السيّد مصطفىٰ التفرشي في «نقد الرجال».

١٤ ـ السيّد يوسف بن محمّد في «جامع الأقوال».

١٥ ـ الحاج إبراهيم الخوتي في «ملخّص المقال».

١٦ ـ السيّد حُسين البروجردي في منظومته الرجالية المسهاة «زبدة المقال».

١٧ ـ الحاج ملّا على ياري التبريزي في «شرح منظومة بهجة الآمال».

١٨ ـ الحاج ميرزا حبيب الله الخوئي في «منهاج البلاغة في شرح نهج البلاغة»
 وغيرهم.

وقد بلغ من أكابر السلف أنّ شيخنا الشهيد الأول ذكر في مزاره (١٠), زيارة تخص به ويُزار بها، وفيها الشهادة الصريحة بصلاحه ونصحه في الولاية وإخلاصه في طاعة الله ومحبة الإمام زين العابدين ورضا رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين، وأنه بذل نفسه في رضا الأئمة ونصرة العترة الطاهرة والأخذ بثأرهم. وأشار آخرون إلى أنه من السابقين الأخيار. (١١)

ثمَّ يشير العلَّامة الأميني(ره) إلى أسهاء وكتب العظهاء الَّذين أَلَّفُوا في سيرة وثورة

<sup>(</sup>١) الزيارة هذه توجد في كتاب «مراد المريد» وهو ترجمة مزار الشهيند للشيخ الحــائري، وصــعحها الشــيخ الساوجي مؤلف «نظام الأقوال». ويظهر منها أن قبر الختار في ذلك العصر المتقادم كان من جملة المزارات المشهورة عند الشيعة. وكانت عليه قبة معروفة كها في رحلة إبن بطوطة: ج١. ص١٣٨.

<sup>(</sup>٢) تنزيه المختار للعلّامة المقرم: ص١٨، طبعة النجف.

وعقائد وأعيال المختار، وفي الحتام يذكر أشعاراً بديعة للعلّامة أردوبادي في وصف شخصية المختار وذلك إقتفاءً بقافية رائية أبي تمام. وسوف نتطرق إلى هذه الأشعار بشكل تفصيلي في الجزء الخاص بأشعار مدح المختار.

الشيخ الأميني وفي نهاية حديثه يُذكّر بمزار المختار الطاهر والزيارة الخاصة به. والذي سيأتى ذكره في نهاية الكتاب.

## الباب الثالث العلماء الّذين كتبوا عن عظَمة المختار

عِمَا أَن قضية الثَّارِ للإمام الحُسَين اللهِ وشهداء كربلاء كانت من القضايا ذات الإهتام المؤكد للمسلمين في عـصر الأثمـة الأطـهار اللهُ فـإن الرواة والمحـدّثين والمؤرّخين أبدوا أهمية كبرئ لها وإستطاعوا خلال جهود مضنية تدوين ماورد من الروايات والأخبار الخاصة بها.

إضافة لهذا، فإن ملحمة ثورة المختار شكَّلت حركة دموية عظيمة وحادثة هامة في تاريخ الشيعة والإسلام والَّتي أضحت فيا بعد موضع إهـتام المـوَرِّخين خـلال القرون الأولىٰ للإسلام. فالمؤرخون وغيرهم ممن دوّنـوا حـادثة كـربلاء وثـورة الإمام الحُسَين ﷺ، نقلوا وبذات الإهتام حادثة ثورة المختار.

لقد قام أوائل علماء الإسلام العظام والمؤرِّخين المشهورين من الدين بدلوا إهستهاماً وافراً بكتابة أحداث عصر الأثمة الله وعلى الخصوص الشورات والإنتفاضات الشعبية بالتحقيق ومتابعة هذه الأخبار والروايات وتدوينها بشكل كتب مستقلة وكراسات تاريخية، ومن ثم والحفاظ عليها خوفاً من التلف والإندثار. وبالإضافة إلى المؤرِّخين فإن بعض العلماء والفقهاء ومحدِّثي الشيعة، ممن لم يختصوا في كتابة التاريخ أبدوا إهتهاماً خاصاً بهذا الموضوع، أمثال «الشيخ

الصدوق» و «الشيخ الطوسي» و «السيّد إبن حمزة» (صهـر الشـيخ المفيد)، ومـن المتأخرين نظير الفقيه العـلّامة الكـبير «إبـن نمـا» و «الشـيخ مـيرزا محـمّد عـلي أردوبادي» والعلّامة «السيّد محسن الأمين». وهذا في حد ذاته يعبَّر عن مدى أهمية هذه الحادثة والإهتام الخاص بها من قبل عظهاء الشيعة في سياق حفظ الإنجازات الثورية السياسية والثقافية لأبناء هذه الطائفة.

وبالرغم من عدم إهتام أكثر علماء المسلمين الكبار في القرون المتأخرة بمثل هذا النوع من القضايا التاريخية، وتناسي الأحداث المهمة في تاريخ الشيعة، وإلى حد ما الملحمة الدموية لهذا المذهب. فإن المتقدمين من الشيعة لم يألوا جهداً في هذا الطريق وتأدية الواجب المطلوب منهم إزاء كتابة تاريخ الشيعة والمذهب الشيعي بجميع أبعاده الثقافية والسياسية والعقائدية والفقهية والكلامية.

ومن الضروري الإشارة إلى أن أكثر الآثار العلمية المهمة والتاريخ الشيعي والكتب القيّمة قد تعرّضَت إلى الإندثار والضياع بسبب الأحداث التاريخية المرة، أو أنها حُجبت عن أنظار العموم في أقفاص المكتبات الفردية الشخصية. وهو ماحدث بالذات إلى الكتب الخاصة بسيرة الختار وشورته (من آثار الشيعة القدماء) والّتي نجد أسهاء أكثرها فقط في الفهارس والتراجم، وما تبقّى منها لاتمثل سوى القلة القليل.

وفيما يلي أسهاء العلماء الأعلام والمؤرِّخين والمحدثين الكبار الَّذين كــتبوا حــول شخصية المختار وثورته:

 ١ ـ أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي المتوفي سنة (١٥٧) للهجرة في كتاب «أخذ الثأر في المختار». والمعروف بكتاب أخذ الثأر أو أخبار المختار، وطُبع في سنة (١٢٨٧) للهجرة في آخر الجزء العاشر لكتاب بحار الأنوار الطبعة القديمة. (١) وطُبع أيضاً بصورة مستقلة. (٣) وكان أبومخنف من أعاظم مؤرخي الشيعة ونقل عنه علماء السنّة الأخبار والروايات. (٣)

7- أبو المفضل نصر بن مزاحم المنقري الكوفي العطار المتوفي سنة (٢١٢) للهجرة، «أخبار المختار» (4) قال النجاشي حول شخصية هذا المؤلف: «نصر بن مزاحم المنقري العطار أبو المفضل، كوفي، مستقيم الطريقة، صالح الأمر، غير أنه يروي عن الضعفاء. كُتبه حسان منها: كتاب الجمكل وكتاب صفين وكتاب النهروان وكتاب الفارات وكتاب المناقب وكتاب مقتل الحُسين الله وكتاب أخبار محمد بن إبراهيم وأبي السرايا». (9)

٣ ـ أبو الحسن على بن عبد الله بن أبي سيف المدائني ١٦٠ المتوفى سنة (٢١٥) أو

<sup>(</sup>١) من الجدير بالذكر لم يضف إليه شيء جديد في الطبعات التالية، ويحتمل أن يكون كتاب أبو مخنف قد أضيف إلى الجزء العاشر من البحار وطبع معه أو أن يكون كتاب أخذ الثار لابن نما قد إلتبس مع كتاب أبو مخنف. قال النجاشي أبو مخنف شيخ أصحاب الأخبار في الكوفة ومن الوجهاء وعلماء الحديث. يروي عن الإمام الصادق(ع). وهنام الكلبي من تلامذته، وجده هو مخنف بن سليم من أصحاب أمير المؤمنين(ع) الكبار وشهد الجنئل مع علي(ع) وكان حامل راية الأزد وإستشهد فيها سنة ٣٦ هـ

<sup>(</sup>٢) الذريعة لآغا بزرك طهراني: ج١، ص٣٤٨، رقم ١٨٢٨، طبعة بيروت.

<sup>(</sup>٣) الكنىٰ والألقاب للمحدث القُمّى: ج١، ص١٥٥.

<sup>(</sup>٤) الذريعة لآغا بزرك طهراني: ج١، ص٣٤٩، رقم ١٨٣١، طبعة بيروت.

<sup>(</sup>٥) رجال النجاشي: ص٤٢٧ - ٤٢٨.

<sup>(</sup>٦) المدائني: نسبة إلى المدائن وهي عبارة عن مدن سبع كانت من بناء أكاسرة العجم على طرف دجلة بغداد. سكنها ملوك بني ساسان إلى زمن عمر بن الخطاب، فلها ملك العرب ديار الفرس واختطت البصرة والكوفة انتقل الناس إليها. ثم انتقلوا إلى واسط، فلها اختط المنصور بغداد انتقل أكثر الناس إليها. قبال صاحب التلخيص: وأما الآن فهي شبه قرية في الجانب الغربي من دجلة، أهلها فلاحون شيعة إمامية، وفي الجانب الشرقي منها مشهد سليان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وله موسم في منتصف شعبان، ومشهد حذيفة بن الهان.

(٢٢٥) للهجرة «أخبار المختار».(۱) قال عنه المحدّث القمّي(۱۳) أبوالحسن علي بمن محمّد بن عبد الله البصري المدائني، الشيخ المتقدم الخبير الماهر، صاحب التصانيف الكثيرة منها: كتاب خُطب النبي على وكتاب خُطب أمير المؤمنين الله، وكتاب من قُتل مِن الطالبيين، وكتاب الفاطميات وغير ذلك. وقد نقل منه إبن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة، وكذلك الشيخ المفيد في الإرشاد. ومن الجدير بالذكر أننا لانعتمد كثيراً على مانقله المدائني، وأن رواياته وكتاباته غير معتبرة وأكثر علماء الرجال الكبار يضعفونه.

3 - أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقني الكوفي المتوفي سنة (٢٨٣) للهجرة في إصفهان، له «أخبار المختار»(٣)، وهو من أبناء عم المختار، ذكره النجاشي.(٤) ومن أهم آثاره كتاب «الغارات» والذي طبع أخيراً بحُلة جميلة. وعرّفه إبن النديم بأنه من الثقات العلماء المصنّفين ومن ذوي التأليفات. وذكره الشيخ الطوسي في فهرسه وقال: هاجر من الكوفة إلى إصفهان وكان زيدياً أولاً، ثمّ فطن لذلك وأنتقل الى القول بالإمامة. قال النجاشي: «ويقال إن جماعة من القُميين كأحمد بن محمد بن خالد، وفدوا إليه وسألوه الإنتقال إلى قم فأبي.(٥) له أكثر من خمسين مؤلفاً في الحديث والتاريخ جاء ذكرها في فهرس الشيخ.

٥ \_ أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي المتوفي سنة (٣٠٢) للهجرة، له «أخبار المختار...»(١) وكان من كبار علم الرجال والتاريخ حسب نقل صاحب

<sup>(</sup>١) الغدير للشيخ الأميني: ج٢، ص٣٤٣ - ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) الكني والألقاب للشيخ عبَّاس القُمِّي: ج٣. ص١٦٨.

<sup>(</sup>٣) الغدير للشيخ الأميني: ج٢، ص٣٤٣ - ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) الذريعة لآغا بزرك طهراني: ج١، ص٣٤٨، رقم ١٨٢٦.

<sup>(</sup>٥) أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين: ج٢، ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٦) الغدير للشيخ الأميني: ج٢، ص٣٤٣ - ٣٤٥.

الذريعة. قال عنه المحدّث القسّي: «كان من أكابر الشيعة الإمامية والرواة والآثار والسيّر. له كتب كثيرة يقرب من مأتين...» وقال عنه العلّامة: «ثقة، إمامي المذهب وكان شيخ البصرة وإخباريها...».(۱)

7 - أبوجعفر محمد بن علي بن بابويه القسمي الصدوق المستوفي سنة (٣٨١) للهجرة، له «كتاب المخستار» (٣). ذكر الطهراني هذا الكتاب تحت عنوان «أخبار المختار» (٣)، وذكره النجاشي في فهرسه. جاء ذكره في جميع الكتب الرجالية وهمو أشهر من أن نعرّفه هنا إذ لُقبَ بـ «رئيس المحدّثين» و «شيخ فقهاء الشيعة» ومن جملة مؤلفاته المشهورة «من لا يحضره الفقيه» و «معاني الأخبار» و «علل الشرائع» (١).

٧ - أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفي سنة (٤٦٩) للهجرة، له «مختصر أخبار المختار» (ف. ذكره صاحب الذريعة في فهرسه بعنوان «مختصر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقني» (١٦).

وقد عدَّه أصحاب الكتب الرجالية الشيعية المعتبرة بأنه من ألمع علماء الشيعة وعُرَف بـ«شيخ الطائفة» و«شيخ الفقهاء»، ومن جملة تأليفاته المشهورة: «الإستبصار» و«التهذيب» في الحديث و«النهاية» و«المبسوط» في الفقه و«العدّة» في أصول الفقه و«الفهرس» في علم الرجال.

٨ ـ أبويعلي محمّد بن الحسن إبن حمزة الجعفري الطالبي خليفة شيخنا المفيد. له

<sup>(</sup>١) الكني والألقاب: ج٢، ص١٤٨.

<sup>(</sup>٢) الغدير للشيخ الأميني: ج٢، ص٣٤٣ - ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) الذريعة لآغا بزرك طهراني: ج١، ص٣٤٩، رقم ١٨٣٠.

<sup>(</sup>٤) مقدمة من لايحضره الفقيه و...

<sup>(</sup>٥) القدير للشيخ الأميني: ج٢، ص٣٤٣ - ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) الذريعة لآغا بزرك طهراني: ج١، ص٣٤٩.

«أخبار المختار».(١١

٩ ــ الشيخ أحمد بن المتوج له «الثارات» أو «قصص الثار». منظومة في شرح حال الختار. (")

١٠ ــ الفقيه نجم الدين جعفر الشهير بإبن نما المتوفي سنة (٦٤٥) للـهجرة، له
 (ذوب النضار في شرح الثأر) طبع برمته في المجلد العاشر من البحار. (٣)

هو الشيخ نجم الدين جعفر بن الشيخ نجيب الدين أبي إبراهيم محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلّي الربعي المشهور «بإبن نما». المتوفي سنة (٦٨٠) للهجرة تقريباً. وهو من أساتذة العلّامة المحقق الحلّي والشـيخ سديد الدين وسيد أحمد ورضى الدين أبناء السيّد طاووس.

كان الشيخ الفقيه نجم الدين جعفر بن محمّد بن جعفر إبن هبة الله بن نما الحلّي رحمه الله من الفضلاء الأجلة ومن كبراء الدين والملة، عظيم الشأن جليل القدر أحد مشايخ آية الله العلّامة وصاحب المقتل الموسوم «بمثير الأحزان» وكتاب «أخذ الثأر في أحوال المختار»، أبوه وأجداده من علماء الشيعة الكبار. (٤) وكان رجلاً عالماً جليلاً. (٥) جاء ذكره في كتاب «روضات الجنات» و «أمل الآمل» و «أعيان الشيعة» وسائر الكتب الرجالية. (١)

١١ ـ الشيخ علي بن الحسن العاملي المروزي له [قرة العين في شرح ثـارات الحسنين] فرغ منه في (٢٠) رجب سنة (١١٢٧) للهجرة.(

<sup>(</sup>١) الغدير للشيخ الاميني: ج ٢، ص٣٤٣ ـ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٤) الكني والألقاب للشيخ عبَّاس القُمّى: ج١، ص٤٤٢.

<sup>(</sup>٥) أعيان الشيعة للسيّد محسن الأمين: ج٢، ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر، ج ٤، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٧) القدير للشيخ الأميني: ج٢، ص٣٤٣ - ٣٤٥.

١٢ ـ الشيخ أبوعبد الله عبد بن محمد له [قرة العين في شرح ثأر الحُسنين] طبع
 مع (نور العين ومثير الأحزان]. (١)

١٣ ـ السيّد إبراهيم بن محمد تتى حفيد العلّامة الكبير السيّد دلدار على النقوي
 النصير آبادى له إنور الأبصار فى أخذ التأر. (١)

١٤ ــ المولى عطاء الله بن حسام الهروي له (روضة المجماهدين) طبع سنة (١٣٠٣) للهجرة. (٣)

١٥ ـ المولى محمد حُسين بن المولى عبد الله الأرجستاني، له «حملة مختارية» (٤)
 ١٦ ـ الكاتب الهندي نواب علي نزيل لكهنو له «نظارة إنتقام» طبع في جزئين. (٥)

۱۷ \_ الحاج غلام على بن إسماعيل الهندي، له «مختار نامه»(١)

١٨ ـ العلامة السيّد محسن الأمين العاملي له [أصدق الأخبار في قصة الأخذ بالثأر]. (٣)

وهو من أعاظم علماء القرن الأخير وله تأليفات قيَّمة منها «أعيان الشيعة» ولد في جبل عامل بلبنان سنة (١٣٧٢) للهجرة وتوفي في دمشق سنة (١٣٧٢) للهجرة ودفن هناك. وقد طبعت أكثر مؤلفاته. وجاء الشرح الكامل لسيرته نهاية الجزء العاشر من كتاب أعيان الشيعة. وقد ألَّف في أكثر العلوم الإسلامية.

<sup>(</sup>١) الغدير للشيخ الأميني: ج٢، ص٣٤٣ - ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٦) تقس المصدر.

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر.

١٩ \_ السيّد حُسين الحكيم الهندي، له ترجمة (ذوب النضار) لإبن نما. ١١

٢٠ ــ السيّد محمد حُسين بن السيّد حُسين بخش الهندي المولود سنة (١٢٩٠)
 للهجرة، له (تحفة الأخبار في إثبات نجاة المختار). (٣)

11 ـ الشيخ ميرزا محمّد علي الأردوبادي، له إسبيك النضار. أو: شرح حال شيخ الثأر] في مائتي وخمسين صفحة، وقد أدى فيه حق المقال وأغرق نرعاً في التحقيق ولم يبق في القوس منزعاً. قرأت كثيراً منه ووجدته فريداً في بابه لم يؤلف مثله، جزاه الله عن الحق والحقيقة خيراً. (٣) وهو من أكابر علماء الشيعة؛ ولد في رجب سنة (١٣١٢) للهجرة وتوفي في همدان سنة (١٣٨٠) للهجرة وله حوالي خمسين مؤلفاً في الفقه والأصول.

 ٢٢ ـ العلامة السيد عبد الرزاق المقرم، نشر كتاباً بعنوان «تنزيه المختار» وقد طبع في آخر كتاب زيد الشهيد.

ويضيف العلّامة الأميني: «نسأل الله أن يجزي المختار خيراً علىٰ دفاعه عسن الحق والحقيقة». مما يذكر أن للعلّامة الأميني(ره) قصيدة في حق المختار.

<sup>(</sup>١) الغدير للشيخ الأميني: ج٢، ص٣٤٣ - ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

# 🗈 الفصل الثالث

التُهم الباطلة

# الباب الأوّل الختار لم يدّع النبوَّة

من جملة التهم الّتي نعتوا بها المختار وأكدت عليهـا كتب السنّة غالباً هــي أنَّ:
«المختار كان يدّعي النبوَّة وأنه مرسل من اللّه وأن جبرئيل نزل عليه بالوحي»(١٠)
ومن هذا المنطلق أداروا عليه عجلة الإعلام المضاد.

والذي يستنتج من الروايات والتواريخ المعتبرة، أن المختار لم يدّعِ النبوَّة مطلقاً أو نزول الوحى عليه يوماً.

وهذه تهمة ساذجة باطلة لاوجود لها مطلقاً. إلّا أنها أشيعت من قِبل زعامات الكوفة ـ الملطَّخة أيديهم بدم شهداء كربلاء ـ وتلقَّفها عبال بني أُميّة وإبن الزبير لإغتيال شخصية المختار. وقد قام وعّاظ السلاطين في البلاط الأموي والمتلاعبين بالحديث ببث شائعات واسعة من أجل ذلك.

إذ كيف يمكن أن يُعقل؛ بأنَّ شخصاً في الكوفة \_ والَّتي كانت من المراكز الإسلامية المهمة حينها، وما فيها من المسلمين المتشددين والعارفين، وبحضور الرواة وناقلي الحديث والتلامذة المخلصين لأمير المؤمنين اللهي ، وهم الَّذين تربَّوا لمدة خمس سنوات تحت منبر الإمام على الله وقاتلوا إلى جنبه \_أن يدّعى النبوَّة؟

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل: ج٥، ص٢٢٣ والعقد الفريد: ج٧، ص٢٧٧.

وكيف يقبل العقل أنَّ المختار إستطاع بهذا الإدعاء أن يجمع النّاس حوله وأن يقود ثورة عارمة مثل ثورته؟ لو أن المختار قد زعم مثل هذا الإدعاء لكان قد طُرد من قبل المسلمين الشيعة في الكوفة قبل غيرهم. لكننا نرىٰ أن الأصحاب الأوفياء لأهل البيت المحلي والمطالبين بالثأر لدم الحُسَين الله قد وقفوا معه مضحين بأموالهم وأرواحهم ومدافعين عن هدفه المقدس حتى الشهادة.

والأكثر من ذلك، فإن هناك روايات متعددة في مدح المختار قد ذُكرت علىٰ لسان أهل البيت المِيُّة وأئمة الدين، وذلك حينها مدحه الإمام السجَّاد لمُا الإمام الباقر على والإمام الصادق على وطلبوا له المغفرة والرحمة.

فهل يمكن أن يكون أحد مدّعياً للنبوة؛ وفي ذات الوقت موضعاً لترجُّم الإمام المعصوم وتفضيله؟ وأن يمتدحه علماء الشيعة الكبار ومتخصصي علم الرجال(١٠) ويؤيدون إيمانه وعمله؟. ولو ثبت هذا الإتهام لما كان المختار موضعاً لتأييد أمَّة الهدى المجار.

ولربما كان سبب ظهور إفتراء تهمة النبوَّة على المختار، هو كلامه المسجّع والمقلّى المنسوب إليه والذي كان على وزن آيات القرآن. وهو ما سبّب له هذا الإفتراء عليه وإستغلال الأعداء لذلك في إطار حملة دعائية واسعة تتهمه بالنبوة وأنه إدّعى نزول الوحى عليه.

أولاً: إن إنتساب هذه الكلمات الموزونة والمسجّعة بالوزن القرآني إلى الختار لم يثبت بشكل قاطع. وكما قال الفضلاء: وشاعت في النّاس أخبار عنه بأنه إدّعى النبوَّة ونزول الوحي عليه، وأنه كان لا يوقف له على مذهب، ونقلوا عنه أسجاعاً، قيل: كان يزعم أنها من الإلهام، منها: «أما والذي شرع الأديان؛ وحبب الإيمان؛

<sup>(</sup>١) العقد الفريد: ج٧، ص٢٧٧.

وكره العصيان؛ لأقتلن أزد عهان؛ وجل قيس عيلان؛ وتمياً أولياء الشيطان؛ حاشا النجيب بن ظبيان! «وقد يكون هذا من إختراع أصحاب القصص».(١)

ثانياً: أن المختار لم يقل: «إن هذا الكلام وحي».

ثالثاً: أن الحديث بوزن القرآن وسجعه لايدل على الوحى.

#### أمثلة على أقوال مُقفّاة للمختار

نقل البلاذري(٢) مقاطع من كلام المختار نذكرها كأمثلة:

١ ـ «الحمد لله الذي وعد وليه النصر، ووعد عدوه الخسر والخذل والختر، وجعله فيه إلى آخر الدهر قضاءً مقضياً ووعداً مأتياً وقولاً مقبولاً وأمراً مفعولاً، وقد خاب من إفترى. أيها النّاس! قد مُدّت لنا غاية ورُفعت لنا راية، فقيل لنا في الراية: أن أرفعوها ولاتضعوها؛ وفي الغاية أن خذوها "ولاتدعوها؛ فسمعنا دعوة الداعي وقبلنا قول الراعي (عا؛ فكم من ناع وناعية لقتلى في الواعية! ألا! فبُعداً لمن طغى وبغى وجحد ولغى وكذّب وعصى وأدبرَ وتولى، ألا! فهلموا عباد الله إلى بيعة الهدى ومجاهدة الأعداء والذب عن الضعفاء من آل محمد المصطفى، على قتال المحلّين؛ وأنا الطالب بدم إبن بنت نبي ربَّ العالمين. أما! ومنشي السحاب؛ الشديد العقاب؛ السريع الحساب؛ منزل الكتاب؛ العزيز الوهاب؛ القدير الغلّاب؛ لأنبشنَّ قبر إبن شهاب؛ المفتري الكنّاب؛ الجرم المرتاب! ولأنفين الأحزاب؛ إلى دار بلاد الأعراب! وشمة طور سينين، لأقتلنَّ الأعراب! ثمَّ ورب العالمين؛ وحرمة طور سينين، لأقتلنَّ

<sup>(</sup>١) الأعلام لخير الدين الزركلي: ج٧، ص١٩٢.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف: ج٥، ص٢٣٥.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج٦، ص٣٦ أن أجروا إليها والاتعدوها.
 (٤) تا مع الدارس الدارس

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري: الواعي.

الشاعر الجين؛ أعشىٰ الباغضين؛ وشويعر الحنظلين؛ وزاجر البارقين؛ وإبن همام اللعين؛ وأولياء الكافرين؛ وأعوان الظالمين؛ وبقايا القاسطين؛ وإخوان الشياطين، الذين إجتمعوا على الأباطيل؛ وتقولوا على الأقاويل؛ وتمثلوا بالأماثيل؛ وجاؤوا بالأماحيل؛ وتسكّعوا في الأضاليل؛ بأقوال المجاهيل؛ الكَذَبة الأراذيل! ألا! فطوبى لعبد الله وعُبيد وأخي ليلى الطريدة، ذوي الأخلاق الحميدة؛ والعزائم السديدة؛ والمقالات الرشيدة؛ والأفاعيل السديدة؛ والآراء العتيدة؛ والنفوس السعيدة. قال: ثمّ قعد على المنبر ووثب قائماً وقال: أما! والذي جعلني بصيراً. ونور قلبي تنويراً؛ لأحرقن بالمصر دوراً! ولأنبشن بها قبوراً! ولأشفين بها صدوراً! ولأقتلن جباراً كفوراً؛ ملعوناً وغدوراً! وكنى بالله هادياً ونصيراً؛ وعن قريب ورب الحرم؛ والبيت لمخرم؛ والركن المكرم؛ والمسجد المعظم؛ وحق النون والقلم؛ ليرفعن لي العلم من المحرم؛ والركن المكرم؛ والمسجد المعظم؛ وحق النون والقلم؛ ليرفعن في العلم من الكوفة إلى أضم الى أكناف ذي سلم؛ من العرب والعجم! ثمّ لأتخذن من بني تميم الكوفة إلى أضم الى أكناف ذي سلم؛ من العرب والعجم! ثمّ لأتخذن من بني تميم أكثر الخدم. (١)

Y \_ «ورب البلد الأمين، وحرمة طور سينين، لأقتلنَّ الشاعر الجين، أعشى الناعطين؛ وسوء برق البارقين؛ إبن أمةٍ من جلولاء خانقين؛ الذي مننَتُ عليه فكفر؛ تابعاً فغدر؛ وغداً يلقى فيُنحر؛ ثمّ يصير إلى سقر؛ فيذوق فيها العذاب الأكبر؛ وويل لإبن همام اللعين؛ وأخي الأسديين؛ أولئك أولياء الشياطين؛ وإخوان الكافرين؛ الذين قرفوا عليَّ الأباطيل؛ وتقولوا عليَّ الأقاويل؛ فستوني كذاباً وكاهناً؛ وأنا الصادق المصدوق؛ وأنا العجيب الفاروق؛ وطوبى لعبد الله وعُبيدة وأخي ليلة الطريدة؛ ذوي الأخلاق الحميدة؛ والمقالة السديدة؛ والأنفس السعدة». (1)

<sup>(</sup>١) الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي: ج٦، ص٢٤٠ – ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف للبلاذري: ج ٥، ص٢٣٦.

٣ - «أما والذي خلقني بصيراً؛ ونور قلبي تنويراً، لأحرقن بالمصر دوراً؛
 ولأنبشن قبوراً، ولأقتلن جباراً كفوراً» (١)

٤ ـ «في سفر الأصفار، يُقتل كل جبار على يد المختار»(١)

٥ ـ «أما ورب الجبال الشمّ، الشواخ الصم، لأقتلنَّ أزد عُهان؛ بكل شيعي يمان؛
 من مذحج وهمدان؛ ولأُبيرنَّ عبشاً وذبيان؛ وتمياً أولياء الشيطان؛ حاشا النجيب ضبيان». (٣)

٦ ـ «أما ورب القلم؛ واللوح ذي الكرم؛ لتدينين لي العرب والعجم؛ ولأتخذن
 من تميم خدم.»(٤)

٧ ـ «أما والسميع العليم؛ العزيز الكريم، لأعركن عبان عرك الأديم، ثمّ لأتخذن خدماً من تميم»(٥)

«ويقال: إن الختار كان يمسح على رأس إبنته ويقول: صلوات الله على عيسى إبن مريم. لأنه كما يقال: إن الختار كان يعتقد أن عيسى سيظهر ويكون نسيباً له». ١٦٠

وأغلب هذا من جعل الجاعلين وإتهام الكاذبين، بل وإنتساب هذا الكلام إلى المختار هو أقرب إلى الإفتراء كما يقول الزركلي: «وقد يكون هذا من إختراع أصحاب القصص».(٧)

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف للبلاذري: ج ٥، ص٢٣٦.

<sup>(</sup>۲) تقس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٧) الأعلام للزركلي: ج٧، ص١٩٢، طبعة بيروت.

#### كتاب المختار إلى أحنف بن قيس

كان الأحنف بن قيس من أصحاب أمير المؤمنين الله وإسمه «صخر بن قيس»، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. لقبه الأحنف، وكان سيداً بالبصرة. دعا النّاس إلى علي الله يوم الجمَل. شهد صفّين مع الإمام علي الله وكان سياسياً، مفكراً؛ حلياً؛ عفواً؛ وله ماضٍ في الجهاد. إشترك في أغلب حروب صدر الإسلام بصفة قائد للجيش، وكان قد فقد عينه عند فتح سمرقند.

وفي قضية التحكيم بصفين إتخذ موقفاً جيداً، وكان له رأي سديد ومن رأي مالك الأشتر وإبن عبَّاس. لكن الخوارج لم يقبلوه. وكان عدواً مجاهراً لمعاوية وبني أميّة. وبعد إعتلاء معاوية (١١) العرش كانت له مع الأحنف مراودة، ووهبه مرة خسين ألف درهم. كتب الحُسين الله الأحنف قبل خروجه إلى الكوفة ودعاه لنصرته لكن الأحنف لم يقبل ولم ينصر الإمام (٣) مال أواخر عمره إلى حكم إبن الزبير ضد الختار.

توفي الأحنف سنة سبع وستين للهجرة (٦٨٦م) في البصرة عن سبعين سنة، أي أنه ولد سنة ثلاث قبل الهجرة. وصلًىٰ عليه مُصعَب بن الزبير ومشىٰ راجلاً بـين رجلي نعشه بغير رداء، وقال في تأبينه: هذا سيّد أهل العراق، وقال أيضاً: اليـوم ذهب الحزم والرأى. ودفن بالثوية. (٣)

كان الختار قلقاً وآسفاً لأن شخصاً مثل الأحنف في البصرة، بسوابقه وأفكاره

<sup>(</sup>١) تواتر عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال - لما أقبل أبو سفيان ومعه معاوية -: «اللّهم إلعن التابع والمتبوع». وفي رواية آخرى: «اللّهم إلعن القائد والسائق والراكب. يوم نظر إليه وهو راكب ومعه معاوية وأخوه أحدهما قائد والآخر سائق» وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ص٢١٩ـ٢١٧ وص١٤٨٠٢٤٤، وتاريخ الطبري: ج١١، ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للمجلسي: ج ٤٥، حالات الإمام الحُسَين(ع).

<sup>(</sup>٣) أعيان الشيعة للسيّد محسن الأمين: ج٧، ص٣٨٣ـ٣٨٥.

ودهائه وسياسته وقبيلته القوية لم يتحالف معه. فأرسل له كتاباً ذو قافية كان السبب في توجس الأحنف منه، والذي أيّد لديه فكرة إدعاء المختار للنبوة، وعندئذٍ وقف الضد منه.

#### نص الكتاب

كتب المختار إلى الأحنف بن قيس معاتباً جاء فيه: «... أما بعد؛ فويل أم ربيعة ومضر؛ من أمر سوءٍ قد حضر، وأنّ الأحنف قد أورد قومه سقر؛ وإني لا أملك القدر؛ وماخُط في الزُبر؛ لعمري لئن قاتلتموني وكذّبتموني؛ لقد كُذّبَ مَن كان قبلي وما أنا بخيرهم»!(١)

قال الشعبي: دخلت البصرة فقعدت إلى حلقة فيها الأحنف بن قيس، فقال لي بعض القوم: من أنت، قلت: رجل من أهل الكوفة؛ قال: قد أنقذناكم من أيدي عبيدكم من أصحاب المختار (في إشارة منه إلى هزيمة المختار وإنتصار البصريون ومُصعّب بن الزبير) فقلت: نعم، إلّا أننا عفونا عنكم أهل البصرة في حرب الجمل، وما فعلتم ذلك معنا، وقد خنتم. ثمّ قلت: تدري ما قال شيخ همدان فينا وفيكم فقال الرجل وما قال، قلت قال:

وهــزمتم مــرةً آل عـزل ما فعلنا بكـم يــومَ الجـَـمَل وفتى أبيض وضّـاح رفــل فذبحناه ضحىٰ ذَبح الحــمل وكفرتُم نـعمة الله الأجـَـل أفَخرَتُم إِن قَتلتُم أعبدا وإذا فاخرتمونا فأذكروا بين شيخ خاصب عشونه جاءنا يهدج في سابغة وعفونا فنسيتم عَفونا

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ج ٥، ص ٢٤٤، طبعة بغداد.

فغضب الأحنف(١) فقال يا غلام هات تلك الصحيفة فأتى بصحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم من المختار بن أبي عبيد إلى الأحنف بن قيس (نص كتاب المختار). «فقال الأحنف: من القائل بهذا الكتاب أهو كوفي أم بصري؟ ثمّ تبسّم وقال للحاضرين: دعوه وإكرموا مكانه».

ولإنَّ البصرة كانت مركزاً لمعارضي المختار فقد أقاموا عليه حملة دعائية شعواء وعرّفوه بـ«الكذّاب». ولو فرضنا صحة مضمون كتاب المختار فيمكن تبرير ماجاء فيه، إلّا أن ذلك لايعني بأن المختار كان مدّعياً للوحى والنبوَّة.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٣٨ - ٥٣٩.

# الباب الثاني الختار لم يكن كيسانياً

من جملة التُهم الّتي لُفقَت للمختار هي «الكَيسانيّة»، وأنه كان من المــؤسسين لهذا المذهب. لذا إرتأينا أن نُعرّف «الكَيسانيّة» ومعتقدات وفكر هذه الفئة الظالة.

تعتقد الفرقة الكيسانيّة بإمامة محمّد إبن الحنفيّة بن أمير المؤمنين الله ولا يقبلون بإمامة الأمّة من ولد الإمام السجَّاد الله المعصومين لاحقاً ويقولون: كان الختار معتقداً بإمامة السجَّاد الله وسائر الأمّة المعصومين الله وسائر المرابقة ولم يك معتقداً بإمامة السجَّاد الله وسائر الأمّة المعصومين الله وهذا هو أصل عقيدة الكيسانيّة. ومما يؤسف له أن أكثر مؤلني كتب الملل والنحل السنّة يُصرِّحون بهذا الكلام ويعرِّفون المختار على أنه من الشيعة الكيسانيّة ويتبع الطريقة الكيسانيّة. (١) والبعض الآخر يعرِّفونه على أنه مؤسس مذهب «الكيسانيّة» أو «المختارية» (١) وقد كرر بعض علماء الشيعة هذا المفهوم الخاطئ فياكتب المحقق المعاصر الراحل الدكتور شهيدي في هذا السياق مايلي: «في أحداث عام (٦٥) للهجرة وقيام المختار بن أبي عبيد الثقني نراه يدعو النّاس إلى إمامة محمّد إبن الحنفيّة بن علي اللهجرة إلّا أن أتباعه حالملقّبون بالكيسانية حقالوا:

<sup>(</sup>١) الفَرق بين الفِرق للأسفرايني: ج١، ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) الملِل والنِحل للشهرستاني، ووفيات الأعيان: ج ٤، ص١٧٢.

بأن محمداً لم يمت وهو موجود في جبل رضوى قرب المدينة ويؤتى طعامه من عالم الغيب ويظهر كلما أراد ذلك»(١) في حين أن علماء الطراز الأول، مِن الشيخ الطوسي والمتقدمين إلى العلماء المتأخرين الكبار والمعاصرين من أساتذة علم الرجال وأصحاب الرأي في هذا المجال يردون هذا الإتهام عنه ويصرّحون برسوخ إعتقاد المختار في مسألة الإمامة. (سنتابع في هذا الفصل أقوال عدد من فحول علماء الشيعة من كتبهم المعتبرة والمشهورة).

وبالنظر إلى قبول الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين المي حيال عمل المختار ومدحه ومنزلته من جائب أغلب علماء الشيعة الكبار ومحدّ في الطراز الأول، وكذلك ردّهم لروايات الذم، كيف يمكن أن نقبل أنه كان منحرفاً في مسألة مهمة مثل الإمامة؟ والأمر المهم الآخر هو أن منشأ التهم الملفقة للمختار هم علماء السنة ومحدثيهم ووعاظ الخلفاء. فأغلب المؤرّخين وأصحاب كتب الملل والنحل السنة يذمون المختار وثورته ويدينونه وينسبون له أفضع الأعمال وينعتونه بالمنحرف و«الكدّاب»، خاصة ممن يكنون لأهل البيت الي وشيعتهم العداء القديم والعناد الدائم. إلا أننا لانعتد لكلامهم (") ولا ننقل منها ويكن للمحققين الرجوع إلى كلامهم (")

سنقوم وبالإتكال على البارئ عزَّوجل والإستعانة بالتاريخ ومتخصصي عـلم الرجال والحديث العظام بنقل الأدلة الواضحة والثابتة والقاطعة حيال عدم إنحراف المختار في مسألة الإمامة وسنترك الحكم للقارئ.

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام التحليلي»، سيّد جعفر شهيدي: ص ٢٠١ (بالفارسية).

<sup>(</sup>٢) ننقل أساء بعضهم: السيوطي مؤلف كتاب «تاريخ الخلفاء» وأشد المعاندين لأهل بيت رسول الله (ص) وتجد في كتابه هذا تشدداً وموقفاً خاصاً من إسم المختار ويشير إليه بصورة غير لائقة ومتهكمة ويقول: «المختار كذّاب إدعى النبوّة لمنه الله، قتله إين الزبير» تاريخ الخلفاء: ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) إبن كثير في كتاب «البداية والنهاية». وإبن خلكان في وفيات الأعيان. لقّبوا المختار بــ«الكذّاب».

ومن منطلق أن العلّامة الكبير المامقاني من أكثر المتخصصين في علم الرجال والحديث ومتقدماً في مجال التدقيق على من سواه، إر تأينا أن ننقل كلام هذا العالم الشيعى الكبير من كتابه «الرجال» بمانصه:

#### أدلة العلّامة المامقاني في صحة عقيدة الختار

قدَّم العلَّامة المامقاني في سياق دفاعه عن المختار وبُعده عن الكَيسانيّة وحسن إعتقاده وإماميته بأدلة وموضوعات قيّمة، فيقول: في بيان عقيدة ومذهب المختار بأنه دون أدنى شك كان مسلماً وإمامي المذهب، أي معتقداً بإمامة الإثني عشر اللهِ وتتفق الشيعة والسنّة على ذلك. \_ لكنَّ بعضهم يرونه شيعياً كيسانياً \_ والحق فإنه كان قائلاً بإمامة السجَّاد اللهِ.

وبعد ذكره الجملة السابقة يوضح المامقاني الإعتقاد الراسخ للمختار بنبوءة أمير المؤمنين الله في حقه، ويطرح أدلته المستقاة من الروايات في هذا المجال فيقول: من جملة الأدلة المشيرة إلى صحة إعتقاد المختار هي، أنه لم ير النبي الله الله الله المسلمة حول ثورته من أمير المؤمنين علي الله الذي قال: يقتل عدة آلاف من بني أمية. ومن المعلوم أن المختار إن لم يك إمامياً أو شيعياً لما إعتقد بنبوءة أمير المؤمنين الله تعالى فإعتقاده بنبوءة المؤمنين الله تعالى فإعتقاده بنبوءة الإمام دال على إعتقاده الصحيح وكونه إمامياً، لأن هذه المسائل من خصوصيات المذهب الإمامي. فإعتقاد المختار وأطمئنانه لنبوءة أمير المومنين الله في الرواية التي تقول: إن الأمير الكوفي لايستطيع قتل المختار، ليبتي ويقتل الآلاف من أتباع بني أمية. حتى أن المختار كان يعتقد أن لو قتلة أمير الكوفة، فإن الله سيحييه كي يُنفّذ

 <sup>(</sup>١) ولد المختار في السنة الأولى للهجرة. وعند إرتحال النبي(ص) في المدينة كان له من العمر عـشر سـنوات:
 ويحتمل أنه كان يعيش في الطائف ـ الكامل لإين الأثير: ج٤، ص١١٦ وبحار الأنوار: ج٥٥، ص٣٥٠.

مهمته. وهذا الإعتقاد لايتلائم مع عقائد السنة، بل أنه من خصوصيات فرقة الإمامية الحقة. لأنَّ الإمامية تعتقد أن الأعُمّ الله للم علم بعواقب الأمور وحوادث الدهور. وبما أننا على إطلاع بصحة هذه الرواية، ومن خلال الوقوف على سيرة الأعُمّ الله فإن القضية تتضح أكثر فأكثر وبشكل جلّي للعيان. ومن البديهي، فإن من إطّلعَ على سيرة الأعمّ الله وأصحابهم، سوف يشاهد ذلك أيضاً في سيرة عدد من صحابة الأعمّ، الذين مثّلوا الأمناء على أسرارهم. نظير قيام حبيب بن مظاهر بالإخبار عن إستشهاد الختار، وكذلك ما أخبر به ميثم التمّار عن مستقبل المختار وإستشهاده. بل أن ميثم كان يعلم تفاصيل أكثر وقد أخبر المختار بذلك في سجن إبن زياد عندما كانا سجينين معاً، بأنه سوف يخرج من السجن ويثور إنتقاماً لدم الحسين الحسين ويثور إنتقاماً لدم

ومن خلال الروايات الكثيرة التي تصل إلى حد التواتر والتي تمتليُ بها كستب التاريخ والحديث تتضح أسباب ثقة المختار الكاملة حيال قتله الآلاف من بني أُميّة. بل وعلىٰ فرض أنه إذا قُتل، فإن الله سوف يحييه كي يستقم ويستأر لدم الإمام الحُسين على له دليل واضح على أنه كان مسلماً موحداً وإمامي المذهب. والأقوى من ذلك إعتقاده الراسخ بإمامة السجَّاد على له.

ويسترسل المامقاني في إستدلاله فيقول:

الدليل الأول: إن الرواية الّتي تقول: بأنَّ الإمام الحُسَين الله يشفع للمختار يوم القيامة وينجيه من نار جهنم، تعد من خصوصيات مذهبنا. وإنَّ مَن لا يعتقد بإمامة الأُمّة الله يخلد في جهنم أبدا. فإن كان المختار غير معتقد بإمامة السجَّاد الله فإنه وبمقتضىٰ عقائد المذهب الشيعي سوف يخلد في العذاب ولايشفع له سيَّد الشهداء الله .

الدليل الثاني: إن إرسال المختار الهدايا الثمينة والقيمة إلى الإمام السجّاد الله يكشف عن مدى إعتقاد المختار بهذا الإمام حصراً. ولو كان المختار معتقداً بإمامة محمد إبن الحنفيّة ولم يكن يعتقد بإمامة السجّاد لأرسل هداياه إلى إمامه محمد إبن الحنفيّة فقط. ومن خلال فعل المختار هذا نفهم أن إنتساب إعتقاده إلى إمامة محمد إبن الحنفيّة ليس سوى بهتان ولاغير. «وسنوضح هذا الأمر في سياق حديثنا اللاحق إن شاء الله».

الدليل الثالث: في الرواية الّتي نقلها الكشي عن أمير المؤمنين في والذي أتحف فيه الختار بلقب الكيّس، هو مؤيد لقول: إن الختار إمامي المذهب وغير منحرف. لإن الإمام على كان عارفاً بعاقبة عمل الختار ومستقبله، وكما هو حال الكثير من الحوادث المستقبلية الّتي كان يعلمها. واذا كان عاقبة أمر المختار تولي إلى الإنحراف ولم يكن يعتقد بإمامة السجَّاد والأعُمّ الله فإن أمير المؤمنين في لم يكن ليجلسه في حجره ولم يلاطفه ويلقبه بالكيّس. فكيف يكن أن لا يعلم الإمام علي في عاقبة أمر المختار في حين أن ميثم التمّار وهو من تلامذة الإمام ومواليه كان يعلم هذه العاقبة!؟

الدليل الرابع: نرى في رواية الحُسَين بـن زيـد أنَّ الإمـام السـجَّاد اللهِ دعـا للمختار بخير الجزاء (١٠. وفي رواية عبد الله بن شريك أن الإمام الباقر أو الصادق طلب له الرحمة ثلاث مرات.(٣)

فلا يعقل أن يطلب الإمام الباقر على الرحمة والمغفرة لشخص لا يعتقد بإمامة أبيه السجَّاد على ومن الواضح وطبقاً لمذهب الإمامية، فإنَّ مجرد القيام بعمل حسن مثل الأخذ بالتأر للإمام الحُسَين على لا يُشكّل مبرراً لطلب الرحمة للمختار من قبل

<sup>(</sup>١) «رجال الكشي»: ص١٢٧.

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر: ص ١٢٥ ـ ١٢٦.

الإمام، لأن رضي الأمَّة ﷺ من رضاء الله.(١)

الدليل الخامس: إن العلّامة الحليّ أدرج في القسم الأول من «الخلاصة» المختار في الإمامية الإثني عشرية. وكل من يدرك طريقة العلّامة في هذا الكتاب يفهم أن العلّامة لم يدرج في القسم الأول من الكتاب سوى الإمامية الإثني عشرية. مها بلغ من الوثاقة والإعتاد مرتبة. (")

وفي الختام وتأييداً لكلامه قال المامقاني: «فتلخص من جميع ما ذكرنا، أن الرجل إمامي المذهب وأن سلطنته برخصة من الإمام الله ""."

### حديث العلّامة الأميني (ره)

كتب العلّامة الأميني في سياق دفاعه وتجليله ورد نسبة «الكيسانيّة» عن المختار يقول: «ومن عطف على التاريخ والحديث وعلم الرجال نظرة تشفعها بصيرة نقّاذة، عَلِمَ أن المختار في الطليعة من رجالات الدين والهدى والإخلاص. وإن نهضته الكريمة لم تكن إلا لإقامة العدل باستئصال شأفة الملحدين، وإجتياج جذوم الظلم الأموي. وإنه بمنزح من المذهب الكيساني وأن كل ما نبزوه من قذائف وطامات لا مقيل لها من مستوى الحقيقة والصدق. ولذلك ترحَّمَ عليه الأئمة الهداة سادتنا: السجَّاد والباقر والصادق صلوات الله عليهم، وبالغ في الثناء عليه الإمام الباقر الله عليهم، وبالغ في الثناء عليه الإمام البقر المشكوراً عند أهل البيت الطاهر هو وأعاله. وقد كبره ونزّهه العلاء الأعلام منهم: سيدنا جمال الدين بن طاووس في «رجاله» وآية الله العلامة في «الخلاصة» وإبن داوود في «الرجال» والفقيه إبن غا الذي أفرد فيه من رسالته في «الخلاصة» وإبن داوود في «الرجال» والفقيه إبن غا الذي أفرد فيه من رسالته

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال: ج٣، ص٢١٥.

٢) نفس المصدر: ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) تنقيح المقال: ج٣، ص٢١٥.

المسهاة «بذوب النضار» والمحقق الأردبيلي في «حديقة الشيعة» وصاحب المعالم في «التحرير الطاووسي» والقاضي نور الله المرعشي في «المجالس». وقد دافع عنه الشيخ أبو على الحائري في «منتهى المقال»، وغيرهم».(١)

## رأي آية الله العظمىٰ السيّد الخوئي

كتب آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الموسوي الخوثي (طاب ثراه) في سياق دفاعه عن المختار وبُعده عن الكيسانيّة وحسن إعتقاده وإماميته يـقول: «الأمر الثالث، أنه نسب بعض العامة المختار إلى الكيسانيّة، وقـد إسـتشهد لذلك بما في الكشي من قوله: والمختار هو الذي دعا النّاس إلى محمّد بن علي بن أبي طالب، إبن الحنفيّة، وسُمّوا الكيسانيّة وهم المختارية، وكان بقية كيسان.. إلى آخر ما تقدم. وهذا القول باطل جزماً، فإن محمّد إبن الحنفيّة لم يدع الإمامة لنفسه حتى يدعو المختار النّاس إليه، وقد قتل المختار ومحمّد إبن الحنفيّة حي، وإنما حدثت الكيسانيّة بعد وفاة محمّد إبن الحنفيّة، وأما أن لقب المختار هو كيسان، فإن صح ذلك، فنشؤه ما تقدم في رواية الكشي من قول أمير المؤمنين الله له مرتين يا كيّس، يا كيّس. فني كيّس، وقيل كيّسان». (")

#### حديث المؤرّخ المشهور المرحوم المقرّم

كتب المؤرخ الشهير المرحوم المقرّم في هذا السياق بعد نقله الروايات عن الأُعْمَة الله في مناقب ومدح وصحة عمل المختار مانصه: «يتضح من هذه الروايات منزلة المختار عند الأثمة الله إن كان لديه إدعاء باطل من قبيل النبوّة أو الإمامة \_

<sup>(</sup>١) الغدير للشيخ الأميني: ج٢. ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث للسيّد الحوثي: ج١٩، ص١٠٩ – ١١٠.

له أو محمدً إبن الحنفيّة \_ فإن أمّة الهدى كانوا سيذكرون ذلك». وفي موضع آخر يقول: من الحقائق الواضحة الّتي يذعن لها العقل، رضى الأمّة ومدحهم للمختار. ويدرك من هذه الروايات عقيدة المختار الراسخة بالنسبة لأهل البيت الله ومدى إيانه وعقيدته السليمة وذاته الطاهرة في محبتهم. ولا توجد أي عبارة أو حديث أو فعل في دعوة المختار تدل على إعترافه بإمامة محمد إبن الحنفيّة، بل أن طرح محمد بعنوان المرشد للثورة، مثّل سياسة حاذقة ومدبّرة، الهدف منها إبعاد الأذى والمساءلة والضغوط عن الإمام السجّاد الله من قبل حُكّام ذلك الزمان. ولو أراد المختار إشراك الإمام السجّاد الله بشكل علني في هذه الشورة لربحا أدى ذلك إلى تعرص حياة الإمام الله للخطر. لذا وبهدف المحافظة على حياة الإمام الله ومراعاته لأصل «التقية»، سعى المختار إلى طرح إسم محمّد إبن الحنفيّة.

وإن طرح هذا الأمر لايعني أيضا بأنه كان لمحمّد طموحاً أو إدعاءً ما لنفسه. بل من الواضح جداً مدى إتفاق الجسميع على إطاعة محسمّد إبس الحسنيفة للإمام السجَّاد علىه.

#### خلاصة الحديث في صحة عقيدة المختار

١ ـ هناك روايات في مدح ومناقب المختار عن الأئمة المعصومين الله قبلها علماء
 الرجال والحديث ـ وبرغم ضعف السند في بعضها ـ إلا أن قبولها يسد ضعف سندها. (١)

٢ ـ ضمن هذه الروايات، تجد أن طلب الرحمة والمغفرة وجزاء الحير والإحسان وإظهار السرور من قبل الأئمة وأهل البيت الله الشخص المختار لهو تعبير واضح

<sup>(</sup>١) نقلنا معظم الروايات في الغالب عن «رجال الكشي» وأوردناها في الفصل التاسع يمكن المراجعة.

وجلي عن مدى صحة عقيدته وطهارة مراده. فلو كان المختار في مسألة الإمامة منحرفاً في العقيدة ومعتنقاً للكيسانية. فإنه وطبقاً للروايات الصحيحة وإعتقاد الشيعة محكوم عليه بالفسق والكفر. ومن البديهي، أن الإمام المعصوم لايطلب الرحمة والمغفرة لمنحرف أو فاسق أو كافر مطلقاً ولايظهر الرضى منه حتى لو إنتقم من قتلة شهداء كربلاء.

" \_ إن معظم الروايات الواردة في ذم وقدح الختار أو في إنحراف عقيدته مُملت على التقية، أو أنها ضعيفة السند ومرفوضة من وجهة نظر علماء الرجال والحديث. وإن إعراض أرباب الحديث عنها دال على رد تلك الأحاديث. ولايمكن مواجهة أخبار المدح \_ المقبولة لدى علماء الشيعة الكبار \_ بالمعارضة والعناد.

٤ ـ إن أكثر علماء الشيعة الكبار من القدماء والمتأخرين والمعاصرين ومن أصحاب الرأي في علم الرجال والمستحدثين في شأن الخستار، لديهم الشقة في أنَّ للمختار إعتقاد راسخ في مسألة الإمامة ويصرحون في عدم إنحراف ويسقطون إنتسابه إلى الكيسانية.

وقد كبرة ونرّهه العلماء الأعلام منهم: «شيخ المحدثين الصدوق إذ أفرد له كتاباً، وكذلك شيخ الطائفة الطوسي وسيدنا جمال الدين بن طاووس في «رجاله» وآية الله العلامة في «الخلاصة» وإبن داوود في «الرجال» والفقيه إبن غا الذي أفرد فيه من رسالته المسهاة «بذوب النضار» والمحقق الأردبيلي في «حديقة الشيعة» وصاحب المعالم في «التحرير الطاووسي» والقاضي نور الله المرعشي في «المجالس»، وقد دافع عنه الشيخ أبوعلي الحائري في منتهى المقال»(۱) والعلامة الأميني والسيّد محسن أمين العاملي وآية الله الخوئي وغيرهم من الفطاحل الذين كتبوا أو أبدوا

<sup>(</sup>١) الغدير للشيخ الأميني: ج٢، ص٣٤٣.

عن أرائهم في مدح وطهارة عقيدة الختار.

ه ـ إن تلفيق المذهب الكيساني بالمختار أو هو مؤسس هذا المذهب كان قـ د
 صدر عن علماء السنّة وكُتّاب الملل والنحل من غير الشيعة وذلك عبر الإستناد على روايات مزوّرة ومردودة. (۱)

٦ - طبقاً للروايات الصحيحة وتأييد علماء الشيعة الكبار، فإن محمد إبن الحنفيّة لم يدع بالإمامة لنفسه قط - وسيأتي هذا البحث لاحقاً بشكل مستدل وتفصيلي - وقد توفي بعد استشهاد المختار، فيا ظهرت الفرقة الكيسانيّة بعد إستشهاد الأخير. وبهذا الوصف كيف يمكن أن يكون الختار معتقداً بهذا المذهب.

٧ ـ إن مجرد دعوة المختار النّاس لزعامة محمّد إبن الحنفيّة وتعريفه بزعيم الثورة أو الإعلان عن نفسه مبعوثاً أو وزيراً أو ممثلاً لمحمّد إبن الحنفيّة لايدل على أنه كان معتقداً بإمامة محمّد إبن الحنفيّة أو أنه لايقبل إمامة الأثمة المعصومين اللي من ولد الإمام الحُسَين الله .

٨ ــ إن الفرقة الكيسانيّة الّتي تنسب نفسها إلى الختار وتعرّفه على أنه مؤسسها في بعض كتب الملل والنحل. فإن ذلك لايدل على أن المختار كان على عقيدة هذه الفرقة، مثل إنتساب الزيدية بـ «زيد بن علي الله والإساعيلية بـ «إساعيل بـن الإمام الصادق الله الذي يُبرئ جميع علماء الرجال ورجال الملل والنحل الشيعة الكبار كلّ من زيد وإساعيل من الإدعاء بالإمامة وينزّ هُهُم عن ذلك.

٩ ـ بما أن المختار كان سياسياً شيعياً كبيراً وصانع ملحمة كبرى في تاريخ
 الإسلام والمنفذ للضربة المهلكة بحكومة بني أُميّة وإبن الزبير والرافع لشعار الثأر
 لدم الحُسَين اللهِ والمدافع عن مذهب أهل البيت اللهِ فن البديهي أن تقوم أبواق

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث: ج١٨. ص١٠٢، طبعة بيروت.

الحكم ووعاظ السلاطين الأمويين بتلفيق التهم وكيل الألفاظ النابية له وإتهامه بإدعاء النبوَّة والإمامة أو تأسيس مذهب الكيسانيّة أو نعته بـ«الكذَّاب». وعلى هذا الأساس تم إطلاق موجة من الإعلام المضاد ضده والذي ترك أثره السيً مع الأسف على هذه الشخصية.

التاس إلى إمامة محمد إبن الحنفيّة، بل عرّف عن نفسه بأنه ممثله أو مبعوثه. وإنَّ الناس إلى إمامة محمد إبن الحنفيّة، بل عرّف عن نفسه بأنه ممثله أو مبعوثه. وإنَّ هدفه من الثورة هو الثأر لدماء أهل البيت الملاه والدفاع عن حقوق المظلومين والضعفاء، وأنَّ ورود عنوان المهدي في بعض رسائله وكتبه لا يدل على إدعاء الإمامة أو أنه «المهدي الموعود». وعلى حد قول العلامة الرجالي الكبير الشيخ أبوعلي الحائري: ولربا أن عنوان المهدي الذي كان يُطلق على محمد إبن الحنفيّة وكان المختار يروّج له من أجل ترغيب النّاس على الثورة، وليس لأن محمد إبن الحنفيّة هو المهدي الموعود. (١٠)

11 \_ عند إعلان المختار لزعهاء الكوفة أنه مبعوث من قبل إمام الهدى زيسن العابدين الله ونائبه محمّد إبن الحنفيّة وبأنه مكّلف بالقيام. ذهب عدد من زعماء الشيعة إلى المدينة وإستفتوا من الإمام السجَّاد ومحمّد إبن الحنفيّة في الأمر، وقد طلبا منهم مؤازرته ومساعدته ومناصرته في إنتفاضته وعند عودتهم أعلنوا بالقول: «أذِنَ لنا زين العابدين الله ومحمّد إبن الحنفيّة». (")

١٢ ـ في جملة زعماء الكوفة حين دعوتهم لإبراهيم بن مالك الأشتر للمشاركة

<sup>(</sup>١) منتهى المقال للشيخ أبو علي الحائري: (المختار).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج ٤٥. ص٣٣٦.

في الثورة نلاحظ هذه العبارة «هذا المختار قد جاءنا من قبل إمام الهدى ومن نائبه محمّد إبن الحنفيّة وهو المأذون له في القتال.»(١)

إذن هذه هي أدلتنا الواضحة في إثبات صحة عـقائد الخـتار وإسـقاط نسـبة الكيسانيّة عنه ـ والحكم للقارئ الكريم ـ وهنا ومـن أجـل التـعريف بمــذهب الكيسانيّة المنقرض نشير إلى أصول عقائده في الباب التالي.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج ٤٥. ص٣٣٦.

# الباب الثالث

## الكَيسانيّة

قال الشهرستاني(١) في هذا السياق: «الكَيسانيّة أصحاب كيسان مولىٰ أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرَّم اللَّه وجهه. وقيل تلميذ للسيَّد محمَّد إبن الحنفيَّة رضى اللَّه عنه. يعتقدون فيه إعتقاداً فوق حدِّه ودرجته من إحاطته بالعلوم كلها وإقتباسه من السيّدين (ويقصد الإمامين الحسن والحُسَين عَلِيُّكِ) الأسرار بجملتها، من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والأنفس. ويجمعهم القول: بأنَّ الدين طاعة رجل، حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك على رجال، فحمل بعضهم على ترك القضايا الشرعية بعد الوصول إلى طاعة الرجل، وحمل بعضهم على ضعف الإعتقاد بالقيامة، وحمل بعضهم علىٰ القول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت. فمن مقتصر علىٰ واحد معتقد أنه لايموت ولايجوز أن يموت حتىٰ يرجع، ومِن معتقد حقيقة الإسامة إلى غيره ثمّ متحسر عليه متحير فيه، ومِن مدع حكم الإمامة وليس من الشجرة وكلهم حياري متقطعون، ومَن إعتقد أن الدين طاعة رجل، ومَن لارجل له فـلا دین».

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني: ج١، ص١٤٧.

ثم ينتقل إلى الفرقة المختارية ويقول: «المختارية أصحاب المختار بن أبي عبيد التقني، كان خارجياً ثم صار زبيرياً ثم صار شيعياً وكيسانياً. قال بإمامة محمد إبن الحنفية بعد أمير المؤمنين علي رضي الله عنها. وقيل لا بل بعد الحسن والحسيين رضي الله عنها. وكان يدعو الناس إليه وكان يظهر أنه من رجاله ودعاته ويذكر علوماً مزخرفة بترهاته ينوطها به ولما وقف محمد إبن الحنفية على ذلك تبرأ

ذكرنا من قبل شواهد وأدلة قاطعة تبرئ ساحة المختار من هذه التهم الملفقة له. وما ينقله شخص مثل الشهرستاني ومع الأسف مطعون ولا يمكن القبول به. إنه نسب في الملل والنحل فرقاً للشيعة لاوجود لها. ويدورنا نتساءل عن هدفه مس نقل هذه المواضيع العارية من الصحة والسند؟ وعن جهل مؤلف الملل والنحل عن التاريخ وخصوصاً تاريخ الشيعة وأعتهم. يكفينا مانقله في كتابه اذ يقول: «قبر علي الني إمام الشيعة العاشر في قم» الاولم يقل هذا الكلام غيره، ويدل هذا على فقدان عناصر التحقيق لدى هذا المؤلف وجهله، في حين أن مرقد الإمام علي النق عنج يقع عامراء العراق.

لم يُفرَّق «الأسفرايني» فيها بين المختارية والكَيسانيَّة فيقول: «الكَيسانيَّة من الروافض هؤلاء أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي».

يقول إبن خلكان: «وكان المختار يدعو إلى إمامة محمّد إبن الحنفيّة ويزعم أنه المهدي...» (٣ وجملة إبن خلكان هذه هي ذات إدعاء أهل السنّة. يقول الأشعري: الكَيسانيّة طائفة من غلاة الشيعة لهم إعتقادات عجيبة وغريبة في علي ﷺ. ثمّ

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني: ج١، ص١٤٧ - ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر: ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان لإبن خلكان: ج ٤. ص ١٧٢.

يقول: الكَيسانيّة تعتقد بإمامة محمّد إبن الحنفيّة، وتقول: إن علياً للله أعطاه الراية يوم الجمّل وهذا نص صريح على إمامته.(١)

وذكر أن الكَيسانيّة تعتقد بتناسخ الأرواح ويقولون: إن الإمامة في علي الله حلَّ في الحسن والحُسَين عليه ثمّ في محمّد إبن الحنفيّة. ويعللون ذلك بأن روح الله حلَّ في الرسول عَلَيُهُ ثمّ حلَّ روح علي في الحسن ثمّ حلَّ روح الحسن في الحسن ثمّ حلَّ روح الحسن في الحسن ثمّ حلل روح إبن الحنفيّة ثمّ حلل روح إبن الحنفيّة في ولده أبي هاشم. (۱)

وللكيسانية إعتقاد خاطيء وخاص وبعيد عن الواقع إزاء محمد إبن الحنفيّة. إذ يقولون بإحاطة محمد إبن الحنفيّة بجميع العلوم، وأنه إكتسب نور هذه العلوم من الإمامين الحسن والحُسَين عليها، بل ولديه علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والأنفس. (٣)

ويذكر أنهم: يعتقدون بأن حقيقة الدين هي الطاعة لرجل، وتقول فرقة منهم أن محمد إبن الحنفيّة هو المهدي وقد منحه هذا اللقب أبوه علي، وهذا المهدي غائب حتىٰ يظهر وتطيعه الدنيا وليس هناك إمام واجب الطاعة غيره.(1)

# عقيدة الكَيسانيّة في مسألة الإمامة

تعتقد الكَيسانيّة أن الإمامة في أربعة أشخاص وليس أكثر، وهم: الإمام علي بن ابي طالب وأبنائه الثلاثة الحسن والحُسَين ومحمّد إبن الحنفيّة. (٥)

<sup>(</sup>١) المقالات الإسلامية لأبي الحسن الأشعري: ج١، ص٩٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص ٧ و ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل للشهرستاني، ج ١، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٤) المقالات الإسلامية لأبي الحسن الأشعري: ص٧٧، تاريخ الكيسانيّة.

<sup>(</sup>٥) الملل والنحل للشهرستاني: ج١، ص١٤٧.

وتعتقد الكَيسانيّة أن محمّد إبن الحنفيّة هو «المهدي المنتظر» وهو حيّ وغائب في جبل «رضوى» وسيظهر لاحقاً وعلاً الأرض عدلاً. (() وذكرت كتب الملل والنحل عقائد خاصة للكيسانية في التوحيد والنبوَّة والإمامة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الفرقة قد إنقرضت ولايوجد لها أي أثر فكري في العالم الإسلامي، لذا نسعىٰ إلى عدم البحث في هذا المجال كثيراً. وتوجد روايات صريحة كثيرة في رد عقائد هذه الفرقة وإنحرافاتها منقولة عن الأئمة المعصومين الله في كتبنا الروائية فليراجع من يطلب ذلك.

ومن البديهي، كان هناك من الشيعة بعد وفاة محمّد إبن الحنفيّة من يزعم أنه المهدي الذي جاء عن رسول الله على وأنه يقوم فيملاً الأرض عدلاً. فلمّا مات ولم يكن ذلك كرهوا أن ينقضوا قولهم ويرجعوا عنه. فقالوا: لم يمت وهو في غار في جبل رضوى. (۱) حماقة منهم وجهالة. (۱) وكان من جملة من إعتقد بدلك السيّد الحميري شاعر أهل البيت الحيال المعروف، لكنه أدرك خطأه ورجع عن الإنحراف وتاب على يد الإمام الصادق الحيال، وكذلك حيان إبن سراج كان من أصحاب الباقر والصادق الحيال «كثير عزة» الشاعر المعروف في أواخر العهد الأموي، كان كيسانياً وأنشد أبياتاً في عقيدته، نسبها البعض مع الأسف إلى السيّد الحميري وهذا غير صحيح. بل أن عارفاً بفن الشعر والتاريخ مثل أبو الفرج الأصفهاني يبيّن في كتابه الأغاني (١٤)، بأن قائل هذه الأشعار هو كشير

 <sup>(</sup>١) مروج الذهب: ج٣، ص٣٤، الحور العين لإبن نشوان: ص١٧١، مقدمة إبـن خــلدون: ج١، ص٣٧٩.
 وفيات الأعيان: ج٤، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٢) بين أسدين وغرين تؤنسه الملائكة ويجرسه النمران، المقالات والفرق: ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي: ج٣، ص٢٩٦.

 <sup>(</sup>٤) كثير عزة بن عبد الرحمن بن أبي جمعة الأسود. الأغاني: ج٨. ص١٥. وفيات الأعيان. وخزانة الأدب.
 ج٢. ص٢٧٦. أنساب الأشراف: ج٢. ص٢٠٦.

عزة. (١) وكان «كثير عزة» كيسانياً ومات على ذلك. وله في مذهب الكيسانيّة قوله: وُلاةً الحَـق أربَعةً سَواءً هُمُ الأسباطِ لَيسَ لَهُمَ خفاءُ وسبط غَيبته كربلاء يَـقُودَ الخَــيلَ يـتبعها اللـواءُ برضوي عندهَ عَسَلُ وماءُ

ألا إنَّ الاعْبةَ مِن قُريش عملي والشلائة مسن بنيه فَسِــــبطُ ایمــــان و بــــر وَسبطُ لا تَراهُ العَينُ حتى يَغيبُ فَـلايرُى فـيهم زَمـاناً

يكمن إشكالية الشاعر هنا، أنه سمى محمّد إبن الحنفيّة سبطاً في حين أنه لم يكن إبن بنت النبي عَلِيلًا.

# إنحراف السيّد الحميري(١)

كان السيّد الحميري(٣) من الشعراء الكبار في عصر الأثمّة الله أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني. وكان رجلاً مقاتلاً وعدواً لدوداً لبني أُميّة ومن بعدهم بني العبّاس. كانت أشعاره الرنّانة وقصائده تنزل كالصارم على نعش سلاطين الجور من الأمويين والعباسيين. وكان شديد الإعـتقاد بـأهـل البــيت اللِّي ومحــبأ وعاشقاً لهم وقد أنشد في مدح ورثاء آل البيت اللَّهِ قصائد قيّمة. لكنه مع الأسف كان في بدايته منحرف العقيدة، لكنه أدرك خطأه. فبعد واقعة كربلاء إعتقد بإمامة محمّد إبن الحنفيّة وأنشد أشعاراً علىٰ أساس تلك العقيدة منها هذه الرباعية(٤٠:

<sup>(</sup>١) الفصول المختارة للشريف المرتضى: ص٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) إسمه إسهاعيل بن محمّد، ولقبه السيّد، ولم يكن هاشمياً. ولد سنة ١٠٥ وتوفى في عصر هارون الرشيد سنة ١٧٩ هجرية. أعيان الشيعة للسيّد محسن الأمين: ج٣. ص٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب للمسعودي: ج٣، ومقدمة إبن خلدون: ج١، ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني: ج٥، ص٣٨٦.

وبنا إليه من الصبابة أولقُ يا بن الوصيّ وأنت حيُّ ترزقُ من أن أموت ولا أراك لأَفرقُ

أيا شِعب رضوىٰ ما لمن بك لا يُرىٰ حتىٰ متىٰ؟ وإلىٰ مـتىٰ؟ وكـم المـدىٰ إني أومـــــــل أن أراك وأنــــني

#### عودة السيّد الحميري إلى المذهب الحق

أدرك هذا الشاعر الحر وعرف الحق وأقرَّ وإعترف بإمامة السجَّاد على والأئمة الأطهار على السبَّد فلم يزل السيّد ضالاً في أمر الغيبة يعتقدها في محمّد إبن الحنفيّة حتى لتي الصادق جعفر بن محمّد على ورأى منه علامات الإمامة وشاهد فيه دلالات الوصية، فسأله عن الغيبة، فذكر له أنها حق ولكنها تقع في الثاني عشر من الأئمة على، وأخبره بموت محمّد إبن الحنفيّة وأن أباه شاهد دفنه، فرجع السيّد عن مقالته وإستغفر من إعتقاده ورجع إلى الحق عند إتضاحه له، ودان بالإمامة.(١)

## إنحراف الكيسانية

لاشك أن الكيسانيّة أو المختارية \_ أو ما يطلق عليهم من أساء أو عناوين \_ ضالون منحرفون، لأن أساس إعتقادهم هو إمامة محمّد إبن الحنفيّة وغيبته \_ وهو عنالف لصريح نص الروايات المتواترة من المعصومين الله ومشلهم الزيدية والإساعيلية، فهم مدانون أيضاً والإعتقاد بعقائدهم إنحراف صريح عن التشيئع الأصيل ويرقى إلى حد إنكار الإمامة وكها هو ثابت بالأدلة العقلية والنقلية الموجودة في كتبنا الكلامية والروائية.

<sup>(</sup>١) كيال الدين وعام النعمة للشيخ الصدوق: ص٣٣.

نحن نعتقد: «... أن الدليل بعده والحجة علىٰ المؤمنين والقائم بأمر المسلمين والناطق عن القرآن والعالم بأحكامه أخوه وخليفته ووصيه ووليه، الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى، على بن أبي طالب الله أمير المؤمنين، وإمام المتقين وقائد الغر المحجَّلين، وأفضل الوصيين، ووارث علم النبيين، والمرسلين، وبعده الحسين والحُسَين سيدا شباب أهل الجنَّة ، ثمّ على إبن الحُسَين زين العابدين، ثمّ محمّد بن على باقر علم الأولين، ثمّ جعفر بن محمّد الصادق وارث علم الوصيين، ثمّ موسى بن جعفر الكاظم، ثمّ على بن موسىٰ الرضا، ثمّ محمّد بن على، ثمّ على بن محمّد، ثمّ الحسن بن على، ثمّ الحجة القائم المنتظر ولده صلوات الله عليهم أجمعين، نشهد لهم بالوصية والإمامة، وأن الأرض لاتخلو من حجة الله تعالى عـلى خـلقه في كـل عصر وأوان، وأنهم العروة الوثق، وأئمة الهدى، والحجة على أهـل الدنـيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإنَّ كلُّ من خالفهم ضال مضل، تـارك للـحق والهدى، وأنهم المعبِّرون عن القرآن(١) والناطقون عن الرسول ﷺ بالبيان، من مات ولم يعرفهم، مات ميتة جاهلية (٢)، وإنَّ من دينهم الورع والعفة، والصدق والصلاح، والإستقامة والإجتهاد، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر، وطول السجود، وصيام النهار، وقيام الليل، وإجتناب المحارم، وإنتظار الفرج بالصبر، وحسن العزاء، وكرم الصحبة...». (٣)

وأثبتنا سابقاً أن المختار لم يكن مؤسساً للمذهب الكيساني وكان مقراً ومعترفاً

<sup>(</sup>١) من عبر عن كذا: تكلم. أو من عبر عها في نفسه أي بين وأعرب. وأما التعبير بمعنى التفسير فهو يتعدى بنفسه، يقال: عبر الرؤيا أي فشرها. والمعنى أنهم يتكلمون بمعاني القرآن وحقائقه، ويبتينون محمكه من متشابهه، وناسخه من منسوخه، وخاصه من عامه. وأن عندهم علم الكتاب، وأما غيرهم فهم عيالهم في ذلك، محتاجون إلى أن يستنيرون من مشكاة علومهم، ويقتبسون من قبسات معارفهم.

<sup>(</sup>٢) في نسختين من الكتاب: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة...

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج١٠. ص٣٥٣.

بإمامة أئمة الهدى الملكا.

قال الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة في رد الكَيسانيّة: أما مايدل عـلىٰ فسـاد عقيدة الكَيسانيّة ـالّذين يعتقدون بامامة محمّد إبن الحنفيّة ـأمور عدة:

١ ـ إن كان محمد إبن الحنفيّة إماماً فلابد من وجود نص صريح بـإمامته، في
 حين الكيسانيّة ذاتها تعترف بعدم وجود نص صريح على إدعائها.

٢ ـ تتمسك الكيسانيّة بدلائل ضعيفة مثل إعطاء أمير المؤمنين الله الراية في حرب الجمّل إلى محمّد إبن الحنفيّة وقوله «أنت أبني حقاً»، ومن البديهي، أن هذا الأمر لا يمكن أن يشكل إثباتاً على الإمامة. ثمّ ينقل الشيخ الطوسي رواية شهادة الحجر الأسود بإمامة السجَّاد الله (والّتي كنا قد نقلناها كاملة في هذا الكتاب). ونستنج من ذلك، أن محمّداً إبن الحنفيّة كان يقر بإمامة على بن الحُسَين الله .

٣ ـ يشير الشيخ الطوسي إلى أن وجود الروايات المتواترة بنص الإمامة
 للسجَّادﷺ هو أفضل وأقوى الأدلة في إثبات إمامته.

٤ ـ الأخبار الواردة على لسان النبي ﷺ عن طريق الخاصة والعامة تؤكد على أن الأئمة هم إثنى عشر إماماً.

٥ ـ إنقراض هذه الفرقة، فلو كانت الكيسانيّة على حق ما كانت لتنقرض. بالإضافة إلى أدلة أخرى لم نذكرها بسبب شروحها المطولة. (١) فني كتابه يـقول الطوسي: ولقد أشرنا إلى وفاة محمّد إبن الحنفيّة وبطلان عقيدة الكيسانيّة، وأثبتنا أن المهدي يجب أن يكون من أولاد الإمام الحُسَين الله وبطلان قول المخالفين في هذا الباب ظاهر وواضح. (١) ومن ظاهر كلام إبن خلدون في مقدمتة نستنبط أن محمّداً إبن الحنفيّة لم يكن يدّعي الإمامة لنفسه، بل أن المختار كان معتقداً بذلك وروّج لهذه

<sup>(</sup>١) كتاب الغيبة للشيخ الطوسى: ص١٥ إلى ١٨ وص١١٨.

<sup>(</sup>٢) تقس المصدر .

الفكرة. ولما سمع محمّد بذلك تبرأ منه ولعنه.(١)

وبالنظر إلى الأدلة الّتي أوردناها. فإن إدعاء إبن خلدون لادليل عليه، وكما أوضحنا لم يكن المختار أو محمّد إبن الحنفيّة من المؤسسين لمذهب الكَيسانيّة. بل أن هذا الفرقة ظهرت بعد إستشهاد المختار.

#### الكيسانية والعباسيين

في الحقيقة يمكن القول: إن أساس تشكيل حكومة العباسيين كانت من الكيسانيّة، لأنها ترى أن الإمامة من بعد محمّد إبن الحنفيّة في إبنه «أبوهاشم» ويقولون: «إن أبي هاشم مات عندما كان عائداً من الشام في أرض شراة. (٣) وقد أوصى الإمامة إلى محمّد إبن علي بن عبد الله بن عبّاس، فيا وصّى محمّد لإبنه إبراهيم الإمامة لأخيه عبد الله الملقّب بالسفّاح ـ وهو أول خليفة عباسي .. (٣).

وعلىٰ هذا الأساس كان العباسيون يعتقدون أن حكومتهم بُنيت عـلىٰ نـص، وخلال التدقيق في تاريخ بني العبّاس نصل إلى وثائق أكثر لإثبات هذا الإدعـاء وهو خارج عن بحثنا هذا.

## لقب الكذّاب

من جملة التُهم الّتي لفقها أعداء أهل البيت الله الله المختار تسميته بـ«الكذّاب». وبما أن المختار كان قد وجَّه ضربة قاصمة لحكومة الأمويين وقيادات النـفاق في

<sup>(</sup>١) مقدمة إبن خلدون: ج١، ص٣٨٠، (مركز انتشارات علمي وفرهنكي).

<sup>(</sup>٢) أرض بين المدينة ودمشق كانت تقيم فيها عائلة على بن عبدالله بن عبَّاس.

<sup>(</sup>٣) مقدمة إبن خلدون: ج ١. ص ٣٨٣.

الكوفة، فقد وقف أعداءه عائقاً أمامه بكامل قواهم وقاموا بداية بإغتيال شخصيته وسمعته. وكان بني أُميّة وإبن الزبير أول من أطلق لقب الكذّاب على المختار، عبر الزعامات المناهضة لثورته في الكوفة ومسببي فاجعة كربلاء. وعند نقلنا للتاريخ سوف نواجه تهاً عديدة من هذا النوع. ومن ثمّ أشاع أعداء أهل البيت المييّة والذين يتهمون الشيعة بشتى النعوت، عن المختار أنه: كذّاب، ساحر، مدّعي للنبوّة، وما إلى غير ذلك. وتشير الكتب الرجالية للسنّة وفي أي موضع تجد فيه إسم بطل الشيعة الكبير والمنتقم لدماء الشهداء إلى نعته بالكذّاب. وقد بذل بنو أُميّة جهوداً كبيرة للتبليغ والإشاعة لهذا الأمر. لاحظوا هذه الرواية:

حدَّ ثنا الأعمش قال: رأيت عبد الرحمان بن أبي ليلى وقفه الحجّاج فقال له: إلعن الكذّابين علياً وعبد الله بن الزبير، والمختار بن أبي عبيد. فقال: لعن الله الكذّابين. ثمّ إبتدأ فقال علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير، والخـتار بـن أبي عبيد. قال: فعلمت أنه حين إبتدأهم ورفعهم أنه لم يلعنهم. (١)

والختار بعيد كل البعد عن مثل هذه التهم والنعوت. ولا يجد أي من أكابر الشيعة أنه يستحق مثل هذا اللقب (الكذّاب)، بل هي تهمة وإفتراءة مصدرها أعداء أهل البيت عليها وأساسها كتب السنّة.

## الخيانة في الحديث

وأقوىٰ ما ورد في ذمه، ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أسهاء بنت أبي بكر؛ أن رسول الله على قال: «يكون في تقيف كذّاب ومبير فشهدت أسهاء أن الكذّاب هو الختار المذكور».(")

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف للبلاذري: ص١٨١.

<sup>(</sup>٢) الإصابة لإبن حجر: ج٦، ص٢٧٦.

يتمسك أغلب المحدثين والمؤرخين وعلماء الرجال السنّة في شأن المختار بهـذه الرواية، وذلك بسبب إستناد إبن حجر بصحيح مسلم والذي يعتبر في غاية الأهمية لهؤلاء المحدثين. والملاحظ أن أي من كتب علماء السنّة عندما تأتي على ذكر المختار تنعته بكلمة «كذّاب».

يقول العلامة المقرّم في ذيل هذا الكلام وفي معرض رده على إبن حجر: عندما طالعت هذه الرواية تحيّرت كثيراً من شهادة إمرأة صحابية، فراجعت صحيح مسلم ودققت الحديث جيداً فرأيت أن إبن حجر وفي منتهى الوقاحة قام بتزوير الحديث! والخيانة في أمانة النقل والتصرف! وهو ما يعد من الجرائم العلمية الكبرة.!

ومن خلال هذا يتضع مدى حجم الحقد لدى أعداء أهل البيت المي وكيفية قيام أكابرهم بإقتراف الخيانة من أجل إثبات أباطيلهم. ومن أجل فضح هذه الخيانة وتبيان الأمر أنقل هذا الحديث نصا كها هو في كتاب صحيح مسلم كشاهد على كلامي «قال يحيى إبن حرملة دخلت مكة بعدما قُتِل إبن الزبير بثلاثة أيام فإذا هو مصلوب فجاءت أمه (١١)، وهي إمرأة عجوز طويلة مكفوفة البصر تُقاد، فقالت للحجّاج: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فقال لها الحجّاج: المنافق، فقالت: والله ما كان منافقاً ولكنه كان صوّاماً براً. قال: إنصرفي فإنك عجوز قد خرفت. قالت: لا والله ما خرفت ولقد سمعت رسول الله على يقول يخرج من ثقيف كذّاب ومبير أما الكذّاب (١٣) قد رأيناه وأما المبير فأنت المبير». (١٣)

<sup>(</sup>١) أسهاء بنت أبي بكر.

<sup>(</sup>۲) أنظر كذلك دس إبن الأثير: «فقالت لا واللّه ما خرفت ولقد سمعت رسول اللّه(ص) يقول يخرج من تقيف كذّاب ومبير. أما الكذّاب فقد رأيناه وأما المبير فأنت المبير. تعني بالكذّاب المختار بن أبي عبيد». أسد الفابة لاين الأثير: ج٣. ص١٦٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ج٢، ص٢٧٤، الإستيعاب لإبن عبد البر: ج٣، ص٩٠٩.

هذا النص هو الجملة المطلوبة في الحديث، لاحظ أن أي ذكر للمختار لم يأت هنا، ولربما كان مقصود أسهاء من الكذّاب؛ هوالحجّاج نفسه ومن خوفها لم تجرؤا على تسميته، أو أنه كذّاب آخر من تُقيف. ألم يكن «المغيرة إبن شعبة» ذلك الثعلب الماكر من تَقيف؟

أَم يكن «أخنس بن شريق» ذلك الذي لعنه أمير المؤمنين الله من تَقيف؟ أَم يكن «المغيرة بن أخنس»(١١) من تَقيف؟

أَلَم يكن «أبوالحكم بن أخنس بن شريق» والذي قُتل على يد علي اللَّهِ في أُحد؛ من ثَقيف؟

فمع وجود هذه الوجوه السوداء من ثَقيف كيف يمكن القول أن مراد أسهاء من «الكذّاب» هو المختار؟

وكيف يمكن لإبن حجر تلفيق التُّهم للصحابة بهذا الشكل؟

والأعجب، أن إبن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (") سار على ذات نهج إبن حجر وقال: «المقصود من الكذّاب المختار والمبير الحجّاج». (")

## تهمة أخرىٰ من إبن حجر

قال إبن حجر في الإصابة. في وصف المختار: «يقال: إنه كان أول أمره خارجياً ثمّ صار زيدياً ثمّ صار رافضياً». (٤)

هذا الكلام يثير العجب، ويجب القول لإبن حجر، بـأنك مـا أنـصفت، فـأين

<sup>(</sup>١) قال له أمير المؤمنين(ع) «يا إبن اللعين الأبتر» وجمل أخر.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد المعتزلي: ج٢ ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) تنزيه المختار للمقرم، ص٢٦.

<sup>(</sup>٤) الإصابة لإبن حجر: ج٦، ص٢٧٦.

الزيدية من المختار. لاسيا وأن زيداً ولد في سنة إستشهاد المختار، ولم يكن هـناك آنذاك مذهباً بإسم الزيدية. ولربما أن حُكم إبن حجر العجيب هذا يأتي في سياق عقيدة المختار الراسخة ومنزلته القريبة من أهل بيت النبي ﷺ.

## روايتان من مسند أحمد بن حنبل

من جملة العلماء السنّة المعروفين الّذين إتهموا المختار وإفتروا عليه، إمام الفرقة الحنبلية «أحمد بن حنبل» مؤلف كتاب المسند. إذ نقل أحاديث بإسناد باطلة من رواة الكذب عن شخصية المختار نشير إليها مايلي:

«حدَّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز بن أسد ثنا حماد إبن سلمة عن عبد الله بن عمير عن رفاعة بن شدّاد قال: كنت أقوم على رأس المختار فلها تبينت كذبته هممت وأيم الله أن أسل سيني فأضرب عنقه حتى ذكرت حديثاً حدثنيه عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله على يقول: من أمِنَ رجلاً على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة».(١)

«حدَّننا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد القطان عن حماد إبن سلمة حدثني عبد الملك بن عمير عن رفاعة القتباني، قال: دخلت على المختار فالتى لي وسادة وقال: لولا أنَّ أخي جبريل قام عن هذا لألقيتها لك، قال: فأردت أن أضرب عنقه فذكرت حديثاً حدثنيه أخي عمرو بن الحمق قال: قال رسول الله ﷺ: أيما مؤمن أمِنَ مؤمناً على دمه فقتله فأنا من القاتل برئ. (")

«عن رفاعة بن شداد قال: كنت أقوم على رأس الختار فلمّا عرفت كذبه هممت

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل: ج٥، ص٢٢٣ - ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

أن أسل سيني فأضرب عنقه فذكرت حديثاً حدثناه عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أمِنَ رجلاً علىٰ نـفسه فـقتله أُعـطيَ لواء الغـدر يــوم القيامة».(١)

نعم.. إنها الأكاذيب البرّاقة الّتي تزيّن بها مسند أحمد بن حنبل في ذم المختار.

## تحقيق الروايتين

نرى في الرواية الأولىٰ شخصان لايرضىٰ عنهها كبار رجال الحديث من السنّة ذاتهم وهما:

١ \_ حماد إبن سلمة، ٢ \_ عبدالملك بن عمير.

وكل من يطالع أوضاع هذين الشخصين في «تهذيب التهـذيب» لإبـن حــجر و«ميزان الإعتدال» للذهبي يلاحظ إعراض علماء الرجال عن أحاديثهما.

قالوا في عبد الملك بن عمير: "ابإنه مدلس ضعيف جداً، كثير الغلط، مضطرب الحديث جداً لا يراعي في حفظ الحديث، وينقل من عنده أحاديث عجيبة وغريبة. وهوالذي ذبح عبد الله بن يقطر، أو قيس بن مسهَّر رسول الحُسين اللهِ إلى أهل الكوفة. فإنه لما رُمي \_ بأمر إبن زياد \_ من فوق القصر وبتي به رمق، أتاه عبد الملك بن عمير، فذبحه فلمَّا عيب ذلك عليه، قال: إنما أردت أن أريحه. ("ا

وفى الرواية الثانية، نرىٰ شخصاً بإسم «السدّي»؛ وقد ذهب الكثير من علماء

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل: ج٥، ص٢٢٣ - ٢٢٤.

 <sup>(</sup>۲) مدلس ضعيف جداً، كثير الغلط، مضطرب الحديث جداً، أنظر: تهذيب التهذيب: ج٦، ص٤٧، ميزان
 الإعتدال: ج٢، ص ٦٦٠، تقريب التهذيب: ج١، ص ٥٢١، دراسات فقهية للطبسي: هامش ص ١٣٠٠.

 <sup>(</sup>٣) تلخيص الشافي: ج٣. ص ٣٥. روضة الواعظين: ص ١٧٧، مقتل الإمام الحُسنين: ص ١٨٥. دراسات ففهية للطيسي: الهامش ص ١٣٠.

رجال السنّة إلى تكذيبه وتفسيره بالرأي بل وضعّفه آخرون مثل؛ «إبــن مـعين» و«العقيلي» و«أبي حاتم» و«الطبري» و«الشعبي» و«ليث» و«إبن حجر» في تهذيب التهذيب و«الذهبي» في ميزان الإعتدال.

أفهذا الوصف يمكن الإعتهاد على حديث «السدّي»؟ ولا يُعتنى بكذبه؟! فبالاضافة إلى ضعف السند، فإنَّ نص الحديث مضطرب ومتناقض لوضعه المختار في صدر الحديث مع جملة مدّعي النبوّة مثل مسيلمة وسجاح، فيا وصفه في ذيله بالمؤمن.

أم يكن من الأفضل لهذا الراوي المدلس الكذّاب بأفكاره المريضة هذه، أن يجد نوعاً من التجانس بين صدر وذيل حديثه الكاذب كي لايتعرض إلى الفضيحة بهذا الشكل. وهذا دليل كاف على كذب هذه الرواية، إذ أن المؤرخين (١٠٠٠ كتبوا: «رفاعة من أصحاب المختار الأوفياء وكان معه حتى آخر لحظات عمره وإستشهد بجنب المختار». فاذا كان عنده هذه الفكرة عن المختار لم يفد روحه في سبيله. (١٠٠ المختار).

إن مصدر هذه التهم والّتي تناقلها بقية المؤرخين والكتّاب \_ وهي: أنَّ الخــتار كان مدّعيا للوحي والنبوَّة \_ هو حديث «أحمد بن حنبل» هذا.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٧، ص١٢٠، الطبعة القدية.

<sup>(</sup>٢) تنزيه المختار للمقرم: ص٢٩.

# الباب الرابع تحقيق الروايات

قال آية اللَّه السيَّد الخوئي وضمن تحقيقه للروايات حول وصف المختار :

«... والأخبار الواردة في حقه على قسمين: مادحة وذامة، وأما المادحة فيهي متضافرة، منها ما ذكره الكشي.»(١) وأيضاً «... عن أبي عبد الله الله الله الله المتشلت فينا هاشمية ولا اختضبت، حتى بعث إلينا المحتار برؤوس الذين قسلوا الحسين الله المواية صحيحة.(١)

مما يذكر أننا قمنا بنقل جميع تلك الروايات من الكشي أو من كـتب الحـديث الأخرى، وقد بحثنا سابقاً تلك الروايات الّتي تشير إلى ذم المختار.

السيّد الخوئي وبعد نقل ورد الروايات المتعلقة بذم المختار وإشارته إلى ضعف السند في هذه الروايات من حيث الإشكالية في الدلالة والنص. يقول: «وكها ذكرنا سابقاً أنه ومع ضعف السند في الروايات المقصودة في ذم المختار، وعلى فرض صحة وقبول هذه الروايات يمكن حملها على التقية».(٣)

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث للسيّد الخوتي: ج١٩، ص١٠٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

 <sup>(</sup>٣) «قد ذكرنا، أنه مضافاً إلى ضعف إسناد الروايات الذامة، يمكن حملها على صدورها عن المعصوم تـقيّة».
 معجم رجال الحديث: ج ١٨، ص ١٠٠. طبعة بيروت.

وقال المفيد: «يكنى في حسنه إدخاله السرور علىٰ أهل البيت اللي بقتله قـتلة الحُسَين اللَّهِ، وكان خروجه للطلب بثأر الحُسَين اللَّهِ \_ وما ورد في ذمه مضافاً إلى ضعف سنده يمكن حمله على صدوره من المعصوم الله تقية \_ نَسَب بعض العامة الختار إلى الكَيسانيّة، وهو باطل جزماً».(١) وبالإضافة إلى، ذلك فإن الكثير من ومن الجدير بالذكر أن وجود الكثير من الروايات الصادرة عن الأئمة المعصومين الله وعلىٰ فرض صحة سندها فهي تُحَمل علىٰ التقية. خاصة الروايات الَّتي حملت الصفة السياسية. وما يذكره التاريخ، فـ إن بـنى أُمـيَّة كــانوا شــديدى الحساسية إزاء المختار، وقد أغتالوا شخصيته ما استطاعوا. فما لفَّقوا بـــه أكــاذيب كبيرة ونسبوها له، بل وزوروا روايات كثيرة في ذمه. وإن أهل السنّة وخـاصة علماء السلاطين والرواة المدلسين المقربين للسلاطين الأمويين والعباسيين لم يألوا جهداً في إفتراء التهم ليس فقط على شخصيات الشيعة الثانويين بل وتطاولوا أيضاً على أئمة الهدى وافتروا عليهم تهماً وأباطيل وأبدوا لهم العداوة والبغضاء. لذا، فإنَّ الأغة الله ولحفظ أرواحهم وأرواح شيعتهم ورعاية لمصلحة المسلمين وحفظ وحدتهم ومنع إفشاء أسرار أهل البيت الله الأحاديث تقية. أو ليس عندنا روايات صريحة وواضحة عن الأئمة في ذم وإنتقاد أفضل أصحابهم؟ فـني كـتب الرجال نرى في شأن «زرارة» و«محمّد بن مسلم» و«زيد بن على» وباقي الخواص من الأصحاب، كيف أن الأئمة \_طبقاً لمنهج مدروس ومراعاةً للتقية \_ تعاملوا معهم بشكل مغاير للواقع خوفاً عليهم من بطش السلطة.

إذن، من البديهي أن تكون هذه الروايات على أساس التقية ومراعاةً للمسائل

<sup>(</sup>١) المفيد من معجم رجال الحديث لمحمد الجواهري: ص٥٩٦.

السياسية في عصر الأمَّة المِيِّكُمُ ١١٠

لهذا وعلى فرض صدور هذه الروايات من أهل البيت الله في ذم المختار، فإنها تُحمل على التقية. خاصة وأن المختار كان قد أضحى وخلال جميع العصور، هدفاً لهجوم أهل السنّة، أي منذ العصر الأموي مروراً بالعصر العباسي إلى عصرنا الراهن. وعليه ترى الأئمة الله عند الضرورة ومن خلال مراعاة جوانب القيضية يوضحون الحقائق ويعلنون عن آرائهم الحقيقية في مثل هؤلاء الأشخاص كي يطلّع عليها الأصحاب ولكي لايتهم هؤلاء الشرفاء فيا بعد أو يصبحوا في مظان الإنهام.

وسنبدأ بتحقيق روايات المدح والذم وأجوبتها:

## الرواية الأولى

الكشي في رجاله ينقل عن حبيب الخثعمي نقلاً عن الإمام الصادق الله: « «كان المختار يكذب على على بن الحُسَين اللهِ»(٢)

هذه الرواية ضعيفة السند جداً "؟؛ لأن «حبيب» راوي هـذه الروايـة مجـهول الحال.

#### الرواية الثانية

نقل عن الباقر ﷺ: «عن جبرئيل بن أحمد، عن العبيدي، عن محمّد بن عمرو،

<sup>(</sup>١) يمكن مراجعة كتاب «الكشي» وملاحظة روايات من هذا القبيل في نسأن نسخصيات كبيرة فميرجمى الانتباه.

<sup>(</sup>۲) «رجال الكشي»: ص ۱۲۵، -۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) معجم رجال الحديث: ج١٨ ص١٩٨.

عن يونس بن يعقوب، عن أبي جعفر على قال: كتب المختار بن أبي عبيد إلى على بن الحُسَين وبعث إليه بهدايا من العراق فلم وقفوا على باب علي دخل من يستأذن لهم فخرج إليهم رسوله فقال: أميطوا عن بابي فإني لا أقبل هدايا الكذّابين، ولا أقرأ كتبهم، فحوا العنوان وكتبوا للمهدي محمّد إبن علي، فقال أبو جعفر على: والله لقد كتب إليه بكتاب ما أعطاه فيه شيئاً إنما كتب إليه يا إبن خير من مشى وطشى، فقال أبو بصير: فقلت لأبي جعفر على: أما المشي فأنا أعرفه فأي شي الطشى، فقال أبو جعفر: الحياة.

توضيح: لم أجد الطشي في عندنا من كتب اللغة».(١)

جاء ذكر «العبيدي» في سند هذه الرواية وقد ضعَّفه السيّد إبن طاووس، وإبن بابويه في «نوادر الحكمة» وقال الطوسي: إنه من الغلاة. ولو فرضنا الصحة؛ تكون للرواية صفة التقية، إذ أنه وقبل أن تصبح قضية المختار علنية كان الإمام يقبل الهدايا وهذا هو التبرير. وإن لم يكن كذلك لزمه التناقض في عمل الإمام على وهو مبرئ من إرتكابه.

#### الرواية الثالثة

روي عن عمر بن الإمام السجَّاد اللهِ أن المختار أرسل إلى علي بن الحُسَين اللهِ على عن الحُسَين اللهِ عشرين ألف دينار، فقبلها وبنىٰ منها(" دار عقيل بن أبي طالب ودارهم الّـتي هُدمت.(")

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج ٤٥. ص ٣٤٤. معجم رجال الحديث: ج ١٨. ص ٩٦ و ص ١٣٦. ح ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) تنزيه المختار للمقرم: ص٢٢.

<sup>(</sup>٣) في «الكشي» والبحار: بها.

<sup>(</sup>٤) ذوب النضار لإبن نما الحلّى: ص٦٦.

رجال الكشي: بهذا الأسناد، عن الحُسين بن زيد، عن عمر بن علي، أن المختار أرسل إلى علي بن الحُسين بعشرين ألف دينار فقبلها وبنى بها دار عقيل بن أبي طالب ودارهم الّتي هدمت، وقال: ثمّ أنه بعث إليه بأربعين ألف دينار بعدما أظهر الكلام الذي أظهره فردَّها ولم يقبلها.

قال الكشي: هو إدعائه الإمامة لمحمد إبن الحنفيّة، والذي يـقال لتـابعي هـذا المسلك «كيسانية» أو الختارية.(١)

يقول آية الله الخوئي في الروايات الثلاث المتقدمة: «هـذه الروايـات ضـعيفة الإسناد جداً، علىٰ أن الثانية فيها تهافت وتناقض ولو صحت، فهي لاتزيد عـلىٰ الروايات الذامة الواردة في حق زرارة ومحمّد إبن مسلم وبريد وأضرابهم.(٣)

وكما حُملت تلك الأخبار والروايات على التقية والتبرير. فإن هذه الروايات أيضاً يمكن حملها على التقية.

#### الرواية الرابعة

وروى الصدوق مرسلاً "! «إن الحسن الله لما صار في مظلم ساباط ضربه أحدهم بخنجر مسموم فعمل فيه الحنجر فأمر الله أن يعدل به إلى بطن جريحي وعليها عم المختار بن أبي عبيد مسعود إبن قيلة، فقال المختار لعمه تعال حتى نأخذ الحسن ونسلمه إلى معاوية فيجعل لنا العراق، فبدر بذلك الشيعة من قول المختار لعمه فهتوا بقتل المختار فتلطف عمّه لمسألة الشيعة بالعفو عن المختار ففعلوا، "(شايقول آية الله الحنوئي في شأن هذه الرواية: «وهذه الرواية لإرسالها غير قابلة

<sup>(</sup>١) «رجال الكشي»: ص٢٠٠، ومعجم رجال الحديث: ج١٨، ص٩٦.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث للسيّد الخوئي: ج١٨، ص٩٧.

<sup>(</sup>٣) المرسلة: تقال لرواية لها حذف في افراد سندها، ولايقبلها علماء الحديث لوحدها حجة.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع للشيخ الصدوق: ج١ ص٢٢١.

للإعتاد عليها، على أن لو صحت لأمكن أن يقال: إن طلب المختار هذا لم يكن طلباً جدّياً، وإنما أراد بذلك أن يستكشف رأي عمّه. فإن علم أن عمّه يريد ذلك لقام باستخلاص الحسن الله فكان قوله هذا شفقة منه على الحسن الله وقد ذكر بعض الأفاضل أنه وجد رواية بذلك عن المعصوم الله الأفاضل أنه وجد رواية بذلك عن المعصوم الله المنافقة ا

وفي الرواية الّتي نقلها صاحب أعيان الشيعة «قال المختار: أردت أن أُجربك».(٣) وقد أوردنا القصة كاملة في أول هذا الكتاب.

#### هل يدخل المختار النار؟

بعد نقله ورفضه لعدد من الروايات في ذم ومدح المختار قال السيّد الخيوئي: هناك عدة أمور يجب توضيحها وهي؛ «أنه ذهب بعض العلماء إلى أن المختار بن أبي عبيد لم يكن حسن العقيدة، وكان مستحقاً لدخول النار، وبذلك يدخل جهنم، ولكنه يخرج منها بشفاعة الحُسين الله في ومال إلى هذا القول شيخنا المجلسي ـ قدس الله نفسه \_ وجعله وجها للجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في هذا الباب ""، وإستند القائل بذلك إلى روايتين." "

#### الرواية الخامسة

ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد إبن أُمِّد بن أُبِي قتادة، عن أحمد بن هلال، عن أُمية بن علي القيسي، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله عليه، قال: قال لي: يجوز النبي ﷺ الصراط، يتلوه علي، ويتلو

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث للسيّد الخوثي: ج١٩. ص١٠٥.

<sup>(</sup>٢) أعيان الشيعة للسيّد محسن الأمين: ج٧. ص ٢٣٠ طبعة بيروت.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار للمجلسي: باب أحوال الختار، ج ٤٥. في ذيل ح ٥. الذي حكاه عن السرائر.

<sup>(</sup>٤) معجم رجال الحديث للسيّد الخوئي: ج١٩، ص١٠٦ – ١٠٠٠.

علياً الحسن ويتلو الحسن الحُسَين، فاذا توسطوه نادى المختار الحُسَين الله ابنا عبد الله إني طلبت بثأرك فيقول النبي الله الحسين الله إني طلبت بثأرك فيقول النبي الله الحسين الله عن قلبه لوجد حبها في النار كأنه عقاب كاسر، فيُخرج المختار جمعة ولو شَقَّ عن قلبه لوجد حبها في قلبه (۱).(۱)

#### الرواية السادسة

وذكر في «السرائر» عن كتاب أبان إبن تغلب، «قال: حدَّثني جعفر بن إبراهيم إبن ناجية الحضرمي، قال: حدَّثني زرعة بن محمّد الحضرمي، عن سماعة بن مهران، قال: سمعت أبا عبد اللّه الله يقول: إذا كان يوم القيامة مرّ رسول اللّه الله بشفير النار، وأمير المؤمنين والحسن والحسن والحسن الحيّم، فيصيح صائح من النار: يا رسول اللّه يا رسول اللّه يا رسول اللّه أغثني. قال: فلا يجيبه، قال: فينادي يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين ثلاثاً أغثني، فلا يجيبه، قال: فينادي يا أمير حسن يا حسن يا حسن أغثني، قال فلا يجيبه، قال: فينادي يا حسن يا حسن أعثني، قال فلا يجيبه، قال: فينادي يا حسن يا عسل أغثني أنا قاتل أعدائك، قال فيقول له رسول اللّه على قد إحتج عليك، قال: فينقض عليه كأنه عقاب كاسر، قال:فيخرجه من النار، قال: فقلت لأبي عبد في فينقض عليه كأنه عقاب كاسر، قال:فيخرجه من النار، قال: فقلت لأبي عبد الله الله يا النار وقد فعل ما فعل؟ قال الله إنه كان في قلبها شي لأكبها الله في النار على وجوهها». ""

يقول الخوئي في ذيل الروايــتين: «الروايــتان ضـعيفتان، أمــا روايــة التهــذيب

<sup>(</sup>١) التهذيب: ج١، باب تلقين المحتضرين من الزيادات، الحديث ١٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث للسيّد الخوثي: ج١٩، ص١٠٦ – ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ج١٩، ص١٠٧ – ١٠٨.

فبالإرسال أولاً، وبأمية بن علي القيسي تانياً».

«وأما ما رواه في السرائر، فلأن جعفر بن إبراهيم الحضرمي لم تثبت وثماقته، على أن رواية أبان عنه وروايته عن زرعة عجيبة. فإن جعفر بن إبراهيم، إن كان هو الذي عدَّه الشيخ من أصحاب الرضائي فلا يمكن رواية أبان عنه، وإن كان هو الذي عدَّه البرقي من أصحاب الباقر الله في في قرعة عجيبة، وقد أشرنا في ترجمة محمّد بن إدريس، إلى أن كتاب إبن إدريس فيه خلط. هذا وقد قال إبن داوود فيا تقدم منه بعد ما ذكر روايات المدح وما روي فيه \_المختار \_ مما ينافي ذلك: قال الكشي: نسبته إلى وضع العامة أشبه. انتهى (۱)

أقول: ما نسبه إبن داوود إلى الكشي، لم نجده في أخبار الكشي، ولعل أن يكون مذكوراً في النسخة الأصلية عنده. وقد ذكرنا أنه مضافاً إلى ضعف إسناد الروايات الذامة، يمكن حملها على صدورها عن المعصوم تقية. ويكفي في حسن حال الختار إدخاله السرور في قلوب أهل البيت سلام الله عليهم بقتله قتلة الحُسَين على وهذه خدمة عظيمة لأهل البيت الله يستحق بها الجزاء من قبلهم. أفهل يحتمل أن يغض رسول الله على وأهل البيت الله النظر عن ذلك، وهم معدن الكرم والإحسان. وبينا كان محمد إبن الحنفية جالساً في نفر من الشيعة وهو يعتب على الختار (في تأخير قتله عمر بن سعد) فما تم كلامه، إلا والرأسان عنده، فخرً ساجداً وبسط كفيه وقال: اللهم لاتنس هذا اليوم للمختار أجزه عن أهل بيت نبيك محمد خير الجزاء، والله ما على الختار بعد هذا من عتب ""». ""

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث للسيّد الخوتي: ج١٩. ص١٠٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: باب أحوال المختار. المجلد ٤٥. المرتبة الرابعة مما حكاها عن رسالة شرح الثأر لابن نما. في ذكر مقتل عمر بن سعد وعُبيد اللّه بن زياد.

<sup>(</sup>٣) معجم رجال الحديث للسيّد الخوثي: ج١٩. ص١٠٨ – ١٠٩.

يلاحظ: في ذيل هذه الرواية جملة «لو فتحوا قلب المختار لوجدوا محبتها فيه». قال العلامة أبوعلي الحائري في «منتهى المقال»: «لايفهم القصد من «حبها» أهو حب «أبوبكر وعمر» أم حب الدنيا والرئاسة. (۱) (على فرض صحة الرواية، فقد رأينا إشكالية في دلالات الرواية وسندها).

قال العلامة المقرّم في رد هذه الروايات: لقد تعرضوا للمختار بواسطة هذه الأحاديث، ولو أنهم علموا أنها من تلفيق الرواة الكاذبين لضربوه عرض الحائط. ولما لايكون ذلك؟ لاسيا وأن في سند هذه الرواية يتراوئ لنا إسم «زرعة» وهو من الفرقة الواقفية. قال العلامة في «الخلاصة» مذَّكِراً وأدرج إسمه في الضعفاء الذين لا يعتمد على روايتهم (٣). وأما بالنسبة للرواية المرسلة يقول: في سلسلة سند هذه الرواية ضعيفان هما «أحمد بن هلال» الذي تبعد وتبرأ منه و«أُميّة بن قيس» الذي وضعه علماء الرجال في جماعة الضعفاء. (٣)

#### الرواية السابعة

روى البلاذري أنَّ المختار أرسل كتاباً إلى السجَّاد وكان يرغب البيعة وأن يدعو التّاس إليها، وأرسل كذلك الأموال هدايا إلى الإمام لكنه لم يقبل منه ولم يرد على رسالته. وجاء إلى المسجد ونال من المختار وقال: إنه كذّاب. ولما رأى المختار ذلك كتب إلى محمّد إبن الحنفيّة وأراد أن يبايعه بالإمامة. ولما علم السجَّاد بذلك جاء إلى محمّد إبن الحنفيّة وأشار عليه أن لايقبل هدايا المختار وأن لايجيب على كتابه، وأمره أن يذهب إلى المسجد وأن يتبرأ من المختار وأن ينال منه. لكن إبن عبَّاس

<sup>(</sup>١) منتهى المقال للشيخ أبو على (الختار).

<sup>(</sup>٢) تنزيه المختار للمقرم: ص٢٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

منعه وقال له: ليس من المصلحة أن تتحدث ضد الخيتار وذلك لغموض وضع حكومة إبن الزبير. فقبل محمد كلام إبن عبّاس وإنصرف عن البراءة من الخيتار علناً.(١)

الجواب: أولاً إنَّ هذه الرواية ضعيفة السند ومرسلة.

ثانياً: على فرض صحتها ومع الأخذ بنظر الإعتبار موقع الإمام السجّاد في المدينة وإستيلاء إبن الزبير على الحجاز ووجود الحكومة الأموية في الشام فتُحمل على التقية، لأن الإمام أراد بهذه الإستراتيجية أن يحرف أذهان أعداء المختار عنه كي لايتنبهوا لإرتباطه بالأخير.

ثالثاً: هذه الرواية تعارض الروايات في بحار الأنوار والَّتي يقبلها علماء الشيعة. وفيها، أن الإمام السجَّادﷺ كان يقبل هدايا المختار.(")

رابعاً: تُحمَل إشارة الإمام على محمّد إبن الحنفيّة بالبراءة من المختار على التقية.

خامساً: كيف يعقل أن لايعمل محمد إبن الحنفيّة بـتوصية إبـن أخـيه الإمـام السجَّادﷺ في مقابل العمل بنصيحة إبن عبَّاس، مع العلم أن محمّداً كـان مـطيعاً خاضعاً للإمام.

#### الرواية الثامنة

ينقل صاحب الأنساب رواية أخرى تقول: جاء معاوية إبن ثعلبة إلى محمد إبن المحنفيّة أيام ثورة المختار واستجازه الإلتحاق بالمختار ومساعدته فقال له محمد: «لاتنصر! لأنا أهل البيت لانحكم النّاس بالقوة، ولن ينهض أمير المؤمنين بدون

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ج٥، ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

بيعة النّاس».

الجواب: بالإضافة إلى ضعف سند الرواية، يمكن حملها على التقية، وأن رفض محمّد إبن الحنفيّة، هو بسبب عدم ثقته بالسائل بالإضافة إلى مخالفة هذه الرواية للروايات الّتي أيَّد فيها محمّد عمل المختار ودعمه له.

□ الفصل الرابع

محمّد إبن الحنفيّة والمختار

# الباب الأوّل شخصية محمّد إبن الحنفيّة

كها ذكرنا من قبل فإن «الكيسانيّة» أطلقت على طائفة أو فرقة إعتقدت بإمامة محمّد إبن الحنفيّة في مقابل نفي إمامة السجَّاد اللهِّ وسائر الأئمة المعصومين من ولده. ولجهة دور محمّد إبن الحنفيّة المؤثر، وفي الحقيقة دور الإنابة عن الإمام السجَّاد اللهِ في قيادة وإرشاد ثورة المختار. ولإثبات حقانية هذه الثورة وموقف محممّد إبسن الحنفيّة منها، فقد إرتأينا أن نلقي نظرة قصيرة وموجزة على شخصية هذا الرجل الكبير من أهل البيت اللهِ .

#### السِّات الشخصية:

هو إبن أمير المؤمنين على بن أبي طالب الله الهالية، وينسبونه إلى جد أُمه «الحنفيّة». ولادته كانت سنة ١٥ أو ١٧ هجرية.

إسم أمه: «خولة (١) بنت جعفر بن قيس... إبن الحنفيّة». (٣)

<sup>(</sup>١) هي سبية في أيام رسول الله(ص) قالوا: بعث رسول الله(ص) علياً(ع) إلى اليمن. فأصاب خولة في بسني زبية. وقد ارتدوا مع عمرو بن معدي كرب. وكانت زبية سبتها من بني حنفيّة في غارة لهم عليهم. فصارت في سهم علي(ع). فقال رسول الله(ص): إن ولدت منك غلاماً فسمه باسمي وكنه بكنيتي. فمولدت له بمعد موت فاطمة (عليها السلام) محمداً فكناه أيا القاسم. وقال قوم وهم المحققون وقولهم الأظهر: إن بني أســد

فني أحد الأيام قال على الله على الله على الله علاماً فأذن لي أن أسميه بإسمك، فقال النبي على: نعم (١).

وفي رواية أخرى: «قال رسول الله ﷺ: إن ولدت منك غلاماً فســـمّه بـــإسمي وكنّه بكنيتي، فولدت له بعد موت فاطمة ﷺ محمّداً فكناه أبا القاسم»(٣)

قال الواقدي: «توفي محمّد إبن الحنفيّة عن ٦٥ عاماً. في سنة ٨٢ هجرية»(٣

وكان محمّد أبن الحنفيّة مناصراً ومساعداً ومطيعاً لأبيه في حياته، إشترك معه في حروبه وخاصة الجُمَل وصفِّين جنباً إلى جنب مع الحسن والحُسَين اللَّا ضد معاوية وعصابته.(4)

# حبَ محمّد الشديد لأبيه وأخويه الحسن والحُسَين للطِّلاِ

روى إبن عبَّاس قال: «لما كنا في حرب صفِّين دعا علي الله المنه محمد إبن الحنفيّة وقال له: يا بني شد على عسكر معاوية فحَمَل على الميمنة حتى كشفهم، ثمّ رجع إلى أبيه مجروحاً فقال: يا أبتاه العطش العطش، فسقاه جرعة من الماء ثمّ صب الباقي بين درعه وجلده، فوالله لقد رأيت على الدم يخرج من حلى درعه، فأمهله ساعة ثمّ قال له: يا بني شد على الميسرة، فحمل على ميسرة عسكر معاوية

أغارت على بني حنيفة في خلافة أبي بكر فسبوا خولة بنت جعفر، وقدموا بها المدينة فباعوها من علي(ع)،
 وبلغ قومها خبرها. فقدموا المدينة على على فعرفوها، وأخبروه بموضعها منهم، فأعتقها ومهرها وتزوجها،
 فولدت له محمداً فكناه أبا القاسم، وهذا القول هو اختيار أحمد بن يحيى البلاذري في كتابه المعروف بتاريج
 الأشراف. \_ بحار الأنوار؛ العلامة المجلسى: ج٤٢، ص٩٩ \_ ١٠٠٠ في المصدر: في بني زبيد.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد للشيخ المفيد: ص١٦٨، وبحار الأنوار: ج٤١، ص٧١ باب أولاد أمير المؤمنين(ع).

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ج٢، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ج٢، ص٢٠١، طبعة بيروت، ج٣، ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر: ج٣، ص ٢٨.

فكشفهم، ثمّ رجع وبه جراحات وهو يقول: الماء الماء يا أبتاه، فسقاه جرعة من الماء وصبَّ باقيه بين درعه وجلده، ثمّ قال: يا بني شد على القلب، فحمل عليهم وقتل منهم فرساناً، ثمّ رجع إلى أبيه وهو يبكي وقد أثقلته الجراح، فقام إليه أبوه وقتل ما بين عينيه وقال له: فداك أبوك فقد سررتني والله يا بني بجهادك هذا بين يدي، فما يبكيك، أفرحاً أم جزعاً؟ فقال: يا أبت كيف لا أبكي وقد عرضتني للموت ثلاث مرات فسلَّمني الله، وها أنا مجروح كها ترى، وكلها رجعت إليك لتهلني عن الحرب ساعة ما أمهلتني، وهذان أخواي الحسن والحسين ما تأمرهها بشي من الحرب، فقام إليه أمير المؤمنين وقبّل وجهه وقال له: يا بني أنت إبني وهذان إبنا رسول الله على أفلا أصونها عن القتل؟ فقال: بلي يا أبتاه جعلني الله فداك وفداهما من كل سوء». (١) نعم هذا هو كهال الخضوع في مقابل أبيه وأخويه المعصومين، وهي فضيلة ومنقبة كبيرة لاتظاهي.

# ثناء على الحِلْاِ على محمّد إبن الحنفيّة

وقال المامقاني ضمن نقله الرواية: إنه هرب من سجن معاوية لكنهم وجدوه

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج٤٢ – ص١٠٥ – ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة للحر العاملي: ج٠٠، هامش ص٢٠٩، رجال الكشي: ص٧٠.

وقتلوه (١٠). ويضيف: وحديث أمير المؤمنين هذا هو إثبات لعدالة محمّد إبن الحنفيّة. لأن عدم رضاه لمعصية الله رتبة أعلى من العدالة. ولايعقل أن لايرضي شخص بمعصية الآخرين ويكون هو أهل للمعصية. (٣)

ويرى أن الرواية دليل على عدل محمد إبن الحنفيّة وطهارته. ويلاحظ أن هناك إشكالين في حياة محمد إبن الحنفيّة يجب الكشف عنهما كي نصل عبر هذا الطريق إلى أحقية ثورة المختار والّتي كان لمحمد فيها دوراً مهماً. وكذلك الوقوف على سمات شخصيته ودوره في هذه الثورة.

الإشكال الأول: بالنظر إلى مكانة محمّد المعنوية ومنزلته الكبيرة وبالرغم من إحترامه وإطاعته لأخيه الحُسَين على فلاذا لم يجسد هذه العقيدة عملياً ويسرافق الحُسَين على في خروجه إلى العراق؟ ويستشهد بجنبه في كربلاء؟

الإشكال الثاني: هل كان محمد يسرى نفسه إماماً وقائداً بحضور الإمام السجَّاد اللهِ؟! وكم كان مطيعاً للسجَّاد اللهِ؟

نحن وبالإتكال على الله سنُجيب على هذين الإشكالين مستندين على الروايات المعتبرة وأحاديث بعض العلماء الكبار في علم الرجال، ومن ثمّ نعطف على دراسة دور وتأثير محمّد إبن الحنفيّة في ثورة المختار.

## غياب محمّد إبن الحنفيّة عن واقعة كربلاء!

كتب العلامة المامقاني في هذا السياق قائلا: «وأما تخلفه عن الحُسُين اللهِ فلعله كان لعذر أو مصلحة، والرواية الواردة في ذمه وإن كانت صحيحة فلعله أيضاً لمصلحة، كما نبّه إلى ذلك العلامة الكبير المولى الوحيد البهبهاني (قدس سره) في

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال: ج٣، ص١١١ (محمّد إبن الحنفيّة).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

ردّه على أسئلة مهنّا بن سنان حول هل أن محمّداً إبن الحنفيّة ﷺ: كان يقول بإمامة الحسن والحُسّين ﷺ وإمامة زين العابدين ﷺ أم لا؟ وهل ذكر له أصحابنا عذراً في تخلفه عن الحُسّين ﷺ وعدم نصرته له ﷺ بالطف أم لا؟ وكيف يكون الحال إن تخلّف عنه لغير عذر وكذلك عبد الله بن جعفر وأمثاله».

قال العلامة الوحيد البهبهاني (ره) في الجواب: قد ثبت في أصول الإمامة أن أركان الإيمان، التوحيد والعدل والنبوَّة والإمامة، والسيّد محمد إبن الحنفيّة وعبد الله بن جعفر وأمثالها أجل وأعظم شأناً من إعتقادهم خلاف الحق وخروجهم من الإيمان الذي يحصل بإرتكابه التواب والخلاص من العقاب، وأما تخلُّفه عن نصرة الحسين المنتاب فقد نُقل أنه كان مريضاً ويحتمل في غيره عدم العلم بما وقع للحسين الله المناب المنا

«وأقول: مانقل من كونه مريضاً إن صح فإنما هو عند رجوع أهل البيت الميلاً المدينة لا عند ذهاب الحُسَين الله المين على من راجع الأخبار والسير وتحقيق الجواب عن سؤال مهنا، أن المستشهدين بين يدي أبي عبد الله الحُسَين روحي وأرواح العالمين له الفداء كانوا أشخاصاً معينين، إثنين وسبعين شرَّفهم الله تعالى في قضائه بهذه الموهبة المخصوصة لمصالح كامنة ولم يوفق غيرهم لذلك وإن كان في المتخلفين هو من أجل شأناً من بعض المستشهدين بين يديه، لولا الشهادة التي بها نالوا رتبة لم ينلها غيرهم. والحُسَين الله حين حركته من الحجاز وإن كان يدري بأنه يستشهد بالعراق، إلا أنه في ظاهر الحال لم يكن ليمضي إلى الحرب حتى يجب على كل مكلف متابعته وإنما كان يمضي للإمامة بمقتضى طلب أهل الكوفة، عبد على كل مكلف متابعته وإنما يؤاخذ لترك نصرته من حَضَر الطف أو كان فلتخلف عنه غير مؤاخذ بشي وإنما يؤاخذ لترك نصرته من حَضَر الطف أو كان

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج٢٦، ص١٠٩-١١٠، طبعة بيروت. وتنقيح المقال: ج٣. كلمة «محمّد ابن الحنفيّة».

بالقرب منه على وجه يمكنه الوصول إليه ونصرته ومع ذلك لم يفعل وقصر في نصرته. فالمتخلفون بالحجاز لم يكونوا مكلَّفين بالحركة معه حتى يوجب تخلفهم الفسق. ولذا أن جملة من الأخيار الأبدال الذين لم يكتب الله تعالى لهم نيل هذا الشرف الدائم بقوا في الحجاز ولايتأمل أحد في عدالتهم. ويدل على ذلك أيضاً ماورد في الصحيح عن أحدهما الله أن الحُسَين الله كتب من كربلاء إلى بني هاشم بالمدينة: أما بعد فن لحق بي منكم إستشهد، ومن لم يلحق لم يبلغ مبلغ الفتح والسلام. وفي آخر عن أحدهما الله أيضاً وقد سأل عن محمد إبن الحنفيّة وتخلفه، فقال الله الخراك عن محمد وغيره، أن الحُسَين الى آخر الحديث. فإنه يدل على أن المتخلف لاينال تلك المرتبة العظيمة، لاأنه مؤاخذ معاقب، وإلا قال: ومن لم يلحق مع قدرته فهو مأخوذ بذنبه وشبه هذا فتأمَّل» (1)

# دليل آخر:

«ويدل على ذلك أيضاً ماورد في الصحيح عن أحدهما للله أن الحُسَين للله كتب من كربلاء إلى بني هاشم بالمدينة ما نصه: «من الحُسَين بن علي إلى بني هاشم: أما بعد فمن لحق بي منكم إستشهد ومن لم يلحق بي لم يبلغ مبلغ الفتح والسلام». (٣) وفي رواية أخرى: سُئل أحدهما عن محمّد إبن الحنفيّة فقال: أنا أخبرك بخبر محمّد ونقل الحديث الآنف الذكر.

ويدل هذا الحديث الصحيح على أن من تخلفوا عن الحُسَين الله ولم يذهبوا إلى كربلاء لن ينالوا منزلة الشهداء، لا أنهم مؤاخذون ويستحقون العقاب لعدم ذهابهم. وإن لم يكن كذلك لم يذيل الإمام بجملة «ومن لم يلحق بي» بل كان يكتب

<sup>(</sup>١) تنفيح المقال: ج٣، ص١١٢ «كلمة محمّد إبن الحنفيّة».

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج٤٢، ص٨١، نقلاً عن بصائر الدرجات، ص١٤١.

من إستطاع ولم يلحق بي إستحق العقاب أو جملة من هذا القبيل، فأنظر.

«قال العلّامة المجلسي: إن قوله ﷺ: «لم يبلغ الفتح أي لم يبلغ ما يتمناه من فتوح الدنيا والتمتع بها، وظاهر هذا الجواب ذمه، ويحتمل أن يكون المعنىٰ أنه ﷺ خير هم في ذلك، فلا إثم علىٰ من تخلّف». (١) إذن فإنَّ تخلُّف محمّد إبـن الحمنفيّة (ره) عـن الحُسَين ﷺ وإن يحط من منزلته عن منزلة شهداء كربلاء. فإنه لا إثم عليه في ذلك.

#### جواب آخر:

روىٰ المجلسي في ذكر مجريات حركة الحُسَين اللَّهِ قـال: «وتهـيأ الحُسَين اللَّهِ للخروج من المدينة، ومضىٰ في جوف الليل إلى قبر أَمه فودعها، ثمّ مضىٰ إلى قبر أخيه الحسن ففعل كذلك، ثمّ رجع إلى منزله وقت الصبح، فأقبل إليه أخوه محمّد إبن الحنفيّة وقال: يا أخي أنت أحب الخلق إلىَّ وأعزهم عليَّ ولست واللّه أدخر النصيحة لأحد من الخلق، وليس أحد أحق بها منك لأنك مزاج مــائي ونـفسي وروحي وبصري وكبير أهل بيتي، ومن وجب طاعته في عنتي، لأن الله قد شرَّ فك عليّ، وجعلك من سادات أهل الجنة. وساق الحديث كما مرَّ إلى أن قال: تخرج إلى مكَّة فإن إطمأنت بك الدار بها فذاك، وإن تكن الأخرى خرجت إلى بلاد اليمـن. فإنهم أنصار جدك وأبيك، وهم أرأف النّاس وأرقهم قلوباً، وأوسع النّاس بلاداً. فإن إطمأنت بك الدار بها فذاك، وإلا لحقت بالرمال وشعوب الجبال، وجزت من بلد إلى بلد، حتىٰ تنظر ما يؤول إليه أمر النَّاس ويحكم اللَّــه بــيننا وبــين القــوم الفاسقين. فقال الحُسَين ﷺ: يا أخي واللّه لو لم يكن ملجأً، ولا مأويٰ لما بايعت يزيد بن معاوية، فقطع محمّد إبن الحنفيّة الكلام وبكيّ، فـبكيّ الحُسَـين اللَّهِ مـعه

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج٤٢، ص٨١.

ساعة ثمّ قال: يا أخي جزاك الله خيراً، فقد نصحت وأشرت بالصواب، وأنا عازم علىٰ الخروج إلى مكَّة، وقد تهيأت لذلك أنا وإخوتي وبنو أخي وشيعتي، وأمرهم أمرى ورأيهم رأيي، وأما أنت يا أخي فلا عليك أن تقيم بالمدينة، فتكون لي عيناً لا تخنى عني شيئاً من أمورهم. ثمّ دعا الحُسَين الله بدواة وبياض وكتب هذه الوصية لأخيه محمّد: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصىٰ به الحُسَين بن على بن أبي طالب إلى أخيه محمّد المعروف بابن الحنفيّة، أنَّ الحُسَين يشهد أن لاإله إلاالله وحده لا شريك له وأن محمّداً عبده ورسوله، جاء بالحق من عند الحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنَّ اللَّه يبعث من في القبور، وأنى لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنمـا خـرجت لطـلب الإصلاح في أمة جدِّي ﷺ أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدِّي وأبي علي بن أبي طالب ﷺ فمن قبلني بقبول الحق فاللَّه أولىٰ بالحق، ومن رد عليَّ هذا أصبر حتىٰ يقضى اللَّه بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين، وهذه وصيتي يا أخي إليك وما توفيق إلابالله عليه توكلت وإليه أُنيب. قال: ثمّ طوىٰ الحُسَين الكتاب وختمه بخاتمه، ودفعه إلى أخيه محمّد ثمّ ودّعه وخرج في جوف الليل».(١)

## الأمر الآخر:

نقلنا الأدلة السابقة لفطاحل علماء الحديث والرجال مثل؛ المامقاني والعلّمة الأميني وآية الله المخوئي في إثبات صحة عقيدة المختار في مسألة الإمامة وأنـه لم يكن معتقداً بإمامة محمّد إبن الحنفيّة ولم يروّج لمثل هذا الأمر وهو بريء وبـعيد

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج ٤٤، ص٣٢٩ - ٣٣٠.

عن التهم المنسوبة إليه. فهل كان محمّد إبن الحنفيّة مدّعياً الإمامة أو أنه كان يعتقد بإمامة إبن أخيه؟.

وطبقاً للروايات وأقوال عدد من علماء الرجال الكبار، فإن محمّداً إبن الحنفيّة طرح مثل هذه المسألة على الإمام السجَّاد، وبعد أن ثبت له أصبح كالعبد مطيعاً متواضعاً للإمام السجَّاد اللهِ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحاججة في قضية الإمامة كانت في بداية ولاية الإمام السجَّاد وقبل عدة سنوات من قيام المختار. والأقوى ومع الأخذ بنظر الإعتبار شخصية وشأن ومنزلة محمّد إبن الحنفيّة العليا، فإنه أراد أن يُبيِّن مقام ومكانة السجَّادلما الله البعض خواصه ومريديه كي لا يضنوا أو يتوهموا أنه مقدّم علىٰ الإمام السجَّاد أو أفضل منه. وهذا نابع من فضائله وحملمه \_ وفي الواقع أن بعض مريدي محمّد كان يظن ذلك \_إلا أنه شخصياً قام بطرح الموضوع مع الإمام السجَّاد. إذ صحب الإمام الله عمّه إلى الحجر الأسود وأوضح المسألة له. ومنذ ذلك الحين لم يبد محمّد أي كلام أو عمل يدل علىٰ أنه أحق من إبن أخيه في الخلافة والإمامة، بل العكس كان في جميع الحالات ومراحل حياته يعتبر إبن أخيه - الإمام السجَّاد على - ولياً للأمر وحجة للَّه والإمام المنصوص والمعصوم المنصوب. حيث تدل الروايات والأحاديث على هذا الأمر بجلاء. ومن منطلق أن السجَّاد قد أوكل مهمة الإشراف على قيادة ثورة الختار إلى عمّه محمّد إبن الحنفيّة وجعله نائباً بصلاحية كاملة في هذه المهمة، فإنه من الطبيعي أن يبرز إسمه أكثر من أي شخص من بني هاشم ـ وخاصة الإمام السجَّاديك ـ خـلال مجـريات هـذه الثورة. وكما أن زعماء الكوفة الموالين وخاصة شخص المختار قد إستأذن الإمام السجَّاد اللهِ ونال رضاه في إعلان الثورة والثأر لدم الحُسَين اللهِ وشهداء كربلاء. فقد أوكل الإمام مسؤولية القيادة والإرتباط مع الثوار بعمه محمّد إبن الحنفيّة.(١)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلامة الجلسي: ج ٤٥، ص ٣٦٥.

وهذا الأمر وعِلل أخر جعلت بعضهم يتصور ويتهم محمّداً إبن الحنفيّة بأنه كان يتمي الإمامة لنفسه وأن المختار كان ممثله ورسوله والمروّج له. في حين كان ذلك في الأساس عملاً ممنهجاً وعلى أساس التبقية لحفظ حياة ومنزلة الإمام السجّاد للله. وأن مجرد إعتقاد البعض بإمامة محمّد إبن الحنفيّة لايشكل سبباً لتوبيخه أو إنحرافه معاذ الله. ناهيك عن أن الفرقة الكيسانيّة كانت قد دخلت المعترك العقائدي للعالم الإسلامي بعد رحيل محمّد إبن الحنفيّة على شكل حزب شيعي، مثل الفرقة الزيدية التي إعتقدت بإمامة زيد بعد الإمام السجّاد لله والتي قوت بعد إستشهاد زيد وإستطاعت أن تؤسس لحكومات في بعض المناطق، وتفجّر الثورات في مناطق أخرى. فها أصبح لهم بعد ذلك مذهب خاص. (۱)

في حين أن «زيد بن علي» على منزلته ومقامه بعيد كل البعد عن الإنحراف من مذهب الإمامية. والزيدية اليوم واحدة من أكبر الفرق الشيعية في العالم الإسلامي لها أصولها وفروعها في العقائد والأحكام، إلا أن الفرقة الكيسانيّة إندثرت ولم تدم طويلاً.

إذن، فإن التعرف علىٰ عقيدة محمّد إبن الحنفيّة فيا يتعلق بمسألة الإمامة يتطلب أمرين:

١ \_ إزالة إنهام إدعاء الإمامة من قبل «محمد إبن الحنفيّة».

٢ ـ المعرفة الدقيقة لشخصية هذا الرجل الكبير من أهل البيت الميم ودوره في ثورة المختار.

<sup>(</sup>١) للإطلاع أكثر راجع كتاب «زيد بن علي» بقلم المؤلف.

# الباب الثاني

# محمّد إبن الحنفيّة وإمامة السجَّادلطيُّلاِّ

قال الصادق الله: «ما مات محمّد إبن الحنفيّة حتىٰ أقر لعلي بـن الحُسَـين اللهِ». وكانت وفاة محمّد إبن الحنفيّة سنة أربع وثمانين من الهجرة.»(١)

كتب العلامة «المامقاني» في دفاعه عن محسمد إبن الحسنفيّة وإقراره بإمامة السجَّاد الله يقول: «وأما منازعته في الإمامة مع علي بن الحُسَين الله وإدعائه الإمامة وإذعانه لإمامته بعد شهادة الحجر له كها نصّ على ذلك في الخرائج ونطقت به الأخبار بل وفي بعضها وقوعه على قدمي السجَّاد الله بعد شهادة الحجر له ولم ينازعه بعد ذلك بوجه...»(۱)

### شهادة الحَجر الأسود

وأما مايتعلق بشهادة الحجر الأسود على إمامة الإمام السجَّاد اللهِ، وإطاعة محمد إبن الحنفيّة للإمام السجَّاد الله دون قيد أوشرط، سوف نوضحها إليكم من خلال الروايات الصحيحة الواردة الّتي أدرجها المرحوم الكليني في أصول الكافي. على أن نبين الأدلة الأخرى على إعتقاد محمّد إبن الحنفيّة الراسخ بمسألة الإمامة في

<sup>(</sup>١) كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص٣٦، بحار الأنوار: ج٤٢، ص٨١. طبعة بيروت.

<sup>(</sup>۲) تنقيح المقال: ج٣، ص١١٥ «كلمة محمد إبن الحنفيّة».

روايات أخرى. أما رواية: شهادة الحجر الأسود: فقد نقل الكليني(ره) في كــتاب «متقن اصول الكافي» روايات صحيحة تبين إعتقاد محمّد إبن الحنفيّة في مسألة الإمامة وهذه هي نص الرواية: «محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن إبن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبي عبيدة وزرارة، جميعاً، عن أبي جعفر اللهِ، قال: لمَّا قتل الحُسَين اللَّهِ أرسل محمَّد إبن الحنفيَّة إلى على بن الحُسَين المُّسَين اللَّهِ فَعَال به، فقال له: يا إبن أخى قد علمت أن رسول الله على دفع الوصية والإمامة من بعده إلى أمير المؤمنين اللِّهِ، ثمَّ إلى الحسن اللِّهِ، ثمَّ إلى الحُسَين اللِّهِ، وقد قُتل أبوك ﷺ وصلىًّ علىٰ روحه، ولم يوص وأنا عمك وصنو أبيك، وولادتي من عـ لم ﷺ، وفي سـني وقِدمي [وأنا] أحق بها منك في حداثتك، فلا تنازعني في الوصية والإمـامة، ولا تحاجني. فقال له على بن الحُسَين اللَّهِ: يا عم إتق اللَّه، ولا تدَّع ما ليس لك بحق، إنى أعظك أن تكون من الجاهلين. إن أبي أوصىٰ إلىَّ قبل أن يتوجه إلى العراق وعهد إلىَّ في ذلك قبل أن يستشهد بساعة، وهذا سلاح رسول اللَّه ﷺ عـندى، فلاتتعرض لهذا، فاني أخاف عليك نقص العمر، وتشتت الحال. إن اللَّه عزَّ وجل جعل الوصية والإمامة في عقب الحُسَين اللهِ ، فاذا أردت أن تعلم ذلك، فإنطلق بنا إلى الحجر الأسود حتى نتحاكم إليه، ونسأله عن ذلك. قال أبوجعفر الله: وكمان الكلام بينها بمكَّة فإنطلقا حتىٰ أتيا الحجر الأسود، فقال على بن الحُسَين الله لحمَّد إبن الحنفيّة: إبدأ أنت فابتهل إلى اللّه عزَّ وجل وسله أن يُنطق لك الحجر، ثمّ سل، فإبتهلَ محمّد إبن الحنفيّة في الدعاء، وسأل الله، ثمّ دعا الحجر، فلم يجبه، فقال على بن الحُسَين عليها: يا عم لوكنت وصياً وإماماً لأجابك! فقال له محمّد: فأدع اللّه أنت يا بن أخي وسله، فدعا اللَّه علي بن الحُسَين ﷺ بما أراد، ثمَّ قـال: أسألك بـاللَّه الذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء ومـيثاق النّــاس أجمـعين، لمــا أخبرتنا مَن الوصى والإمام بعد الحُسَين بن علي ﷺ؟ قال: فتحرك الحجر حـتىٰ

كاد أن يزول عن موضعه، ثمّ أنطقه الله عزَّ وجل بلسان عربي مبين. فقال: اللّهم إن الوصية والإمامة بعد الحُسَين إبن علي إلى علي بن الحُسَين بن علي بن أبيطالب وإبن فاطمة بنت رسول الله ﷺ قال: فانصرف محمّد بن علي وهو يتولى علي بن الحُسَين عليهِ (١)

### حديث العلّامة المجلسي

كتب العلامة المجلسي في ذيل هذا الحديث يقول: وردت أخبار مختلفة حول محمد إبن الحنفيّة، منها مايدل على جلالة قدره وهو المشهور بين الشيعة، والآخر مايدل على حدوث بعض الأخطاء منه كها تشير هذه الرواية. ومن الممكن أن يكون نزاعه أو خصامه مع الإمام الرابع على صورياً وظاهرياً وعلى أساس بعض الضرورات وهي، لئلا أن يقول بعض ضعفاء الشيعة: إن محمد إبن الحنفيّة كان أكبر سناً من علي بن الحُسَين على وهو أولى بالإمامة، وكذلك موضوع عدم مواكبة أخيه الإمام الحُسَين على إلى كربلاء. وقد يمكن أن يكون ذلك بأمر من شخص الإمام الخضرورات ما. يستفاد من تبرير العلامة المجلسي أنه وكباقي علماء الشيعة المشهورين يعتقد بعظمة ومنزلة محمد إبن الحنفيّة وصفاء وطهارة عقيدته.

# إبن أخي إمام

«سمعت من الإمام الباقر على يقول: كان أبو خالد الكابولي خادماً لدى محمّد إبن الحنفيّة مدة من الزمن وليس لديه أدنى شك في إمامته حتى أتاه ذات يوم فقال له:

 <sup>(</sup>١) أصول الكافي: ج١، ص٣٤٨ كتاب الحجة باب مايفصل به بين دعوى المحق والمبطل ح٥، مدينة المعاجز:
 ج٤، ص٢٧٧ ـ ٢٧٠. ورواه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسىٰ عن حريز عن زرارة عـن أبي جعفر(ع) – مثله. ورواه سعد بن عبدالله القُتى في بصائر الدرجات.

جعلت فداك إن لك عندي مودة وحرمة، فأسئلك بحرمة رسول الله على وحرمة أمير المؤمنين الله الخبرتني هل أنت الإسام الذي فرض طاعته على جميع الحلق»؛ فرد عليه محمّد إبن الحنفيّة قائلاً: يا أبا خالد لقد حلّفتني بقسم كبير، فإعلم أن الواجب طاعته هو علي إبن أخي، فهو إمامي وإمامك و إمام كل مسلم. ويضيف الإمام الباقر الله: عندما إتضح الأمر لأبي خالد أقبل على الإمام السجّاد الله طالباً لقائه، فأذن الإمام الله له بذلك، وأثناء الدخول عليه التفت إليه الإمام قائلاً: مرحباً بك ياكنفر! كنت محجباً عنا، فما دفعك لزيار تنا؟ وعندما سمع أبوخالد بهذا الكلام من الإمام الله خرّ ساجداً شكراً لله وقال: الحمد لله الذي لم يعني حتى عرفت إمامي.

فقال الإمام يا أباخالد كيف عرفت إمامك؟ قال أبوخالد لأنك دعوتني بإسمي الذي لا يعرفه سوى أُمي، إضافة إلى أني كنت أعمىٰ في أمر الإمامة. ولقد خدمت محمّد إبن الحنفيّة عمراً لا أشك أنه إمام، حتىٰ أقسمت عليه فأرشدني إليك وقال لي: إن (علي بن الحُسَين) إمامي وإمامك وإمام كل مسلم. ومنذ ذلك الحين أقر أبوخالد بإمامة زين العابدين المجالة المحين المجالة بإمامة زين العابدين المجالة المحين المحتالة بإمامة إلى المحالة المحين المحالة المحتالة بإمامة المحتالة المحتالة بإمامة إلى المحالة المحتالة بإمامة إلى العابدين المحالة بالمحتالة المحتالة المح

### طاعة محمد إبن الحنفيّة للإمام السجَّاد للللهِ

قال أبوخالد الكابولي: قلت لمحمد إبن الحنفيّة: أتخاطب إبن أخيك بمالا يخاطبك بمثله. فقال: إنه حاججني في مسألة الإمامة إلى الحجر الأسود معتقداً أنه سينطقه، فصرت معه إلى الحجر فسمعته يقول: «سَلِّم الأمر إلى إبن أخيك فإنه أحـق بــه

 <sup>(</sup>١) وجدت بخط جبرئيل بن أحمد، حدثني محمّد بن عبدالله بن مهران، عن محمّد بن عملي بن محمّد بن عبدالله الحيّاط، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير. أنه قال: سممت أباجمفر(ع) يقول:
 ...رجال الكشى. ص ١٢٠، ص ١٩٦، وبحارالأنوار، ج ٢٥، ص ٣٤٨. باللغة الفارسية.

منك»، فصار أبوخالد إمامياً.(١)

وأشار الأربلي في كشف الغمة إلى رواية عن الصادق الله للمسألة أعلاه قوله: لدى قدوم أبوخالد الكابولي من «كابول شاه» إلى المدينة، كان معتقداً بإمامة محمد إبن الحنفيّة إلا أنه وبعد لمسه الإحترام الفائق من محمّد لإبن أخيه الإمام السجَّاد الله وخطابه له بسيدي، تساءل منه حول الأمر، فنقل له محمّد قصة شهادة الحجر الأسود ومنذ ذلك الحين أصبح أبوخالد الكابولي إمامياً.

السيّد الحميري وبعد تراجعه عن الإعتقاد بإمامة محمّد إبن الحنفيّة، ذكر قصة أبوخالد الكابولي بابيات من الشعر:

وأمرَ أبي خالدٍ ذي البيانِ

عَجِبتُ لكرّ صُروفِ الزمــانِ

(١) أصول الكافي. ج١. كتاب الحجة. باب مايفصل بين دعوى المحق والمبطل في أمر الامامة. ح٥. عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة جميعاً عن أبي جعفر الباقر(ع) قال: «لما قُتل الحُسَين بن على عليها السلام أرسل محمّد إبن الحنفيّة إلى على بن الحُسَين(ع). و خلا به. ثمّ قال: يا إبن أخى قد علمت أن رسول الله(ص) دفع الوصيّة والامامة من بعده لعليّ بن ابيطالب(ع) ثمّ إلى الحسن ثمّ إلى الحُسَين وقد قتل أبوك رضياللَّه عنه وصلى اللَّه عليه ولم يوص. وإنَّا عمك، وصنو أبيك، وأنا في سني وقدمي أحق بها منك في حداثتك. فلاتنازعني الوصية والإمامة ولاتخالفني. فقال على بن الحُسَين(ع): يا عم إتق الله ولاتدّع ما ليس لك بحق إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يا عم إن أبي صلوات الله عليه أوصي ا إلىَّ قبل أن يتوجَّه إلى العراق وعهد إلىَّ في ذلك قبل أن يستشهد بساعة، وهذا سلاح رسول اللَّه صَلَّىٰ اللَّه عليه وآله عندي، فلاتعرَّض لهذا فإني أخاف عليك نقص العمر وتشتَّت الحال. وإن الله تبارك وتعالىٰ آليٰ أن لايجعل الوصية والإمامة إلّا في عقب الحُسُين(ع). فإن أردت أن تعلم. فإنطلق بنا إلى الحجر الأسود حــتى نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك. قال الباقر(ع) وكان الكلام بينهما وهما يومثذٍ بمكَّة، فانطلقا حتىٰ أتيا الحجر الأسود، فقال على إبن الحُسَين(ع) لمحمّد: إبدأ فابتهل إلى اللّه وإسئله. أن يُنطق لك الحجرثمّ إسئله، فسإبتهل محمّد فيالدعاءِ وسأل اللّه ثمّ دعا الحسجر فلم يجب، فقال على بن الحُسَين(ع): يا عمّ لو كنت وصيّاً وإماماً لأجابك. قال له محمّد: فادع الله أنت يابن أخي وسله. فدعا الله على بن الحُسَين(ع) بما أراد ثمّ قال: أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياءِ وميثاق النّاس أجمعين لما أخبرتنا من الوصيّ والإمام بعد الحُسَين بن على(ع)؟ قال: فتحرّك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه، ثمّ أنطقه اللَّه عزّوجلّ بلسان عربيّ مبين، فقال: «اللَّهم إنَّ الوصية والإمامة بعد الحُسَين بن على(ع) إلى على بن الحُسَين بن علي بن أبيطالب وإين فاطمة بنت رسول الله(ص) قال: فإنصرف محمّد بن على وهو يتولى على بن الحُسَين(ع).»

إلى الطيب الطهر نور الجنان برد الأمانة عطف العيان وماكان من نُطقهِ المستبانِ إلى إبن أخ مُنطقاً باللسانِ شهدت بتصديق آي القرآن وخليّتُ قولى بكان وكان(١)

ومن رده الأمسر لاينتني علي وما كان من علم وتحكيمه حجراً أسوداً بستسليم عمم بغير إمتراء شهدت بذلك حقاً كما علي إمسامي ولا أمستري

كتب الفقية الكبير «جعفر بن غا» في مقدمة رسالة «ذوب النضار» عن هذا الأمر يقول: «وكان محمد إبن الحنفيّة أكبر سناً من زين العابدين على ويرئ تقديمه عليه فرضاً ودَيناً، ولايتحرك حركة إلا بما يهواه، ولاينطق إلا عن رضاه، ويتأمر له تأمر الرعية للوالي، ويفضّله تفضيل السيّد على الخادم والموالي».(")

ثمّ يشير هذا العالم الجليل إلى سبب تولية الإمام السجَّاد اللهِ لمحمد إبن الحنفيّة أمر ثورة المختار فيقول: «وتقليد محمّد \_ رحمة الله عليه \_ أخذ الثأر إراحة لخاطره الشريف، من تحمُّل الأثقال، والشد والترحال».

«ويدل على ذلك ما روي عن أبي بجير عالم الأهواز، وكان يقول بإمامة إبن الحنفيّة، قال: حججت فلقيت يوماً إمامي وكنت يوماً عنده فمر به غلام شاب فسلم عليه، فقام فتلقاه وقبّل ما بين عينيه، وخاطبه بالسيادة، ومضى الغلام، وعاد محمّد إلى مكانه فقلت له: عند الله أحتسب عنائي. فقال: وكيف ذاك؟ قلت: لأنا نعتقد أنك الإمام المفترض الطاعة تقوم وتتلقى هذا الغلام، وتقول له: يا سيدي؟!

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب لإبن شهر آشوب: ج ٣. ص ٢٨٨ ــ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) ذوب النضار لابن نما الحلّى: ص٥١ – ٥٨.

فقال: نعم، والله \_هو إمامي. فقلت: ومن هو؟ قال: إبن أخي علي بن الحُسَين الله إعلم أني نازعته الإمامة ونازعني، فقال لي: أترضى بالحجر الأسود حكماً بيني وبينك؟ فقلت: وكيف نحتكم إلى حجر جماد؟...فقال: إنَّ إماماً لا يكلمه الجهاد فليس بإمام، فإستحييت من ذلك، وقلت: بيني وبينك الحجر الأسود.. فقصدنا الحجر، وصلَّى وصلَّيت، وتقدم إليه. وقال: أسألك بالذي أودعك مواثيق العباد لتشهد لهم الموافاة ألا أخبرتنا من الإمام منا؟ فنطق \_ والله \_ الحجر، وقال: يا محمّد، سَلِّم الأمر إلى إبن أخيك، فهو أحق به منك، وهو إمامك وتحلحل حتى ظننته يسقط، فأذعنت بإمامته، ودِنت له بفرض طاعته. قال أبو بجير: فإنصر فت من عنده وقد دنت بإمامته، أعني علي بن الحُسَين المُسَيّة، وتركت القول بالكيسانية». (١)

«وإذا كان ذلك رأيه فكيف يخرج عن طاعته، ويعدل عن الإسلام بمخالفته مع علم محمّد إبن الحنفيّة أنَّ زين العابدين الله ولى الدم، وصاحب الثأر، والمطالب بدماء الأبرار، فَنهَضَ المختار نهوض الملك المطاع، ومد إلى أعدائه يداً طويلة الباع، فهشم عظاماً تغذت بالفجور، وقطع أعضاءً نشأت على الخمور، وجاز إلى فضيلة لم يرق إلى شعاف شرفها عربي ولا أعجمي، وأحرز منقبة لم يسبقه إليها هاشمي ولا قرشي. وكان إبراهيم بن مالك الأشتر مشاركاً له في هذه البلوى، ومصدِّقاً على الدعوى، ولم يك إبراهيم شاكاً في دينه، ولا ضالاً في إعتقاده وينقينه، والحكم فيها واحد» "ا.

<sup>(</sup>١) ذوب النضار لابن نما الحلّى: ص٥١ – ٥٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

### الإمام الباقرلطي يواري محتد إبن الحنفيّة الثرى

قال الإمام الباقر عليه: «... لقد كنت إلى جوار محمّد إبن الحنفيّة في مرضه الذي توفي به، فقمت بإغماض عينيه لحظة الإحتضار ومن ثمّ قمت بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.»(١)

كان حيان السراج معتقداً بإمامة وغيبة محمّد إبن الحنفيّة، كما كان أتباع الكَيسانيّة يعتقدون ـ وأنه حيّ، وقد جادل الإمام الصادق الله في هذا الأمر عدة مرات وذكَّره الإمام بعدم صوابه لكنه لم يجد نفعاً. وقد جاءت ثلاث روايات في رجال الكشي في شأنه ننقل واحدة منها للمثال \_ والباقيتان شبيهتان لهذه الرواية مضموناً: «حدَّثنا محمّد بن يعقوب الكليني قال: حدَّثنا القاسم بـن العـلاء قـال: حدَّثني إسهاعيل بن على القزويني قال: حدَّثني على إبن إسهاعيل، عن حمــاد بــن عيسى، عن الحُسَين بن الختار. (٣) قال: دخل حيان السراج على الصادق جعفر بن محمَّد ﷺ فقال له: يا حيان ما يقول أصحابك في محمَّد إبن الحنفيَّة؟ قال: يقولون: إنه حيّ يرزق، فقال الصادق اللهِ: حدَّثني أبي اللهِ أنه كان فيمن عاده في مرضه وفيمن غمضه وأدخله حفرته وزوَّج نسائه وقسم ميراثه، فقال: يا أبا عبد اللَّه إنما مَثل محمّد إبن الحنفيّة في هذه الأمة كمثل عيسى بن مريم شُبِّه أمره للناس، فقال الصادق الله الله أمره على أوليائه أو على أعدائه؟ قال: بل على أعدائه فقال: أتزعم أن أبا جعفر محمّد بن على الباقر عليلًا عدو عمّه محمّد إبن الحنفيّة؟ فقال: لا. فقال الصادق ﷺ: يا حيان إنكم صدفتم عن أيات اللَّه، وقــد قــال اللَّــه تــبارك

<sup>(</sup>١) رجال الكشي: ص ٣١٥. ح ٥٦٩، (حديث طويل ذكرنا أواخره فقط).

<sup>(</sup>٢) هو الحُسَين بن المختار القلانسي الكوفي ثقة واقني من أصحاب الكاظم(ع). وما في بعض النسخ من «جعفر بن مختار» فهو تصحيف. وعلي بن إسهاعيل الظاهر هو علي بن السندي الثقة. وأما حيان السراج فهو كيساني متعصب.

وتعالى: «سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ». (١) وقال الصادق الله: ما مات محمّد إبن الحنفيّة حتى أقرَّ لعلي بن الحُسَـين ﷺ. وكانت وفاة محمّد إبن الحنفيّة سنة أربع وثمانين من الهجرة». (١)

قال الإمام الصادق: «فتبت إلى الله من كلام حيان ثلاثين يوماً».(٣)

نستنتج من هذه الرواية وروايات أخرى حول الشيعة الكَيسانيّة، أن البـعض كان يعتقد بإمامة وغيبة وحياة محمّد إبن الحنفيّة، وكان الأئمة الله على يرفضون هـذا الإنحراف وبشدة وكانوا يرشدون ويهدون أتباع هذه الطريقة ما أمكنهم أو كــانو يبتعدون منهم. وهذا الأمر كان مختصاً بأتباع محمّد إبن الحنفيّة فقط، لان محمّداً لم يعتقد بنفسه هذا الإعتقاد وكان مقرأ بإمامة السجَّاد وأبنائه اللِّكِ ـ وقد مرّ عـلينا ذلك ـ ومن الملفت للنظر أن هذه العقيدة ظهرت في حياة محمّد إبن الحنفيّة لكنها قويت بعد مماته، ولربما كانت للأيادي الخبيثة لبني أُميّة ومن ثمّ بني العبّاس دوراً فى التأليب لهذا الأمر وتشويه عقائد الشيعة فى الإمامة. وكان لبنى العبّاس دوراً موثراً في تأجيج مثل هذه الأفكار لقولهم بأن الإمامة بعد محمّد إبن الحنفيّة إنتقلت إلى إبنه أبي هاشم، ومن أبي هاشم إلى محمّد بن على بن عبد اللّـه بـن عـبَّاس (أبوالسفاح والمنصور). إذن يمكن القول: إن بني العبّاس ومن أجل إظهار مشروعية حكمهم بعنوان الإمامة قاموا بهذه الخدعة. وعلىٰ حد قول الدكتور حسن إبراهيم فإن العباسيين هم ورثة الكيسانيين.(٤)

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم: سورة الأنعام ــالآية ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) كيال الدين وعام النعمة للشيخ الصدوق: ص٣٦.

<sup>(</sup>٣) رجال الكشي: ص٣١٥، ح ٥٧٠، (في شأن حيان السراج).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام للدكتورحسن إبراهيم: ج٢. ص١٠.

### الباب الثالث

## دور محمّد إبن الحنفيّة في ثورة المختار

الموضوع الآخر ذات الأهمية القصوى والذي يتطلب تبيانه في قبضية شورة المختار، هو مايتعلق بماهية دور محمد إبن الحنفيّة في هذه الحركة الدموية. ولمماذا كان له الدور الأكثر فاعلية في هذه الثورة، ودوافع طرحه بعنوان «المهدي»؟ ولماذا كان المختار يطرح نفسه تارة كوزير وتارة كداعية وأخرى كنائب وممثل عن محمّد إبن الحنفيّة.

والإشكالية المهمة تكمن في العبارة الأولى، أي في الوقت الذي لم يطرح فيه محمد إبن الحنفيّة نفسه كإمام واجب الطاعة. ولا الختار كان قد حمل مثل هذه العقيدة. فلهاذا إذن أعطىٰ لقب «المهدي» لحمد إبن الحنفيّة؟ ولماذا يُعرَّف محمد إبن الحنفيّة نفسه خلال رسائله الشخصية بأنه «المهدي»؟ والختار بدوره أيضاً يصفه بهذا اللقب خلال كتبه وخُطبه؟! فكيف يمكن تبرير ذلك وحل لغزه؟! ولجلاء الأمر وتوضيحه يتطلب ذكر مقدمة قصيرة، و هي أن مجرد إطلاق لقب المهدي على شخص بمعناه العام ليس فيه إشكال، وأن متطلبات الثورة وظروفها قد تكون وراء هذا القصد. والمقصود في إسم المهدي هو ليس ذلك «المهدي الموعود» بل ذكره كعنوان لكل الأئمة بالمعنى اللغوي للكلمة في سياق الروايات. ولاضير فيه عند إطلاق هذا الإسم على غير الأئمة بيا.

# كلام الرجالي الكبير الشيخ أبو علي الحائري(``

يقول في هذا المجال: «وقول الكثني، إنه دعا النّاس إلى محمّد بن علي اللّهِ لا يخفى. إنه إنه إنه الحُسَين الله لكتبه ورسله خوفاً من الشهرة وعِلماً بما يؤول إليه أمره وإستيلاء بني أُميّة على الأمة». «وربما كان أنه (المهدي) ترويجاً لأمره وترغيباً للناس في متابعته» وأما أنه إعتقد إمامته دون علي بن الحُسَين الله فلم يثبت. (")

بالتحليل الدقيق للنصوص التاريخية المعتبرة وبالنظر إلى الروايات الواردة في هذا الباب يمكن القبول بالتالي، أولاً: كان لمحمد إبن الحنفيّة الدور الرئيسي في ثورة المختار. وثانياً: أن محمّد إبن الحنفيّة مَثَّلَ القائد الحقيقي للثورة، وأنَّ المختار كان قد إستشاره وإستأذنه في أمر الثورة الّتي أعلن عنها لدى وصوله إلى الكوفة، وذلك بعد تعريف نفسه بأنه الممثل المعلن لمحمد إبن الحنفيّة وقبول الشيعة به إثر ذلك.

روى إبن الأثير: «... فقال لهم: إنَّ المختار يريد أن يخرج بنا ولا ندري هل أرسله إبن الحنفيّة أم لا، فإنهضوا بنا إلى إبن الحنفيّة نُخبره بما قَدم علينا به المختار، فإن رخص لنا في إتباعه تبعناه وإن نهانا عنه إجتنبناه، فوالله ما ينبغي أن يكون شيء من الدنيا آثر عندنا من سلامة ديننا، قالوا له: أصبت. فخرجوا إلى إبس الحنفيّة فليًا قدموا عليه سألهم عن حال النّاس فأخبروه عن حالهم وما هم عليه وأعلموه حال المختار وما دعاهم إليه واستأذنوه في إتّباعه. فليًا فرغوا من كلامهم قال لهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر فضيلة أهل البيت والمصيبة بقتل الحُسين، ثمّ قال لهم: وأما ما ذكر تم ممن دعاكم إلى الطلب بدمائنا فوالله لوددت أن

<sup>(</sup>١) تفحصه وشخصيته العلمية ملفت للنظر.

<sup>(</sup>٢) منتهى المقال للشيخ أبو على الحائري: كلمة الختار.

اللَّه إنتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه ولو كره لقال لاتفعلوا.»(١)

وحتىٰ لايكون لشيعة الكوفة أدنىٰ شك في المختار فقد دعمه بكل ما أوتي من قوة. ونراه في رواية أخرىٰ يأخذ القوم إلى الإمام السجَّادﷺ كي يبدي الإمام رأيه لزعهاء الكوفة، فلا يبتىٰ هناك أدنىٰ شبهة في ذلك.

أنظر هذه الرواية:

«... وقد قدِم المختار يزعم أنه جاء من قِبلكم وقد دعانا إلى كتاب الله وسنة نبيه، والطلب بدماء أهل البيت، فبايعناه على ذلك فإن أمرتنا بإتباعه إتبعناه، وإن نهيتنا إجتنبناه. فلمّا سمع كلامه وكلام غيره، حمد الله وأتنى عليه، وصلى على النبي وقال: أما ما ذكرتم مما خصنا الله فإن الفضل لله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأما مصيبتنا بالحسين فذلك في الذكر الحكيم، وأما الطلب بدمائنا فوالله لوددت أن اللّه إنتصرلنا من عدونا بمن شاء من خلقه \_ قال جعفر بن نما مُصنّف هذا الكتاب: فقد رويت عن والدي رحمة الله عليه أنه قال لهم: \_ قوموا بنا إلى إمامي وإمامكم علي بن الحُسَين، فلمّا دخل ودخلوا عليه أخبر خبرهم الذي جاؤوا لأجله، قال: يا عم لو أن عبداً زنجياً تعصّب لنا أهل البيت، لوجب على النّاس مؤازرته، وقد وليتك هذا الأمر، فإصنع ما شئت. فخرجوا وقد سمعوا كلامه وهم يقولون: أذنَ لنا زين العابدين المَا وعمّد إبن الحنفيّة، "(")

وكتب محمّد إبن الحنفيّة إلى إبراهيم بن الأشتر يحثه على سناصرة المختار في ثورته: «هو كتاب طويل جاء فيه: بسم اللّه الرحمن الرحيم من محمّد المهدي إلى إبراهيم بن الأشتر سلام عليك قد بعثت إليك المختار ومن إرتضيته لنـفسى، وقــد

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج٤، ص٢١٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للعلامة الجلسي: ج ٥٤، ص ٣٦٤ - ٣٦٥؛ تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٤٩٢.

أمرته بقتال عدوي، والطلب بدماء أهل بيتي فامض معه بنفسك وعشيرتك، وهذا الكتاب بما يرغب إبراهيم في ذلك. فلمّا قرأ الكتاب قال: ما زال يكتب إلى إسمه وإسم أبيه فما باله ويقول في هذا الكتاب المهدي؟ قال المختار: ذاك زمان، قال إبراهيم: من يعلم أن هذا كتاب إبن الحنفيّة إليّ؟ قال يزيد بن أنس وأحمر بن سقيط وعبد اللّه بن كامل وغيرهم: نحن نعلم ونشهد أنه كتاب محمّد إليك.»(١)

وقد أشرنا في هـذا الكـتاب إلى الروايـات وتـفاصيل المـفاوضات الّـتي تمت وإسنادها.

إذن يمكننا القول وبكل إطمئنان بأن ثورة المختار هذا المستقم لدماء شهداء كربلاء كانت بزعامة وقيادة محمد إبن الحنفيّة وبأذن من الإمام السجَّاد للللهِ. وذلك عبر التدقيق في مضامين الروايات والمعرفة الدقيقة بشخصية المختار وتأييد أتمَّة الدين اللهلِ للتائر.

١) المصدر السابق: ص ٣٦٦.

# الباب الرابع الإمام السجَّادلِمُلِيَّلِا وثورة المختار

### تساؤولات

من الأسئلة المهمة المطروحة للجدل، هو أن الإمام السجَّاد ﷺ إذا كان قد أيَّد ثورة المختار وأذن له بها فلمإذا:

أولاً: لمْ يتولَ الإمام شخصياً زمام القيادة من أجل الثأر لدم أبيه والشهداء من أهل البيت عليه وأصحابهم؟ وهل عدم قيامه بذلك لايشكل رفضاً عملياً لشورة المختار؟

ثانياً: علىٰ فرض أن ظرف الإمام ﷺ لايقتضي المشاركة في هذه الثورة؛ فعلىٰ الاَقل لماذا لم يُعلن عن إسمه كقائد للثورة في خطب وأقوال المختار في الكوفة؟

ثالثاً: لماذا كان الإمام السجَّاد اللهِ في بعض الحالات يقبل رسائل وهدايا المختار وير فضها في حالات أخرى؟

لقد كنا قد أجبنا سابقاً وفي سياق تحليل ثورة المختار والتدقيق في الوثـائق التاريخية المعتبرة بشكل مستدل على هذه الأسئلة، والآن سنجيب عليها بـإيجاز وبتحليل مختصر:

أُولاً: إن للأئمة الأطهار إجمالاً وظائف معيَّنة ومحدّدة من قبل البارئ تعالى

لانستطيع التدخل فيها، بل هم الّذين لهـم الحـق في تحـديد الواجب والفـروض للآخرين، والروايات كثيرة في هذا الجحال.

ثانياً: إن ظروف الإمام السجّاد الله وحسب آراء جميع المؤرّخين وأصحاب الحديث كانت حسّاسة للغاية. لأنه كان وارثاً لأبيه الإمام الحُسين الله وهو الإمام من بعده ومحط أنظار الأعداء والأولياء. ولأن واقعة عاشوراء الأليمة أثارت جواً شديداً من الحقد على بني أُميّة، فقد دعاهم ذلك إلى ترقب الأوضاع بحساسية شديدة خاصة فيا يتعلق بردّات فعل الإمام السجّاد الله والشيعة عامة، لذا كان الإمام يخضع للمراقبة والمتابعة الشديدة من جانب السلطة الأموية. وكان أي إتصال وإقتراب من الإمام الله يلفت نظر الجواسيس والرقباء. على هذا وعملاً بأصل التقية ومراعاة للحيطة والحذر كان يتوجب على الإمام السجّاد التصرف بأصل التقية وعدم إثارة حفيظة الأعداء التي كانت قد تؤدي إلى إستشهاده وتأزم بعنهى الدقة وعدم إثارة حفيظة الأعداء التي كانت قد تؤدي إلى إستشهاده وتأزم أوضاع الشيعة وتشردمهم. وأحياناً كان الإمام يتحدث ضد المختار وفي بعض أطالات كان لايقبل كتبه وهداياه ظاهرياً. (1)

ثالثاً: كان الإمام على يعاني الضغوط والقيود الشديدة حتى في تبيان الأحكام الدينية والمسائل الشرعية والعقائد الإسلامية، حتى إضطر إلى نشر العقائد الإسلامية عن طريق الدعاء والمناجات. و«الصحيفة السجَّادية» هذا الأثر النفيس يُعد أفضل شاهد على كلامنا.

رابعاً: بالنظر إلى مكانة الإمام السجَّاد الله في المدينة من جهة والضغوط المفروضة عليه من قبل جلاوزة عبد الله بن الزبير والمهارسات القمعية اللامحدودة لعبد الله بن مروان وأولاده من جهة اخرى، شكّلت بمجموعها الأسباب القوية

<sup>(</sup>١) منتهىٰ المقال للشيخ أبو علي الحائري.

التي وقفت أمام مشاركته بشكل علني في نهضة المختار وقبول المسؤولية العلنية لقيادة ثورة «التوّابين» أو ثورة المختار. إلا أن جميع هذه الضغوط والقيود لم تشكل السبب في إبتعاد الإمام الله بشكل كامل عن الساحة السياسية أو ليقول: إنها ليست من مسؤوليتي، بل كان يتحين الفرص في جميع الحالات من أجل فضح الإنجرافات والكشف عن حقائقها وتذكير النّاس بجراثم الأمويين وأعداء أهل البيت المله بشكل مستمر ومؤثر.

ومنذ بداية إمامته بعد إستشهاد أبيه الحُسَين بن علي الله ، وبالرغم من ظروفه الصعبة الّتي كبلته بالأسر والقيود. فقد إستطاع ومن خلال صبره وصموده فضح جرائم السلطة آنذاك عبر الخُطُب المثيرة والرصينة أمام النّاس.

ألم يحاكم أهل الكوفة بخطبه بعد عاشوراء؟

أَم يتحدث بشجاعة وشهامة في مجلس عُبيد الله بن زياد هذا الوالي الجرم الجلاد؟

أَم يخطب في النّاس في المسجد الجامع بدمشق تلك الخطبة الغرّاء الّتي زلزلت أركان حكم بني أُميّة وأوصل من خلالها الحقائق للناس بعد أن فضح يزيد وآل أُميّة أمام النّاس فياكان يزيد علىٰ بعد أشبار منه؟

فإذا وضعنا أهمية إستشهاد الإمام الحُسَين الله وأصحابه في كفة الميزان. يمكننا في المقابل موازنة أهمية رسالة المستبقين من أهمل البسيت الله وخماصة الإممام السجَّاد الله في الكفة الاخرى.

لقد إستطاع الإمام الله وبجدارة من تحمل هذه المسؤولية والعمل على نـشر الحقائق وفضح الأمور من أجل تحطيم أركان حكم بني أُميّة. وكما شهدت جمـيع كتب التاريخ والسير بأنها كانت لاتقل أهمية عن ملحمة عاشوراء.

إن الكشف عن الحقائق وإحياء العزاء لشهداء كربلاء وقطرات دموعه، هن اللاتي جيشت المسلمين للتحرك. فكانت ثورة المختار شرارة من لهيب الأنفاس القدسية الحزينة للإمام السجَّاد على والتي تم الإشارة إلى ذلك آنفا في هذا الكتاب. حيث لم يهدأ الإمام حتى رأى رؤوس أعدائه \_ يعني إبن زياد وعمر بن سعد \_ في مجلسه وذلك بعد مرور خمس سنوات على فاجعة عاشوراء، لاسيا وأنه لم يُر مبتسماً طوال هذه الفترة.

وأول مرة شوهد فيه وهو يبتسم كان عندما رأى رؤوس الجناة الّـتي قـطعها المختار بين يديه. فخرَّ ساجداً حيث تحققت أُمنيته القلبية داعياً للمختار خيراً.

روى الحلي أن المختار أرسل بكتاب مع الرؤوس يقول فيه: «إني بعثت أنصاركم وشيعتكم إلى عدوكم، فخرجوا محتسبين أسفين فقتلوهم، فالحمد لله الذي أدرك لكم التأر، وأهلكهم في كل فح سحيق، وغرقهم في كل بحر عميق، وشفى الله صدور قوم مؤمنين. فقدموا بالكتاب والرؤوس والمال عليه، فلم رآها خرّ ساجداً، ودعا للمختار، وقال: جزاه الله خير الجزاء (۱)، فقد أدرك لنا ثأرنا، ووجب حقه على كل من ولد عبد المطلب بن هاشم...» (۱)

خامساً: كان الإمام يعلم \_بعلم الإمامة \_أن مدة إنتصار المختار قصيرة وأن بني أُميّة سيسيطرون على الأمور مرة أخـرى. ولم يستدخل عـلانية في هـذه الشـورة

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: جزى الله المختار خيراً.

<sup>(</sup>٢) ذوب النضار لإبن نما الحلَّى: ص١٤٣.

الناجحة القصيرة كي لايقع في متاعب محتملة وربما يتعرض إلى القتل، وهي بذاتها ضربة قاصمة للمذهب الشيعي لايمكن تحملها. فتعامل الإمام الله مع هذه الثورة بمنهجية وتقية وتدبّر دقيق وحذر.

سادساً: لدى حضور جمع من زعهاء الكوفة إلى المدينة يستوثقون الإمــام اللَّهِ ويستأذنونه حول موضوع المختار وفى حضور محمّد إبن الحنفيّة. فإن الإمام يعلن وبصراحة واضحة عن تأييده له ويُعيِّن محمّد إبن الحنفيّة بصفة ممثله المطلق في هذه القضية، ويقول بصريح العبارة: «يا عم فافعل ما شئت، فإني وليتك هذا الأمر»(١) فيخرجون من عنده ويقولون: «أَذِنَ لنا زين العابدين ومحمّد إبن الحنفيّة»(٣) «وكان الختار علىٰ علم بخروجهم إلى محمّد إبن الحنفيّة، وكان يريد النهوض بجهاعة الشيعة قبل قدومهم، فلم يتهيأ ذلك له. وكان يقول: إن نفيراً منكم تحيّروا وأرتابوا، فإن هم أصابوا أقبلوا وأنابوا، وإن هم كبوا وهابوا وإعترضوا وإنجابوا فـقد خـسروا وخابوا. فدخل القادمون من عند محمّد إبن الحنفيّة على المختار فقال: ما وراءكم؟ فقد فتنتم وإرتبتم؟ فقالوا: قد أمرنا بنصرتك. فقال: أنا أبو إسحاق، أجمعوا إلىّ الشيعة، فجمع من كان قريباً، فقال: يا معشر الشيعة، إن نـفراً أحـبوا أن يـعلموا مصداق ما جئت به، فخرجوا إلى إمام الهدى، والنجيب المرتضى، وإبن المصطفى المجتبيٰ \_ يعني زينالعابدين النُّلِةِ \_ فعرِّفهم أنى ظهيره ووزيره، وأمَرَكم بـإتباعي وطاعتي. وقال كلاماً يُرغبهم إلى الطاعة والإستنفار معه، وأن يُعلم الحـاضر الغائب». (۳)

وبهذه المقدمة القصيرة يتضح لنا سبب عدم تدخل الإمام بصورة مباشرة في

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج ٤٥، ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) ذوب النضار لابن نما الحلّي: ص٩٧ - ٩٨.

هذا الأمر، والذي كان على أساس التدبّر والتقية، بالرغم من قيادته للحركة سراً، وقيامه بانتخاب محمّد إبن الحنفيّة لهذه المهمة علناً، إضافة إلى دعمه للمختار متى مادعت الضرورة، والإشادة به وقبول هداياه وإنفاقها على أهل بيت النبوّة المجالين لهم.

قال العلّامة المامقاني: المتخصص في فن الرجال: «فإن سلطنته برخصة من الإمام...» (١)

وقبِل العلامة إبن غا الرواية السابقة وصَرَّحَ بإذن الإمام. وكذلك قال السيّد الخوئي: «ويظهر من بعض الروايات أن هذا كان بإذن خاص من الإمام السجَّاد على ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال: ج٣، ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث للسيّد الخوئي: ج١٨. ص١٠١.

الأرضية وفلسفة الثورة

الفصل الخامس

# الباب الأوّل ثورة الإمام الحُسَين لمثِلًاِ منشأ وعى المسلمين

إنتهت حكومة معاوية بموته عام (٦٠) للهجرة ليتقلد زمام الأمور من بعده أحقر شخصية أموية، أي إبنه يـزيد السيَّ الصـيت والسـلوك، الذي ولد سـنة (٢٦هجرية) وهلك سنة (٦٤هجرية).(١)

بدأ حكم يزيد سنة (٦٠) للهجرة وكانت مدته ثلاث سنوات وأشهر. وكان من جملة المعاصي والجرائم التي إرتكبها معاوية بحق الإسلام والمسلمين فسرض إسنه المجرم يزيد عليهم. إذ قام معاوية بأخذ البيعة ليزيد بالترغيب والتهديد ثمّ عـيّنه ولياً للعهد.

لقد شكّل موت معاوية بارقة أمل للمسلمين لينقذوا أنفسهم من ذل وهوان حكم بني أُميّة القذر. والذي كان منذ نشوئه وحتى سقوطه عدواً ومعانداً للإسلام وللنبي على وأهل بيته الله والذين (حكام بني أُميّة) لم يكن لهم أدنى صلاحية لزعامة العالم الإسلامي.

لقد كانت جميع الأنظار متجهة نحو أهل بيت النبي ﷺ ولم يكن في ذلك العصر شخص أسمى وأفضل من سبط النبي المختار وهو الإمام الحُسَين المجسّب على بن أبي طالب الله كي يتوجهون إليه. وكان الإمام الحُسَين الله ومن منطلق إحساسه

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص١٩٧، ٢٠٥، ٢٠٦.

بالواجب وأدائه للتكليف الإلهي حاضراً ومستعداً لقيادة ثورة عارمة ضد الطغيان. إن الإمام الحُسَين على الذي لم يكن حاضراً بأي شكل من الأشكال للإعتراف بحكومة يزيد الوضيعة أو حتى المهادنة معه، فكيف به أن يقبل بالبيعة له. لاسيا وأن الإمام على كان هو الولي لأمر المسلمين والأولى بأمر الخلافة منهم. وطبقاً لنص النبي على الصريح، فإن جميع شروط القيادة كانت متوفرة فيه.

وفي النهاية فقد شعر الإمام المعصوم وسبط الرسول على بأن إنحراف الحكمام الغاصبين سوف لايؤدي إلى إنحراف العالم الإسلامي فحسب، بل سيتعدى ذلك إلى بنيان الإسلام وتاريخه ووجوده. ولذا لايمكن الوقوف ضد هذا الإنجراف إلا بثورة عارمة دموية وملحمة عظيمة لإحياء الدين وهداية المسلمين وإيقاظهم. ولايستم ذلك إلا بقيادة وإمامة وزعامة أفضل وأقرب ورثة النبي على ولذا قال: «إن كان دين محمد لايستقم إلا بقتلي فياسيوف خذيني.»

لقد إنتفض الإمام الله وسجّل التاريخ ملحمة عاشوراء ليهتر لها العالم. هذه الثورة وبالإضافة إلى أبعادها المهمة ونتائجها المثمرة الّتي خُلدت كملحمة إلى يوم القيامة، إستطاعت أن تُغيِّر مسار التاريخ الإسلامي والإنساني، وأن تُميِّر بين الحق والباطل. بل وإن جميع الصحوات والإنتفاضات والشورات المشروعة في العالم الإسلامي الّتي وقعت بعد حادثة إستشهاد الإمام الحُسَين الله إستلهمت وستستلهم أصالتها فيا بعد من تلك الملحمة الفذة. إن حادثة عاشوراء العظيمة شكّلت الشعلة الوضّاءة على قة التاريخ الإسلامي والدافع ليقظة المسلمين والنموذج الملهم لجميع الثورات التحررية الأصِيلة.

وعلىٰ حد تعبير المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الشهيد مطهري١١٠ إذ يـقول:

<sup>(</sup>١) الملحمة الحسينية للأستاذ الشهيد مرتضى مطهري: ج٣، ص ٩٩-٩٩، (باللغة الفارسية).

لحادثة كربلاء وجهين، وإن ثورة الحُسَين عبرت عن شيئين بجلاء وجسدت بوضوح صورتين عن الحق والباطل. لقد حكَّ الحُسَين الله على وجه التاريخ البشري مسكوكة، في طرفها الأول، صورة الحق والعظمة والإيثار والإلتزام والعدالة والتوحيد والشرف والكرامة الإنسانية، وفي طرفها الثاني، صورة الباطل والكفر والشرك والجريمة والوحشية وحب الدنيا والخيانة والظلم والرذيلة والإنحطاط. وهي حقيقة أقرَّ بها جميع المؤرِّخين المنصفين من الشيعة والسنة والمسلمين وغير المسلمين.

إن أحد أبعاد ثورة الحُسَين الله يكن في أنها عرّفت البشرية بحقانية الإسلام المحمدي الأصيل وحبقيقة الإيمان. والبعد الشاني في أنها فبضحت الإسلام الأرستقراطي الباطل والخاوي. هذا الباطل الذي طرح نفسه على أنه الحق تحت عنوان «خلافة ونيابة النبي والإسلام».

إن الإمام الحُسَين عَلَيْهُ إستطاع ومن خلال ثورته العظيمة إنقاذ الإسلام والمسلمين من «خدعة التاريخ الكبرى» هذه. وكذلك فصل الحق عن الباطل بشكل جعل فيه طريق التاريخ الإسلامي أكثر ضياءً إلى يوم القيامة.

لقد كشف الإمام الحُسَين ﴿ بوضوح عن خط الشرك الباطل الذي وقف بوجه النبي ﷺ منذ ظهور الإسلام في مكّة والمدينة وفي بدر وأُحد والأحزاب. والذي تبلور آنذاك بشكل جلي في شخصية «أبوسفيان»، فيا برز لاحقاً بشكل أكثر خطورة ووحشية وخيفة في سياء أبنائه «بني أُميّة» بعد رحيل الرسول الأكرم ﷺ، ليُشكل معاوية ويزيد وباقي جناة آل أُميّة ومروان أبرز زعهاء وقيادات هذا الخط المنحرف.

لقد أماط الإمام الحُسَين ﷺ بإيثاره الفريد اللثام عن الوجه الحقيق لبني أُميَّة

وأذيالهم، وفضح أتباع هذا الخط المنحرف بعد النبي ﷺ. في مقابل إحياء الإسلام الأصيل الذي يمثل حقيقة التشيع بروح متجددة وفاعلة.

قال العلامة الكبير السيّد محسن الأمين العاملي: «ولما قُتل الحُسَين اللهِ إستعظم أكثر المسلمين ذلك وحتى بعض الأمويين وتنَبَّهوا لفضل أهل البيت الله وما أصابهم من الظلم وعَلِموا بتقصيرهم في نصرهم، وإنحرف كثير عن بني أُميّة ومالوا إلى بني هاشم وخاصة إلى العلويين وكثرت شيعتهم. وكانت وقعة «الحرَّة» ووقعة «التوّابين» ووقعة «نهر الخازَر» وغيرهما، مما أوجب إنحراف النّاس عن بني أُميّة، مضافاً إلى ما تأسس في نفوسهم من أفعال بسر بن أرطأة وغيره أيام معاوية. وكثر عدد الشيعة في التابعين وتابعي التابعين كثرة مفرطة فقد سمعت قول إبن أبي الحديد أن القائلين بتفضيل على على النّاس كافة من التابعين خلق كثير.»(۱)

وقال الدكتور بيضون: «كان ذلك المصرع البطولي الذي سجَّله الحُسَين ورفاقه، والذي هزَّ ضهائر النّاس ولازال... وابتدأ تاريخاً جديداً في حركة النضال الشيعي سيستمر لآماد طويلة يكتب بالتضحيات ويسطر بالفداء».(")

### بذرة الإنتفاضات والثورات

شكّلت ثورة الحُسَين الله وحادثة كربلاء الدموية وملحمة الطف البنيان والجذور لكل الثورات المطالبة بالحق في مواجهة الحكومات الجائرة الغاصبة، الأموية منها والعباسية وغيرهم من باقي جُناة التاريخ الإسلامي. فإنتفاضة «التوابين» وثورة المختار وحركة إبن الزبير وثورة زيد بن علي وإنتفاضة يحيى بن زيد وثورة بني الحسن وإنتفاضة الفخ وجميع الحركات والثورات الأخرى كان

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة للسيّد محسن الأمين: ج١، ص٢٥.

<sup>(</sup>٢) التوابون للدكتور إبراهيم بيضون: ص٧٨.

مصدرها من إسم الحُسَين اللَّهِ وتحت شعار الثأر لدماء شهداء أهل البـيت اللَّهِ في مواجهة بني أُميّة وباقي خلفاء الجور.

يكتب أحد مفكري الشيعة الكبار في هذا الجال فيقول: «كان لسقوط الحُسَين بهذه الصورة المأساوية نتائج خطيرة في تاريخ العراق والدولة الأموية عامة. فقد عاش الشيعي عقدة الذنب مثقلاً بمرارة الموقف الإنهزامي الذي وقف إزاء كربلاء. وتحرَّج النظام الأموي الذي لم يُقدِر فظاعة المأساة، وكان عليه أن يُجابه نتائجها السريعة والمستقبلية التي أخذت تنعكس منذ ذلك الحين على بنية هذا النظام وليس ثمة شك أن يزيد كان المسؤول الأول عن مجزرة كربلاء، وكان مسوقاً إلى إرتكابها بدافع من قصر النظر وعدم صحة الرؤية. فقد أثبت فشله الذريع في تبوء مركز خطير كالخلافة. ذلك المركز الذي بذل في سبيله معاوية كل إمكانياته وصرف كل جهوده من أجل الحفاظ عليه. هاهو يزيد يكاد يقضي بتصرف أرعن على كل إنجازات أبيه برغم توصيات هذا الأخير له بعدم الصدام مع الحُسَين.

والواقع أن الدولة الأموية، لم تلبث أن أخذت تجني ثمرة كربلاء بصورة غيرمتوقعة وبدت عاجزة عن صد تيار الثورة الذي عمَّ مختلف مناطق الدولة.»(۱) قال صاحب الفخري عن حادثة كربلاء: «كانت حادثة فجيعة وكبيرة لا أريد الدخول في تفاصيلها، لم يشهد الإسلام مصيبة أفجع من هذا. فإستشهاد أمير المؤمنين الله كانت مصيبة كبرى. ولكن في هذه الواقعة كان هناك قتل وأسر وقطع أعضاء القتلى وأشياء ترعد لها فرائص الإنسان».(۱)

يقول المؤرخ الكبير السيّد أمير على: إن مذبحة كربلاء كمانت سبباً للمخوف

<sup>(</sup>١) التوابون للدكتور إبراهيم بيضون: ص٧٩ – ٨٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الفخري: ص١٠٦ نقلاً عن تاريخ الإسلام: ج١. ص٤٠٠ وترجمته: ج١. ص٣٥١.

والرعب في كل أرجاء بلاد الإسلام وقد أثارت الإيرانيين. (١١

يقول الأستاذ حسن إبراهيم مؤلف كتاب تاريخ الإسلام: كان لمقتل الحُسين الله تأثيراً مهماً في إثارة الشيعة وتوحيدهم. إذ كانوا قَبلِه متفرقين، حيث كان التشيّع نظرية سياسية لم تنفذ في قلوب أتباعها وعندما قتل الحُسين الله مُزِجَ التشيّع بالدم ونفذ إلى أعهاق قلوب الشيعة ورسَّخَ عقيدتهم. (")

في الحقيقة يمكن القول بأن تبلور الشيعة وظهور مذهب التشيّع كمذهب أصيل ونابع من أساس الإسلام، جاء بعد ثورة الحُسَين على قبل ذلك لم يكن التشيّع يُمثل أيديولوجية وتنظيات مهمة أمام الطغمة الحاكمة آنذاك. إلا أنه وبعد ثورة الإمام الحُسَين على الدموية تميّز الحق عن الباطل وتبيّنت الخيطوط والتكتلات بشكل واضح وجلي ولم يبق لدى المسلمين أدنى شك بأن الحق يكن في هذا المذهب وهذه العقيدة وفي الولاء لأهل البيت على والعترة الطاهرة التي مئلت في الحقيقة الإمتداد الحقيق للإسلام بعد «كتاب الله» والرسول الأعظم على المؤسس المذا الدين. وبعد حادثة عاشوراء العظيمة والأليمة تبلور الأمر لدى الناس وتيقنوا بأن الإسلام الحقيق والمرّوج لتعاليم النبي على هم أهل بيته الأبرار. وإن أئمة أهل بيت الرسول على هم الأجدر في خلافة وزعامة المسلمين. وعند ذاك بدأت الثورات الشيعية السياسية تأخذ طابع المذهب والتنظيات الشورية المتجذّرة في أوساط المسلمين.

قال الخربوطلي: «كان مصرع الحُسَين بن علي في كربلاء هو الحدث التاريخي الكبير الذي أدى إلى بلورة جماعة الشيعة وظهورها كفرقة متميزة ذات مبادئ سياسية وصبغة دينية. فني الحقيقة لايمكن تفسير دعوة شيعة الكوفة للحسين المُجَالِة

١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام السياسي لحسن إبراهيم: ج١، ص٣٩٩.

ثمّ خذلانهم له إلا بضعف العقيدة في نفوسهم في ذلك الوقت». (١)

«يقول المؤرخ الإنجليزي «بـرس سـايكس»: «إن الإمـام الحُسَـين وعـصبته المؤمنة القليلة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلّت تنال إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا».(")

ويقول العقّاد: «وكان مع الحُسَين نخبة من فرسان العرب كلهم لهم شهرة بالشجاعة والبأس ، وسداد الرمي بالسهم، ومضاء الضرب بالسيف، ولن تكون صحبة الحُسَين غير ذلك بداهة وتقديراً، لا يتوقفان على الشهرة الذائعة والوصف المتواتر لأن مزاملة الحُسَين في تلك الرحلة هي وحدها آية على الشجاعة في ملاقاة الموت». (٣)

ويقول أحد علماء مصر: إن الجيش الذي تولى محاربة الحُسَين وقتله لهو أقسىٰ قلوب العالم. وليس فيه آثار الرحمة والإنسانية بل هم جمادات متحركة شريـرة سجَّلوا لأنفسهم في التاريخ أكبر العار، وأسوء الأعمال، وأفظع الأفعال عامَلهم الله بجرائهم أشد العقاب. (4)

ويقول الشيخ عبد الوهاب النجّار من علماء الأزهر في مصر تنديداً بـقتلة الحُسَين اللَّهِ الله الفسق والفسّاق لقد سَودوا صحائف التاريخ وسجّلوا على أنفسهم الجرائم الكبرى الّتي لاتغتفر ولاتنسى مـدى الدهـر فـإنا للّـه وإنـا إليـه راجعون، ولاحول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم». (٥)

ويقول العلّامة باقر شريف القرشي: «ولم تُشاهد أمة من الأمم محنة أوجع ولا

<sup>(</sup>١) تاريخ العراق للخربوطلي: ص١٢٣.

<sup>(</sup>٢) من أخلاق الإمام الحُسَين(ع) لعبدالعظيم المهندي البحراني: ص٢٦٧ - ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر.

أفجع من كارثة كربلاء، فلم تبق رزية من رزايا الدهر، ولا فاجعة من فواجع الدنيا إلا جرت على سبط رسول الله وريحانته... وقد ألهبت رزاياه العواطف حزناً وأسى وأثارت اللوعة حتى عند أقل النّاس إحساساً وأقساهم قلباً...»(١) وقد وصفها الإمام الرضائية: «إنَّ يوم الحُسَين أقرحَ جفوننا وأذلَ عزيزنا...».(١)

نعم. أليس ذلك من قوة الأخلاق العظيمة وأثرها البنّاء الذي علّمه الحُسَين عليه أصحابه؟

### رأي المستشرقين

يقول البروفسور «براون»: لم يكن للشيعة أو الموالين لعملي الحماس والإيشار الكافي، إلا أنه وبعد حادثة كربلاء تغير الأمر وأصبح ذِكر أرض كربلاء الملطّخة بدم حفيد الرسول على الله وأسلاء أهمله وأصحابه حوله كافياً لتجييش عواطف أضعف النّاس وأحزان القلوب إلى حد عدم الإعتناء بالمشقّة والخاطرة المؤدية للموت». (٣)

ويقول الأستاذ «نيكلسون»: «لقد أصبحت حادثة كربلاء من دواعي الندم لدى بني أُميّة لأنها تسببت في وحدة الشيعة ودعوتهم إلى الثأر لدم الحُسَين الله والسعي لإساع صوتهم إلى جميع أنحاء المعمورة لاسيا إلى العراق وأهل فارس الساعين إلى التخلص من سيطرة العرب». (3)

«تجدر الإشارة إلى أن سياسة الفصل العنصري والمهارسات الظالمة الَّتي إتُّبعت

<sup>(</sup>١) من أخلاق الإمام الحُسَين(ع) لعبدالعظيم المهتدي البحراني: ص٢٦٧ - ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٣) تاريخ سياسي إسلام: ترجمة باينده: ج١، ص٣٥٢. تاريخ الإسلام السياسي لحسن ابراهيم: ج١، ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) تقس المصدر .

من جانب بني أميّة ضد المسلمين من غير العرب، كانت قد أدت إلى غضب المسلمين لاسيا أهل فارس الذين عُرِفوا بالثقافة العريقة والحضارة القديمة وممن تلقوا الإسلام برحابة صدر وذلك لعدله ومساواته والذين لم يألوا جهداً في الدفاع عنه بكل غالٍ ونفيس. إلا أنهم شعروا بأن سياسة التمييز التي إتبعت بين العرب وغير العرب منذ تولي الخليفة الثاني لزمام الأمور، والتي شكّلت مقدمة لوصول هذا النهج إلى ذروته في زمن حكم الأمويين، كانت لها الأثر المهم في دفعهم نحو الإعتراض على الأمويين ليس لإحساسهم بالأفضلية العرقية بل لمطالبتهم بالعدالة الإسلامية».(١)

### عاشوراء بداية حركة الشيعة

لقد تجلّىٰ عمق الجرائم الّتي إرتكبها أعداء الإسلام في حادثة كربلاء، وهي الّتي شكّلت البداية لصحوة أُمة الإسلام والشيعة منهم خاصة. وكان لإستشهاد الحُسَين على وأصحابه وإراقة دمائهم المقدَّسة في كربلاء ظلماً، كالماء الذي جرى في عروق الأجسام اليابسة واليائسة، والذي شكّل الأساس والروح للشورات والإنتفاضات اللاحقة. ومنذ ذلك الحين بدأ الجهاد الشيعى الدموي ضد الطغاة.

يقول «فيليب حتّي»: «وكان لمأساة كربلاء أثرها في نمو روح الشيعة وإزدياد أنصارها حتىٰ يمكن القول: بأن الحركة الشيعية بـدأ ظهورها في العـاشر مـن المحرم.»(٢)

نعم، إنَّ فاجعة كربلاء حدثت بأمر من يزيد بن معاوية وبـزعامة إبـن زيـاد وقيادة عمر بن سعد والآخرين من قادة النفاق في الكوفة وأشراف الشام وذلك في

<sup>(</sup>١) تاريخ سياسي إسلام: ترجمة باينده. ج١، ص٣٥٣. تاريخ الإسلام السياسي لحسن إبراهيم: ج١، ص٤٠٠. (٢) تاريخ العرب لفليب حتى: ج٢، ص٢٥٣.

العاشر من محرم سنة (٦١) هجرية. ولم تكن هذه الجريمة الكبرى الوحيدة السي إرتكبها يزيد خلال مدة حكمه التي إستمرت ثلاث سنوات وأشهر. لقد جسَّدت هذه الجرائم في الواقع السعي الحثيث لبزيد في الإنتقام من الإسلام وثورة النبي على فكان أهل بيت النبوة الملكي على رأس قائمة ضحايا جرائم الحكم الأموي المتخلف. وللتعرف أكثر على ثورات وإنتفاضات الشيعة وخاصة ثورة المختار لابد من تسليط الضوء على شخصية وسلوك يزيد للإطلاع ولو بشكل مختصر على جرائم هذا الكائن القذر. ومن خلال هذا سوف يتضح وبشكل جلي العوامل التي أدّت إلى نضوج الشيعة وتبلورهم، وإيقاظ النّاس وصحوتهم والتحاقهم بثورة المختار.

صورة عن ملامح يزيد(١١

كان ضخباً كثير الشعر (٢) شديد الأدمة(٣) بوجهه أثر جدري(٤). أُمه(٥)؛ ميسون

<sup>(</sup>١) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب إبن أميّة بن عبد شمس أبو خالد الأموي. بويع له بالخلافة بعد أبيه بعهد، تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر: ج ٦٥، ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) وجعودة شعر يزيد رغم بياض والده وزرقة والدته، تفتح الباب لإحتال صدق شهادة النشابة الكلبي القريب من عصره، بأن أمه كان لها علاقة مع عبد أبيها، وأن يزيداً منه ! قال إبن راشد في إلزام الناصب. ص١٦٩: رووا أن أمه بنت بجدل الكلبية أمكنت عبد أبيها من نفسها فحملت بيزيد، وإلى هذا المعنى أشار النسابة الكلبي يقول:

فقد قَتَل الدعي وعبد كلب بأرض الطف أولادَ النبي

أراد بالدعي عُبيد الله بن زياد. ومراده بعبد كلب: يزيد بن معاوية لأنه من عبد بجدل الكلبي. جواهر التاريخ للشيخ علي الكوراني العاملي: ج٣. ص٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) وقال الذهبي الأموي في سيَّر أعلام النبلاء: ج٤. ص٣٥: «كان ضخياً كثير الشعر شديد الأدمة بوجهه أثر جدري فقال النّاس: هذا الأعرابي الذي ولى أمر الأمة».

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الخلفاء، ص١٦١: «كان ضخياً كثير اللحم كثير الشعر».

 <sup>(</sup>٥) قال مؤلف كتاب إلزام النواصب وغيره: إن ميسون بنت بجدل الكلبية أمكنت عبد أبيها عن نفسها،
 فحملت يزيد لعنه الله، وإلى هذا أشار النشابة الكلبي بقوله: فإن يكن الزمان أتى علينا \_ بقتل الترك والموت

بنت بجدل الكلبية (۱) وحَكَمَ ثلاث سنوات وغانية أشهر. وهلك سنة (٦٤) هجرية. (۳) قال المسعودي: «وكان يزيد صاحبُ طرب وجوارحَ وكلاب وقُرود وفُهود ومنادمةٍ على الشراب، وجلس ذات يوم على شرابه وعن يينه إبن زياد وذلك بعد قتل الحُسين. (۳) وروى إبن كثير: «... أنَّ يزيد كان قد إشتهر بالمعازف وشرب الخمر والفناء والصيد وإتخاذ الفلمان والقيان والكلاب والنطاح بين الكباش والدباب والقرود، وما من يوم إلا يصبح فيه مخموراً، وكان يشد القرد على فرس مسرجة بحبال ويسوق به، ويُلبس القرد قلانس الذهب، وكذلك الغلمان، وكان يسابق بين الخيل، وكان إذا مات القرد حزن عليه. وقيل: إنَّ سبب موته أنه حمل يسابق بين الخيل، وكان إذا مات القرد حزن عليه. وقيل: إنَّ سبب موته أنه حمل قردة وجعل ينقزها فعضته (۴).

الوحيي فقد قتل الدعي وعبد كلب \_ بأرض الطف أولاد النبي. أراد بالدعي عُبيد الله بن زياد لهنه الله فإن أباه زياد إبن سمية كانت أمه سمية مشهورة بالزنا، وولد على فراش أبي عبيد عبد بني علاج من تُقيف فادَّعى معاوية أن أبا سفيان زنى بأم زياد فأولدها زياداً، وأنه أخوه، فصار إسمه الدعي وكانت عائشة تسميه زياد بن أبيه لأنه ليس له أب معروف، ومراده بعبد كلب: يزيد بن معاوية، لأنه من عبد بجدل الكلبي. بحار الأنوار للملامة المجلسي: ح ٤٤، ص ٣٠٩.

(١) زوج معاوية بن أبي سفيان أم يزيد؛ بقيّت عنده مدة مديدة فسنمته وحنّت إلى وطنها فأنشأت تقول:

أحب إليَّ من قسم منيف أحب إليَّ من قسم الوف أحب إليَّ من بغل زفوف أحب إليَّ من لبس الشفوف أحب إليَّ من علج عليف أحب إليَّ من نقر الدفوف الى نفسي من العيش الطريف فحسي ذاك من وطن شريف

لسيت تخسرق الأرواح فيه وكسلب يسنيح الطراق عني وبكسر يتبع الأظمان صعب ولبس عسباءة وتسقرٌ عيني وخرق من بني عمي نحيف وأصوات الريساح بكل فيح خشونة عيشتي في البدو أشهى فا أبغى سوئ وطني بديلا

فقال معاوية جَعلتني علجاً! وطلّقها وألحقها بأهلها. تاريخ مدينة دمشق: ج٧٠. ص١٣٣– ١٣٤. (٢) الكامل لاين الأثير: ج٤. ص٢٥١ والبداية والنهاية لاين كتير: ج٨. ص١٤٦ وص٢٢٧.

 <sup>(</sup>٣) مروج الذهب: ج٣، ص٧٧، طبعة بيروت.
 (٤) البداية والنهاية لإبن كثير: ج٨، ص٢٥٨.

وقال العقّاد: «وكان أعوان يزيد جلّادين وكلاب طرادٍ في صيدٍ كبير.»(١) وقال الشهيد الأستاذ مطهري: «... أصحاب يزيد وأعوانه قوم مُسخت فطرتهم البشرية كاملة.»(١)

### إشاعة الفساد والفحشاء في زمن يزيد

وقال المسعودي: «وغَلَبَ على أصحاب يزيد وعُهاله ما كان يفعله من الفسوق وفي أيامه ظهر الغناء بمكَّة والمدينة واستُعمِلت الملاهي وأظهرَ النّاس شرب الشراب، وقال: وسيرُته سيرة فرعون بل كان فرعون أعدل منه في رعيته وأنصف منه لخاصته وعامته». (٣)

وأضاف المسعودي: وكان يزيد صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة شراب، وجلس ذات يوم علىٰ شرابه وعن يمينه إبن زياد وذلك بعد قتل الحُسَن عَلَيْ فأقبل علىٰ ساقيه فقال:

ثُمَّ ملْ، فاسقاً مثلها، إبن زيــاد ولتســديدِ مَـغنمي و جَــهادي إسقنى شربةً تُنروي مُشاشي صاحبُ السِّرِ والأمانَةِ عندي ثمَّ أمر المغنين فغنوا.<sup>(4)</sup>

### قرد يزيد الخاص

قال المسعودي: «كان له قرد يُكنىٰ بأبي قيس يُحضره مجلس منادمته ويطرح له متكأ، وكان قرداً خبيثاً وكان يحمله علىٰ أتان وحشية قد رُيضت وذُللت لذلك

<sup>(</sup>١) أبو الشهداء للعقاد: ص ٨٨.

<sup>(</sup>٢) الملحمة الحُسينية، لآية الله الشهيد مرتضى مطهري: ج٣، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٣) الكني والألقاب للشيخ عبَّاس القُمّى: ج١، ص٩١.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر: ج١، ص٩١.

بسرج ولجام، ويسابق بها الخيل يوم الحلبة فجاء في بعض الأيام سابقاً فتناول القصبة ودخل الحجرة قبل الخيل! وعلى أبي قيس قباءً من الحرير الأحمر والأصفر مُشمَّر، وعلى رأسه قلنسوة من الحرير ذات ألوان بشقائق، وعلى الأتان سرج من الحرير الأحمر منقوش مُلمَّع بأنواع من الألوان! فقال في ذلك بعض شعراء الشام في ذلك اليوم:

قسك أبا قيس بفضل عنانها فليس عليها إن سقطت ضان ألا من رأى القرد الذي سبقت به جياد أمير المؤمنين أتان (١٠)

تُرى كيف وصل حال حكّام الإسلام والمسلمين إلى هذه الحالة المزرية ولم يخض نصف قرن على حكومة النبي ﷺ في حين كان المسلمون في أرجاء البلاد الإسلامية حينها ينامون جياعاً ولم تكن عليهم ملابس مناسبة ويلبس قرد «أمير المؤمنين يزيد» بهذا الشكل الأميري ويعيش حياة الترّف الملوكي. هذا جانب من نفسية وصفات يزيد النتنة.

فلم يكن في زمن يزيد أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، إذ كان الفساد علنياً وكان «أمير المؤمنين يزيد» مروِّجاً ومتظاهراً بالفحشاء والفساد ويسعى لطمس معالم الإسلام المحمدي ﷺ الأصيل؛ في هذه الحقبة ظهر الإمام الحُسَين مُصلحاً وأُسوة حسنة وآمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر وحافظاً للمقدسات الإسلامية ودين جده ﷺ المقدس. وقد دخل معترك الكفاح وشمَّر عن ساعديه وبذل المال والنفس والأحبة دفاعاً عن كيان الإسلام، ومنح الإسلام الحقيقي روحاً وحياة جديدة.»(1)

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ج٣، ص٦٧.

 <sup>(</sup>٢) للإطلاع على فلسفة ثورة الحُسين أكثر يمكن مراجعة الكتاب القيّم (حماسه حسيني) باللغة الفارسية، في
 ثلاثة أجزاء بقلم العلّامة الشميد مرتضى مطهري شهيد الثورة الإسلامية الإيرانية.

# الباب الثاني تمـرُّد في الحـجاز

يظن البعض أن جرائم يزيد تتلخص في واقعة كربلاء، في حين نسرى خلال طوال الحكم المشؤوم لهذا الكائن المفترس والذي إستمر لثلاث سنوات حدوث جرائم كبرى يخجل التاريخ من ذكرها. فبالرغم من أن فاجعة كربلاء وقتل أفضل أبناء رسول الله على والأحداث الّتي تلتها هي أكبر من جميع جرائمه الأخرى، إلا أنه لم يكتف بذلك بل ذهب لإستباحة مدينة النبي لله وقتل أهلها بسبب مطالبتهم للحق والوعي المتنامي لديهم وعدم الرضوخ لبيعته.

وفي السنة التالية، قام بمحاصرة مكّة وإشعال النيران في الكعبة المشرَّفة، (وسوف نأتي علىٰ ذكر ذلك لاحقاً). لقد تمرَّدت أرض الحجاز بأكملها وتحرَّك مركز ثقل الإسلام (مكَّة والمدينة) بعد إستشهاد الإمام الحُسَين اللهِ مظلوماً ووقف أهلها رافعي الهامة أمام الطغاة الأمويين.

## الإبادة الجماعية في المدينة أو «واقعة الحرّة»

تناقلت جميع كتب التواريخ المعتبرة هـذه الجـرائم والجــازر مــثل: الطــبري(١٠

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٥، ص٤٨٢.

واليعقوبي (۱) وإبن الأثير (۱) والمسعودي (۱) نذكر منها وبشكل محتصر: وإمتد ظلم وجور وفسق يزيد إلى كل مكان ونهض النّاس. وكان في المدينة مركز الوحي وعاصمة الرسول على عدد كبير من المهاجرين والأنصار وكانوا يبدون حساسية بالغة من أفعال وجرائم يزيد خاصة بعد مقتل إبسن بنت النبي على الحسنين المستحى الفسق والفجور وشرب الحمر علانية وأصبحت سيرته وأصحابه. حيث أضحى الفسق والفجور وشرب الحمر علانية وأصبحت سيرته سيرة فرعون بل كان فرعون أعدل منه في رعيته وأنصف منه لخاصته وعامته.

وجاءت ثورة النّاس نتيجة لعوامل عدة، أهمها فاجعة كربلاء وفساد الحكومة الأموية ومحاصرة المدينة سياسياً منذ زمن معاوية والعمال السوء الّذين نصبهم معاوية على المدينة، والّتي أدَّت بمجموعها إلى إشعال فتيل غضب النّاس وإعتراضهم على سوء المعاملة والحكم في الحجاز. فباتوا ينتظرون الفرصة المؤاتية لتنفيذ أهدافهم العملية. ومن هنا، فإن واقعة كربلاء غيرّت مجرى الأحداث ودفعت النّاس إلى التحرك ضد الطغمة الفاسدة الحاكمة. فثار النّاس وطردوا والي يزيد وإسمه عثمان بن محمّد بن أبي سفيان من المدينة فتولّى بعض كبار المهاجرين والأنصار والتابعين زمام الأمور وشكّلوا حُكماً ذاتياً للمدينة. ولم تقبل المدينة والأنصار والتابعين زمام الأمور وشكّلوا حُكماً ذاتياً للمدينة. ولم تقبل المدينة موسّع لهم في مسجد المدينة، خرجوا عملياً عن طاعة يزيد وخلعوه من الخلافة. (الله ومن أبرز الوجوه في هذه الحركة المطالِبة بالحق كان «عبد اللّه إبن حنظلة ومن أبرز الوجوه في هذه الحركة المطالِبة بالحق كان «عبد اللّه إبن حنظلة غسيل الملائكة». (الله عبد) حيث بايعه النّاس بصورة مؤقتة حتى يتبيّن لهم الأمر. فطردوا غسيل الملائكة».

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي: ج٢، ص٢٥١.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ لإبن الأثير.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب: ج٣، ص٧٨.

<sup>(</sup>٤) مقتبس من مروج الذهب للمسعودي: ج٣. ص٧٩. والبداية والنهاية لابن كثير: ج٨. ص٢١٦.

<sup>(</sup>٥) عبدالله إبن حنظلة بن الراهب. أبي عامر وإسم أبي عامر عبد عمرو بن صيني إبن زيـد بـن أُمـيّة إبـن

سكّان القصور من بني أُميّة المجتمعين في بيت كبيرهم مروان إبن الحكم إلى خارج المدينة. وبذلك خرجت عاصمة الإسلام الأولى من نفوذ بني أُميّة. وبمجرد وصول النبأ إلى يزيد أرسل إليهم أخطر وأحقر أصحابه وهو «مسلم إبن عقبة» على رأس جيشٍ جرّار قوامه خمسة آلاف رجل (() لقمع أهل المدينة. ووصل مع قوّاته إلى الحرّة وخيّموا هناك. فخرج إليهم أهل المدينة بقيادة «عبد الله إبن حنظلة» و«عبد الله بن مطيع» للدفاع عن مدينة رسول الله على وقدسيّتها، إلا أنَّ أهل المدينة وأباحها العرّل إنكسروا أمام جيش يزيد الهمجي الوحشي، فدَخلَ مسلِم المدينة وأباحها ثلاثاً...

قال المسعودي: وكانت وقعة عظيمة قُتِل فيها خلق كثير من النّاس وبني هاشم وسائر قريش والأنصار.(٣)

قال الطبري: وأباح مسلم المدينة ثلاثاً. يقتلون النّاس ويأخذون الأموال. (٣ قال اليعقوبي: فلم يبق فيها أحد إلا قُتِلْ، وأباح حُرم رسول اللّه حتى ولدت الأبكار لايُعرف من أولدهن. (4)

قال إبن كثير: قُتِل «يوم الحَرَّة» سبعائة رجل من حَمَلة القرآن، وكان قُتِل بَشر

ضبيعة إبن زيد الأنصاري غسيل الملائكة ولته الأوس أمرها يوم الحَرَّة وقُتِل في ذلك اليوم وكنيته أبو عبد الرحمن وأبو عامر وكان يُسمى الراهب. قُتل يوم الحَرَّة سنة ثلاث وستين وأمه جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول قبض النبي(ص) وهو إبن سبع سنين. التقات: ج٣، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>١) من فلسطين ألف رجل عليهم روح إبن زنباع الجذامي، ومن الأردن ألف رجل عليهم حبيش إبن دلجة القيني، ومن دمشق ألف رجل عليهم عبد الله بن مسعدة الفزاري، ومن أهل جمس ألف رجل عليهم الحصين إبن غير السكوني، ومن قسرين ألف رجل عليهم زفر بن الحارث الكلابي. وكان المُدبِّر لأمر أهل المدينة والرئيس في محاربة أهل الشام عبدالله إبن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري. تاريخ اليعقوبي: ج٢، ص ٧٥١.
(٢) مروج الذهب: ج٣، ص ٧٩ البداية والنهاية: ج٨، ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج٧. ص١١، وإبن الأثير: ج٣. ص٤٧، وإبن كثير: ج٨. ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر تاريخ اليعقوبي: ج٦، ص٢٥١.

كثير حتىٰ كاد لايفلت أحد من أهلها.(١)

وروي عن هشام، قال: وَلَدت ألف إمرأة من أهل المدينة بعد «وقعة الحَرَّة» من غير زوج.(٢)

وروي عن الزهري أنّه قال: كان القتلىٰ سبعائة من وجوه المهاجرين والأنصار ووجوه الموالي، وممن لا أعرف من حُر أو عبد وغيرهم عشرة آلاف.<sup>(٣)</sup>

وقال السيوطي: وكانت وقعة الحرَّة بباب طيبة قُتِل فيها خلق كثير من الصحابة ونُهبت المدينة، وإفتض فيها ألف بكر. (<sup>1)</sup>

قال الدينوري والذهبي: قال رأيت أبا سعيد الخدري ولحيته بيضاء، وقد خفَّ جانباها، وبقى وسطها فقلت: يا أبا سعيد ما للحيتك؟

فقال: هذا فعِل ظَلَمة أهل الشام «يوم الحرَّة»، دخلوا على بيتي فانتهبوا ما فيه حتى أخذوا قدَحي الذي كنت أشرب فيه الماء، ثمّ خرجوا ودَخلَ عليَّ بعدهم عشرة نفر وأنا قائم أصلي، فطلبوا البيت فلم يجدوا فيه شيئاً، فأسفوا لذلك، فاحتملوني من مصلّاي، وضربوا بي الأرض، وأقبل كل رجل منهم على ما يليه من لحيتي فنتفه، فما ترى منها خفيفاً فهو موضع النتف وما تراه عافياً فهو ما وقع في التراب فلم يصِلوا إليه، وسأدعها كها ترى حتى أوافي ربِّي.(٥)

هذه بعض أفعال مسلم إبن عقبة الذي إدَّخره معاوية لذلك اليوم وأوصىٰ إبنه يزيد بأن يُسلِّمه قيادة الجيش!!!

وهذه أفعال «جيش الإسلام» الذي بناه معاوية، فهل يُعقل أن يتصرّف تافه

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج٦، ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ج ٨، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص٢٠٩، تاريخ الخميس: ج٢، ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) الأخبار الطوال للدينوري: ص٢٦٩، وتاريخ الإسلام للذهبي: ج٢، ص٣٥٧.

مثل مسلم إبن عقبة هذه التصرفات الّتي لم يَـعرف بشـاعتها التــاريخ دون عــلم ومباركة سيّده ومولاه وصفيّه!!!<sup>(۱)</sup>

ولم تكن الكارثة في قتل أهل المدينة فقط، وإنمّا كانت الكـارثة أيـضاً في أنَّ النّاس بايعوا يزيد علىٰ أنَّهم عبيد له.(<sup>۳)</sup>

روى الطبري أنَّ مسلم إبن عقبة أتى يقُرشيّان، ومعهم ناس من أهل المدينة، فقال لهم: بايعوا فقال القرشيان: نبايعك على كتاب الله وسنّة نبيه. فقال: لا والله لا أقبلكم هذا أبدا، فقدَّمها فضرب أعناقها. (٣)

وروي أنَّ إبن عقبة قال لأهل المدينة: أتبايعون ليزيد أسير المومنين، ولمن إستخلف بعده على أنَّ دماءكم، وأموالكم، وأنفسكم، خول له يقضي ما شاء فيها؟ فقال له يزيد بن عبد الله إبن زمعة: إنَّا نحن نفر من المسلمين لنا ما لهم وعلينا ما عليهم. فقال مسلم: والله لأقتلنك، والله لا تشرب البارد أبداً، فأمرَ به فضربت عنقه (4)

وهكذا إكتملت الدائرة، بإتخاذ بني أُميّة عُبيد الله خولاً، بعد أن إتخذوا دين الله دخلاً، ومال الله دولاً، ولم يكن هذا بعد وفاة النبي على بألف عام! بَل أنَّ هذه الأحداث جرت عام (٦٣) للهجرة، ورواها أصحاب التواريخ والتراجم والسِير، وأجمعوا على أن يزيد أباح المدينة ونهب الأموال وهتك الأعراض وقتل النفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق، وبايعه الناس على أنَّهم عبيد له!(٥)

<sup>(</sup>١) كربلاء. الثورة والمأساة لأحمد حُسين يعقوب: ص٨١ - ٨٣.

 <sup>(</sup>۲) فتح الباري: ج۱۳، ص ۷۰، مروج الذهب: ج۱۳، ص ۸۵، كتاب المحن: ج۱، ص ۱۵۵، تاريخ الطبري: ج۱۰ ص۱۳.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية: ج ٨، ص ٢٣٩، الخصائص الكبرى: ج٣، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) كتاب الحن: ج١، ص١٥٩.

<sup>(</sup>٥) معالم الفتن لسعيد أيوب: ج٢، ص٣١٨ – ٣١٩.

وفي إجمالي أحداث «يوم الحَرَّة» يقول إبن حزم: قَتَلَ يزيد بجيوشه بقايا المهاجرين والأنصار «يوم الحَرَّة»، وهي أكبر مصائب الإسلام وخرومه. لأن أفاضل المسلمين وبقيّة الصحابة وخيار المسلمين من جلّة التابعين؛ قُتِلوا جهراً؛ ظلماً في الحرب وصبراً. وجالت الخيل في مسجد رسول الله على وراثت وبالت في الروضة بين القبر والمنبر، ولم تُصَلَّ جماعة في مسجد النبي على التاس على أن يبايعوا يزيد بن معاوية على أنَّهم عبيد له إن شاء باع وإن شاء أعتق، وذكر له بعضهم البيعة على حكم القرآن وسنة رسول الله على فأمر بقتله، فَضُرب عنقه صبراً. وهتك مُسرف (۱۱)، أو مجرم الإسلام هتكاً، وأنهب المدينة ثلاثاً، وإستخف بأصحاب رسول الله على ومُدَّت الأيادي إليهم وانتهبت دُورهم. (۱۱)

وبذلك ثارت المدينة وأعلنت غضبها بسبب قتل إبن بـنت رسـول اللّـه ﷺ وإعتراضها على السياسات الفاسدة لطغمة بني أُميّة الحاكمة. إلّا أن إطفاء جذوة غضب أهل المدينة لم تعني القضاء على الثورة والإنتفاضة، بل إنتقلت رايات الثورة إلى مكّة وشهدت تلك المدينة المقدَّسة ثورة أعظم.

### إنتفاضة في مكّة

وفي مكّة بلغَ التحرّك بُعداً أشد خطورة، بإعلان عبد الله بن الزبير عن حركته ورفضه الإعتراف بخلافة يزيد. وقد جاء توقيت هذه الإنتفاضة ببعد إستشهاد الحُسَين الله في كربلاء، ليضعها في إطار التحرُّك العام الذي شمل المنطقة بكاملها إستنكاراً للمأساة ورد فعل مباشر لها.

وبالرغم مما كان لمقتل الحُسَين من تأثير كبير على هـذه الانـتفاضة، إلَّا أنـنا

<sup>(</sup>١) إشارة إلى إبن عقبة.

<sup>(</sup>٢) معالم الفتن لسميد أيوب: ج٢، ص ٣١٩ - ٣٢٠.

لانستطيع أن نربط حركة إبن الزبير بثورة الحُسَين والثورات الأخرىٰ الَّتي كانت إمتداداً لها.

ذلك أنَّ إبن الزبير كان يرىٰ نفسه بمعزل عن الحُسَين اللهِ وكان يقف حائلاً أمام وصول الإمام الحُسَين اللهِ كان يعتل مكانة عظيمة بين النّاس، والّتي لم تدع أي مجال للمنافسة.(١)

ونتيجة لذلك كان على إبن الزبير أن يصبر ويتصرَّف طبقاً للظروف المؤاتية إلى أن يتبلور الموقف وتتوضح الأمور. وهو في ذات الوقت لم يدَّخر جهداً في دفع الحُسَين الله للإستجابة إلى نداء الكوفيين في الذهاب إلى العراق وإعلان الثورة من هناك على خلافة يزيد.

علىٰ أننا نخطئ إذا إنزلقنا في تصوِّرنا لمدىٰ تأثير الحملة النفسية الَّتي قام بها إبن الزبير كان الزبير كان الزبير كان يعمل وفق خطة مرسومة وفي إطار من الحذر (٣) وسلامة الرؤية. وكان يدرك جيداً ما وراء هذا التشجيع (٣ لتحديد موقفه والإسراع في مغادرة الحجاز بقولِه للحسين: «لو كان لى في الكوفة مثل شيعتك ما عدلت عنها» (٤).

<sup>(</sup>١) نقل الطبري: ...قال عبد الله بن مطيع للحسين(ع): «... إذرم الحرّم فإنك سيّد العرب لا يعدل بك واللّه أهل الحجاز أحداً ويتداعى إليك النّاس من كل جانب لا تفارق الحرم فداك عمّي وخالي، فو الله لأن هلكت لانستقرنَّ بعدك. فأقبل حتى نزل مكّة فأقبل أهلها يختلفون إليه ويأتونه ومن كان بها من المعتمرين وأهل الآفاق. وإبن الزبير بها قد لزم الكمية فهو قائم يصلي عندها عامّة النهار ويطوف، ويأتي حسيناً فيمن يأتيه فيأتيه، اليومين المتواليين ويأتيه بين كل يومين مرة ولا يزال يشير عليه بالرأي وهو أتقل خلق الله على إبن الزبير قد عرف أن أهل الحجاز لا يبايعونه ولا يتابعونه أبداً مادام الحسيني بالبلد وأنَّ حسيناً أعظم في أعينهم وأنفسهم منه وأطوع في النّاس» ـ تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٢٦١٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج٦، ص١٨٩.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لإبن كثير: ج٨، ص١٦٣.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية لإبن كثير: ج٨، ص١٦٠.

فوجوده في هذا الإقليم كان ثقيلاً على إبن الزبير الذي عَرَف أن أهل الحجاز لايبايعونه ولايتابعونه أبدأ مادام الحُسَين بالبلد، وأن حسيناً أعظم في أعيّنهم وأنفسهم منه وأطوع في النّاس منه.(١)

إنَّها حقيقة أدركها الحُسَين بكل أبعادها، ومع ذلك إتخذ الطريق إلى العراق للقيام بمسيرته التاريخية، وهي الثورة على الظلم ودَكُ صروح الطغيان (٣)، وإقامة مجتمع عادل متحرر من الطبقية والقهر والإستغلال. (٣)

ولمّا خرج الحُسَين ﷺ من مكّة إلى العراق، ضرب عبد اللّه بن عبَّاس بيده علىٰ منكب إبن الزبير وقال:

يا لك من قبرة بمعمر! خلا لك الجو فبيضي واصفري! ونقري ما شئت أن تنقري هذا الحُسَين سائر فأبشري

خلا الجو والله لك يا إبن الزبير! وسار الحُسَين إلى العراق. فقال إبن الزبير: يا إبن عبَّاس، والله ما ترون هذا الأمر إلّا لكم، ولا ترون إلّا أنَّكم أحق به من جميع النّاس. فقال إبن عبَّاس: إنَّا يرىٰ من كان في شك، ونحن من ذلك علىٰ يقين. ولكن أخبرني عن نفسك بماذا تروم هذا الأمر؟ قال: بِشَرَفي. قال: وبماذا شُرِّفت إن كان لك شَرَف؟ فإنَّا هو بِنا، فنحن أشرف منك، لأنَّ شَرَفك مِنّا... "

وذَكر محمّد بن جرير الطبري في تاريخه، أنَّ أوّل ما إبتدأ به الشيعة من أمرهم سنة إحدىٰ وستين وهي السنة الّتي قُتِل فيها الحُسَين، فما زالوا في جمع آلة الحرب

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٦، ص١٦٩ – ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) جاء في وصية الحُسنين(ع) لأخبه محمّد إبن الحنفيّة: إني لم أخرج أشراً. ولا بطراً. ولا مفسداً. ولا ظالماً. واغًا خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهني عن المنكر. فمن قبلني بقبول الحمق. فالله أولى بالحق. ومن رد عليَّ هذا إصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق. وهو خبر الحاكمين.

<sup>(</sup>٣) التوابون للدكتور إبراهيم بيضون: ص٨٢ – ٨٣.

٤) مواقف الشيعة لأحمد الميانجي: ج١، ص١٩٨- ١٩٩.

والإستعداد للقتال، ودعاء الشيعة بعضهم لبعض في السر للطلب بدم الحُسَين عَلَيْهِ حَيْ مات يزيد بن معاوية، وكان بين مقتل الحُسَين عَلَيْهِ وهلاك يزيد ثلاث سنين وشهران وأربعة أيام، وكان أمير العراق عُبيد الله، وخليفته بالكوفة عمرو بسن حريث المخزومي، وكان عبد الله بن الزبير قبل موت يزيد يدعو النّاس إلى طلب ثأر الحُسَين وأصحابه، ويغريهم بيزيد، ويوثبهم عليه، فلمّا مات يزيد، أعرَض عن ذلك القول، وبانَ أنّه يطلب الملك لنفسه لا للثأر. (١)

### الهجوم علىٰ المسجد الحرام

وبعد الإبادة الجهاعية التي جرت في مدينة النبي ﷺ وإستباحتها ثلاثاً ونهبها وتدميرها، أمَرَ مُسرف (٣) إبن عقبة لعنه الله، قوّاته بالتحرّك نحو مكّة لقسمع إبن الزبير. ولم يهله البارئ تعالى إذ مرض في الطريق مرضاً شديداً وأهلكه الله به وهو في الطريق إلى مكّة ودفن في القديد. (٣) وتولَّى زمام الجيش مجرم سفَّاح آخر من الجناة المعروفين والمجرمين المشهورين ومن السفلة الفاسقين ومن الذين إشتركو في قتل الحُسين الله وهو «الحصين إبن نمير». (١)

حاصر الحصين مكَّة من جميع الأطراف، وإستقرَ في المـراكــز الإســـتراتــيجية،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة المجلسى: ج٤٥، ص٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) غَيَّرَ التاريخ إسم هذا الجاني الفاجر من مسلم إلى مسرف لشدة ما أسرف في البغي والقتل والجريمة.

<sup>(</sup>٣) خَرج مسلم إبن عقبة من المدينة يريد مكّة لهاربة إبن الزبير، فلمّا صار بتنية المشلل إحتضر. وإستخلف الحصين بن نمير. وقال له: يا بردعة الحيار ! لولا حبيش إبن دلجة القيني لما وليتك. فإذا قدمت مكّة. فلا يكون عملك إلا الوقاف ثمّ الثقاف. ثمّ الإنصراف. ثمّ قال: اللّهم إن عنبتني بعد طاعتي لحليفتك يزيد بسن معاوية وقتل أهل الحرة. فإنيّ إذا لشتي. ثمّ خرجت نفسه فدُفِن بثنية المشلل، وجاءت أم ولد يبزيد بسن عبدالله إبن زمعة. فنبشته وصلبته على المشلل، وجاء النّاس فرجموه. وبلغ الحبر الحصين بن نمير ضرجع فدفنه. وقتل جماعة من أهل ذلك الموضع. وقبل لم يدع منهم أحداً. تاريخ اليعقوبي: ج٢، ص٢٥١.

<sup>(</sup>٤) قتله المختار شر قتلة إنتقاماً وثأراً للحسين(ع).

ونصبَ المنجنيق على جبل أبي قبيس. ولما رأى إبن الزبير نفسه غير قادر على قتال الحصين إلتجأ إلى الكعبة وتعَلَق بأستارها وجعلها ملجأه. وحاصر الحصين وجيشه المسجد ونصبو المنجنيق حول الكعبة. وأغلق إبن الزبير أبواب المدينة وتحصن أتباعه داخلها؛ وإلتحق بالزبير جمع من الهاربين من معركة الحرَّة وبعض من الخوارج النجديين والأزارقة (١) والمختار بن عبيد الثقني. وكان للمختار مع إبن الزبير عهد مشروط سنشير إليه في هذا الكتاب مفصلاً.

#### حَرق الكعبة

وجَّهَ يزيد بن معاوية جيش الخزي والعار من المدينة المنوَّرة إلى الكعبة المشرَّفة فنصبَ المجانيق على مكّة والمسجد الحرام من الجبال والفجاج دون التفاتة إلى حلال أو حرام نابذين قول الله: (ومَن دَخَلهُ كانَ آمِناً)(") وراءَ ظهورهم. بل المسجد الحرام نفسه لم يعد آمناً فضلاً عمّن دخل فيه أو تعَلَّقَ بأستاره، فأمرَ الحصين بن غير السكوني جيشه بقصفه فتواردت الأحجار تقذف الكعبة المشرَّفة بلا دين ولا وازع من ضمير. (")

ولقد وصف المسعودي تلك الكارثة بقوله: (ورمىٰ \_أي الحصين \_مع الأحجار بالنار والنفط ومشاقات الكتّان وغير ذلك من المحرقات وإنهدمت الكعبة وإحترقت البنية ووقعت صاعقة فإحترق من أصحاب المجانيق أحد عشر رجلاً

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ج٨، ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم: سورة آل عمران \_الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٣) وكان عبدالله بن عمير الليثي قاضي إبن الزبير، إذا تواقف الفريقان قام على الكعبة، فنادى بأعلى صوته: يا أهل الشام! هذا حرم الله الذي كان مأمناً في الجاهلية يأمن فيه الطير والصيد، فاتقوا الله، يا أهل الشام! فيصبح الشاميّون: الطاعة الطاعة ! الكرّة الكرّة ! الرواح قبل المساء! فلم يزل على ذلك حتى أحرقت الكعبة. تاريخ اليعقوبي: ج٢، ص ٢٥١ \_ ٢٥٢.

وقيل أكثر من ذلك، وذلك يوم السبت لثلاث خلون من شهر ربيع الأول من سنة أربع وستّين؛ قبل موت يزيد بأحد عشر يوماً. وإشتدَّ الأمر بأهل مكّة وإبن الزبير وإتصل الأذى بالأحجار والنار والسيف. فني ذلك يقول أبو وجزة المديني:

إسن غير بئس ما تولى قد أُحرَقَ المقام والمصلِّن (١٠) ونقل السيوطي عن الذهبي قوله:

وإحترقت من شرارة نيرانهم أستار الكعبة وسقفها وقَرنا الكبش الذي فـدىٰ اللّه به إسهاعيل وكانا في السقف.(٢)

ووصف إبن الأثير كارثة هدم الكعبة بقوله: رموا البـيت بـالمجانيق وحــرقوه بالنار وأخذوا يرتجزون ويقولون:

خـطارة مـثل الفـنيق المـزبد نرمي بها أعواد هذا المسجد<sup>(٣)</sup> وقال بعض أهل الشام<sup>(٤)</sup>: إنَّ الحُرمة والطاعة إجتمعتا فغلبت الطاعة.<sup>(٥)</sup>

وقال المسعودي في حرق البيت: نصبَ أهل الشام الجمانيق، والعَرّادات (٢٠، على مكّة والمسجد من الجبال والفجاج... فتواردت أحجار المجانيق، والعرّادات، على البيت ورُمي مع الأحجار، بالنار والنفط ومشاقات الكتّان، وغير ذلك من المحرقات وإنجدمت الكعبة (١٠ وإحترقت البنية. ٨٠)

لقد بدأ يزيد شق الطريق إلى مكّة الّتي كان إبن الزبير فيها، وفي هذا الحصار

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودي: ج٣، ص٨١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص١٩٥.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج٤، ص١٣٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي: ج٢، ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنّة والشيعة للسيّد حُسين الرجا: ص٣٠٩ - ٣١٠.

<sup>(</sup>٦) العرادات: آلة حربية لدك الحصون.

<sup>(</sup>٧) مروج الذهب: ج٣، ص٨٦.

<sup>(</sup>٨) معالم الفتن لسعيد أيوب: ج٢. ص٣٢٣.

إحترقت الكعبة. وإحترق فيها قرنا الكبش، الذي فُدي به إسهاعيل إبن إبراهــيم. ودام الحصار إلى أن مات يزيد.(١)

لقد نُقِلت وقائع جرائم يزيد وخاصة إستباحته المدينة ومكَّة بعد واقعة عاشوراء بشكل مفصل في كتب التاريخ المعتبرة، مثل الطبري والسعقوبي وإسن الأثير والمسعودي، فيمكن للمتتبعين مراجعتها. هذه الجرائم وحصراً جريمة فاجعة كربلاء المؤلمة، أدّت إلى إشعال جذوة الصحوة لدى عامّة النّاس وجعلتهم يندفعون نحوالتمرّد والإنتفاضة ضد بني أميّة وحكمها الجائر، فيا إستطاع المختار من إستغلال هذا الوضع وتجييره لصالح ثورته القادمة على أفضل مايكون.

وبوصول خبر هلاك يزيد إلى مكّة، توقّفت العمليات العسكرية فيا دخل الحصين بن نمير مع إبن الزبير في مفاوضات في منطقة «أبطح» خارج مكَّة للوصول إلى حل سياسي. وعَرَض الحصين على إبن الزبير أن يذهب معه إلى الشام ويبايعه على الحلافة لكنَّ إبن الزبير رفض ذلك وعاد مسرعاً إلى مكَّة. إن إمتناع الزبير عن ذلك أفقده فرصة توليه الحلافة، إذ كان من الممكن أن يصل إليها بموت يزيد وتوتر الأوضاع في دمشق.

#### بعد هلاك يزيد

هلك يزيد سنة (٦٤ هجرية) بعد حُكم دموي وجرائم مشينة دامت ثـلات سنوات وتسعة أشهر، بعده حَدَثت فوضىٰ حول من يخلف يزيد. وإلتـفُّ النّــاس

<sup>(</sup>١) أسدالغاية: ج٣. ص٢٤٣.

حول معاوية بن يزيد بن معاوية ليبايعوه؛ فلم يقبل وخلع نفسه(١) ولمَّا خلع نفسه صعد المنبر، فجلس طويلاً ثمَّ حَمَد اللَّه تعالى وأثنىٰ عليه بأبلغ ما يكون من الحمد والثناء، ثمّ ذكر النبي ﷺ بأحسن ما يُذكر به. ثمّ قال: أيُّها النّاس، ما أنا بالراغب في الإثتار عليكم، ما أكرهه منكم وإنّي أعلم أنّكم تكرهونا أيضاً. لأنّا بُـلينا بكـم وبُليتم بنا، ألا أنَّ جدِّي معاوية نازع هذا الأمر مَن كان بهذا أولى منه ومِن غيره. لقرابته من رسول اللَّـه ﷺ، وعـظيم فـضله وســابقته، أعـظم المـهاجرين قــدراً. وأشجعهم قلباً، وأكثرهم علماً، وأولهم إيماناً، وأشرفهم منزلة، وأقدمهم صُحبة، إبن عم رسول اللَّه ﷺ. وصهره وأخوه، زوّجه رسول اللَّه ﷺ إبنته، وجعَله لها بعلاً بإختياره لها، وجعلها له زوجة بإختيارها له، أبو سبطيه سيّدا شباب أهل الجنّة وأفضلا هذه الأُمَّة بعد الرسول ﷺ. وإبنا فاطمة البتولﷺ، من الشجرة الطيّبة الطاهرة الزكيّة، فركب جدّى منه ما تعلمون، وركبتم منه مالا تجهلون، حتّى ا إنتظمت لجدّى الأمور. فلمّا جاءَ القدر المحتوم، وإختارته أيدى المنون، بتى مرتهناً بعمله، فريداً في قبره، ووجدَ ما قدَّمت يداه، ورآىٰ ما إرتكبه وإعتداه، ثمَّ إنتقلت الخلافة إلى يزيد أبي، فتقلَّد أمركم لهواء كان أبوه فيه، لقد كان أبي يزيد بسوء فعلم وإسرافه علىٰ نفسه غير خليق بالخلافة علىٰ أُمَّة محمَّد ﷺ، فَرَكبَ هواه وإستحسن

<sup>(</sup>١) عدّة الداعي لإبن فهد الحلي: ص ١١٤ ـ قيل: إن السبب الموجب لنزول معاوية بن يزيد بن معاوية عن الحلاقة، أنّه سمع جاريتين له تتباحثان وكانت إحديها بارعة الجيال، فقالت الأخرى لها قد أكسبك جمالك كبر الملوك، فقالت الهسناء: وأي مُلك يضاهي مُلك الهسن؟ وهو قاض على الملوك فهو الملك حقاً، فقالت لها الأخرى: وأي خير في الملك؟ وصاحبه إمّا قائم بحقوقه، وعامل بشكر فيه فذاك مسلوب اللذة والقرار منفص العيش، وإمّا منقاد لشهواته ومؤثر للذاته مضيّع للحقوق، ومضيرب عن الشكر فحصيره إلى الناو، فوقعت الكلمة في نفس معاوية موقعاً مؤثراً، وحملته للإنخلاع من الأمر فقال له أهله: أعهد إلى أحد يقوم بها مكانك فقال: كيف أتجرّع مرارة قدها؟ وأتقلد تبعة عهدها، ولو كنت مؤثراً بها أحداً لآثرت بها نفسي، ثمّ إنصرف وأغلق بابه ولم يأذن لأحد، فلبث بعد ذلك خس وعشرين ليلة ثمّ قبض، وروي أن أمه قالت له عندما سمعت منه ذلك؛ ليتك كنت حيضة فقال: لينفي كنت كما تقولين، ولا أعلم أنَّ للناس جنّة ونار.

خطأه، وأقدَم على ما أقدم من جرأته على اللّه تعالى، وبغيهِ على من إستحلَ حرمته من أولاد رسول اللّه ﷺ، فقلَّت مُدّته، وإنقطع أثره، وضاجع عمله، وصارَ حليف حفرته، رهين خطيئته، وبَقِيَت أوزاره وتبعاته، وحصل على ما قَدَّم ونَدِمَ حيث لا ينفعه الندم، وشغلنا الحزن له عن الحزن عليه، فليت شعري ماذا قال وما قيل له، فهل عوقِبَ بإساءته، وجوزيَ بعمله، وذلك ظني. ثمّ إختنقته العَبرة، فبكى طويلاً وعلا نحيبه، ثمّ قال: وصرت أنا ثالث القوم، والساخط عليّ أكثر من الراضي، وما كنت لأتحمَّل آثامكم، ولا أراني الله تعالى جلّت قدرته متقلداً أوزاركم، وألقاه بتبعاتكم، فشأنكم أمركم، فخذوه ومَن رضيتم به عليكم فولّوه، فقد خَلعتُ بيعتى عن أعناقكم، والسلام.

فإعترض عليه مروان بن الحكم وكان تحت المنبر، فردَّ عليه معاوية بن يزيد فقال: عِد عني أعن ديني تخدعني، فوالله ماذقت حلاوة خلافتكم فأتجرَّع مرارتها، والله لئن كانت الحلافة نعياً، لقد نال أبي منها مغرماً ومأهماً، ولئن كانت شرّاً، فحسبه منها ما أصابه. ثمّ نزل، فدخل عليه أقاربه وأُمه، فوجدوه يبكي، فقالت له أمه: ليتك كنت حيضة ولم أسمع بخبرك، فقال: وددت والله ذلك، ثمّ قال: ويلي إن لم يرجمني ربي. ثمّ أنَّ بني أُميّة قالوا لمؤدّبه عمر القصوص: أنت عَلَّمته هذا ولقّنته إيّاه، وصددته عن الخلافة، وزيّنت له حُب علي وأولاده، وحملته على ما وسمنا به من الظلم، وحسّنت له البدع حتى نطق بما نطق وقال بما قال، فقال: والله ما فعلته ولكنه مجبول ومطبوع على حُب علي الله يقبلوا منه ذلك، وأخذوه ودفنوه ولكنه مجبول ومطبوع على حُب علي الله عليه بأربعين ليلة، وقيل: تسعين حيّاً حتى مات. وتوفي معاوية بن يزيد بعد خلع نفسه بأربعين ليلة، وقيل: تسعين ليلة، وكان عمره ثلاثاً وعشرين سنة، وقيل: إحدى وعشرين سنة، وقيل: ثانية عشر سنة، ولم يعقب رحمة الله عليه ورضوانه. (۱)

<sup>(</sup>١) كتاب الأربعين لحمد طاهر القُمّى الشيرازي: ص٥٠٢ ـ ٥٠٣، أنساب الأشراف: ج٤، ص٦٦.

وأختلف في سبب وفاته فقيل: إنّه مات حتف أنفه، وقيل سُقي شربة مسمومة، وقيل: إنّه طُعِنْ وقُبِضَ من ذلك. وصلّى عليه الوليد إبن عتبة بن أبي سفيان ليكون الأمر له بَعده، فلمّا كبّر الثانية طُعِنْ وسقط ميّتاً قبل إتمام الصلاة فتقدّم عثان إبن عتبة بن أبي سفيان وصلّى عليه: وزال الأمر عن آل أبي سفيان فلم يكن فيهم من يرومها ولا يرتجي أحد منهم لها. فعند ذلك قام عبد الله بن الزبير ودعى النّاس إلى نفسه ومبايعته بمكّة. وكان مروان بن الحكم لمّا نظر إلى إطباق النّاس وهم على مبايعة على إبن الزبير وإجابتهم له، أراد أن يلحق بابن الزبير ويُبايعه، فَلَعه عمرو عبيد الله بن زياد وقال: إنّك شيخ بني عبد مناف فلاتعجل. ثمّ دخل عليه عمرو بن سعيد بن العاص فقال لمروان: هل لك فيا أقول فهو خير لي ولك، قال مروان: وما هو؟ قال: إدعوا النّاس إليك وخذها لك على أن تكون لي من بعدك فقال مروان: لا بَعَد خالد بن يزيد بن معاوية، فرضى عمرو بن سعيد.

قال المسعودي في مروج الذهب: وبويع مروان (١١ وعَت بيعته، وكان مروان أوّل من أخذها بالسيف كرهاً بغير رضا من عصبة النّاس بـل لخنوف (٣، ووليّ «مروان (٣) بن الحكم (١) بن أبي العاص إبن أُميّة بن عبد شمس بـن عبد مناف القرشي الأُموي، يُكنّى أبا عبد الملك بإبنه عبد الملك، وهو إبن عم عثمان بن عفان بن أبي العاص، ولِدَ سنة إثنتين من الهجرة ولم يَر النبي ﷺ لأنّه خرج إلى الطائف

 <sup>(</sup>١) إشتهرت مقولة رسول الله(ص) في مروان بن الحكم وأبيه ـ طريد رسول الله ـ: «اللهم إلعن الوزغ بـن الوزغ»؛ مستدرك الحاكم: ج ٤، ص ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) شجرة طوبي للشيخ محتد مهدي الحائري: ج١، ص١١٨.

<sup>(</sup>٣) عن عبد الرحمن بن عوف قال: كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي(ص) فدعا له. فـأدخل عـليه مروان إبن الحكم فقال: هو «الوزغ إبن الوزغ الملعون بن الملعون». هذا حديث صحيح الإسناد: المستدرك للحاكم النيسابورى: ج٤. ص٤٧٩، كتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي: ص٧٣.

<sup>(</sup>٤) إنّ الحكم قَدِم المدينة بعد الفتح. فطرده النبي(ص) ولعنه. لتظاهره بعداوته. والوقيعة فيه. والعيب بمشيته. وصار إسم الطريد عَلَماً عليه. كتاب الأربعين لمحمد طاهر القتي الشيرازي: ص٥٨٣.

طفلاً لايعقل لمَّا نفي النبي ﷺ أباه الحكم لمَّا ذكرناه في ترجمة أبيه وكان مع أبيه بالطائف حتى إستخلف عثمان فردّهما وإستكتب عثمان مروان وضمَّه إليه. ونظر إليه على يوماً فقال: ويلك وويل أمَّة محمَّد منك ومِن بنيك. وكان يقال لمروان خـيط باطل، وضُرب يوم الدار علىٰ قفاه فقُطِعَ أحد علياويه فعاش بعد ذلك أوقـص، والأوقص الذي قصرت عنقه. ولمَّا مات معاوية بن يزيد بن معاوية ولم يعهد إلى أحد بايع بعض النَّاس بالشام مروان بن الحكم بالخلافة. وبايع الضحَّاك بن قيس الفهرى بالشام أيضاً لعبد اللَّه بن الزبير، فإلتقيا وإقتتلا بمرج راهط عـند دمشـق فقُتِل الضحّاك وإستقام الأمر بالشام ومصر لمروان وتزوّج مروان أم خالد بن يزيد ليضع من خالد. وقال يوماً لخالد: يا إبن «الرطبة الاست» فقال له خالد: أنت مؤتمن خائن. وشكيٰ خالد ذلك يوماً إلى أمه فقالت: لا تُعلمه إنّك ذكرته لي، فلمّا دخل إليها مروان قامت إليه مع جواريها فغمّته حتى مات. وكانت مـدّة ولايـته تسعة أشهر وقيل عشرة أشهر ومات وهو معدود فيمن قتله النساء»(١) «وأقام مروان في خلافته تسعة أشهر ومات (٣)، وصار الأمر من بعده إلى إبنه عبد الملك ين مروان». <sup>(۳)</sup>

وهكذا إحتفظ بنو أُميّة بالخلافة فيا كادت أن تخرج من بين أيديهم وتنتقل إلى الحجاز، وإستمر الحكم الأموي في الفرع المرواني.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لإبن الأثير: ج٤، ص٣٤٨ ـ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) في سبب موته أقوال منها، أن أمرأته أم خالد سقته السم فلمّا أحس بالموت جمع بني أُميّة وأشراف أهـل الشام فبايع لابنه عبدالملك؛ الأخبار الطوال: ص ٢٨٥. وفي مروج الذهب: ج٢، ص ١٠٠ وضعت على نفسه وسادة وقعدت فوقها مع جواريها حتى مات. وقيل: أعـدت له لبـناً مسـموماً. وأنـظر إبـن الأثـير، ج٢، ص ١٤٠ والمامة والسياسة: ج٢، ص ٢٠٠ والبـدايـة والنهـاية: ج٨، ص ٢٨٧. ومضان سنة ٦٥ بدمشق.

٣) كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي: ج٥، ص ١٧٣.

# الباب الثالث أوضاع العراق المتوتّرة

لاشك أنَّ هلاك يزيد المفاجئ قد أربك الحكم الأموي وأضعفه. وعلىٰ أثر ذلك تمرّد العراق الذي كان من قبل تحت السيطرة الأموية، ليصبح خارجاً عنها وموضعاً لأحداث متتالية.

### فوضيٰ في البصرة

كانت البصرة محتاطة قِبال الحكم الأموي، لكنّها هذه المرّة أُجبرت على إتخاذ قرار صارم في مواجهة هذه المسألة. لقد أراد «عُبيد اللّه بـن زيـاد» مـن إغـتنام الفرصة وأخذ البيعة لنفسه بإسم الأمويين وذلك بعد وصول خبر هلاك يزيد. إلّا أنّه فشل في ذلك. عند ذاك بايعت البصرة أحد الشخصيات الهاشمية المعروفة بإسم «عبد اللّه بن حارث بن نوفل»(١) لكن الأخير لم يفلح في مهمّته بسـبب دخـول عشائر البصرة في صراعات قبلية وإزدياد ضغط الخوارج. فإضطر أهل البـصرة

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ولقبه «بَبَه» لان أمه كانت تناديه في صغره بهذا الإسم فبتي عليه. ولد في زمن النبي(ص) وتوفي سنة ٧٩ هجرية مسموماً ودفعن بالأبواء. وبويع له بعد موت يزيد. له ثلاثة أولاد هم عبد الله وعُبيد الله وإسحاق. ذوب النضار لابين نما، وحاشية تنزيه الهتار للمقرم، ص٥.

مراسلة إبن الزبير ومبايعته عبرها والطلب منه تعيين الوالي عليهم لإبعاد خطر الخوارج. وكانت البصرة آنذاك قد وصلت إلى أقصى حدود التوتر، مما دعا أهلها للخضوع إلى حكومة خليفة الحجاز. فأرسل لهم إبن الزبير أوّلاً، الحارث بن عبد الله بن ربيعة فسعى إلى إحلال الأمن في هذه المدينة إلى أن وصلها مُصعَب بن الزبير وتولّى الأمر كوالى على البصرة.

#### الكوفة

إختارت الكوفة بعد إستشهاد الإمام الحُسَين الله وإثر غرقها في مستنقع الإثم والتقصير، منحاً وموقفاً صعباً لاسيًا بعد إتخاذ الأمويين أساليبهم التقليدية في إقصاء الآخرين، كالإغتيالات وممارسة الضغوط المختلفة حيال هذه المدينة ذات الميول العلوية.

ومن البديهي الإشارة إلى أنّ هذه المدينة كانت تحتل النواة المركزية للحركات الشيعية وذات المواقف المختلفة عن البصرة إزاء الأمويين. وذلك لإتخاذ البصرة موقفاً مهادناً معالأمويين قياساً إلى مواقف الكوفة المتشددة والثورية. ولذا فقد قامت الكوفة بطرد والي الأمويين «عمر بن حريث» وإحلال «عامر بن مسعودي» مكانه. ثمّ قام البعض من أهالي هذه المدينة بمراسلة إبن الزبير للإعلان عن الوفاء بسبب إدعائه بالثأر لدم الحُسين الم وعدائه الشديد للأمويين.

وهكذا خرج العراق من سلطة الأمويين والتحق بإبن الزبير، فكانت الكوفة كالبركان يقترب من فورانه لإحساسها بثقل الإثم والندم أكثر من سواها. فأهالي هذه المدينة هم الذين دعوا الإمام الحُسَين الله إلى أرض العراق ومن ثمّ تركوه وحيداً في أصعب الظروف وأحلكها.

وعندما إنتبهت هذه المدينة لنفسها وقد عمّها الحزن والغضب والإحساس بالذنب، إتّجهت مسرعة نحو البحث عن مخرج للخلاص من تبعات ثقل هذا الذنب الكبير. هذا في وقت كان يمكن لأي قائد أو مرشد وبكل سهولة من إستغلال أحاسيس ومشاعر النّاس وتثويرها ضد النظام الأموي الغاصب. إلاّ أنَّ الكوفة وعلى الرغم من شعورها بالغضب والإستياء العام لم تستطع أن تُشكّل جبهة موحدة للتحرك بسبب التركيبة الإنسانية والسياسية، والّتي كانت مقسّمة آنذاك الى ثلاث كُتل وقوى:

الشيعة المخلصين والعناصر الثورية التي كانت تسعى وبجد لإتخاذ مواقف مستعجلة ومتشددة؛ وبنيان هذا الجناح هم «قبائل اليمن» و«الموالي»(١) و«أبناء فارس».

٢ ـ الموالين للحكم الأموي؛ وأكثرهم من زعياء العراق ومن قبيلة «مُضر»
 وكان لإغلبهم الدور المهم في فاجعة عاشوراء وجرائمها.

٣ \_ أتباع المقاومة السلبية، وكانوا على الرغم من معارضتهم للحكم الأموي يشعرون بالقلق من المواجهة.

لقد إجتمع زعماء حركة «التوّابين» الأوفياء الّذين أُطلِق عليهم «أنصار الثورة» أو «الثوريون» من أبناء اليمن وذلك بعد إستشهاد الإمام الحُسَين الله سراً ولاموا أنفسهم بشدّة وشعروا بالإحباط والخجل جراء القيام بدعوة الإمام الحُسَين الله مراراً للقدوم إلى مدينتهم وتركه وحيداً عند المناصرة، لذا قرّروا تطهير أنفسهم من وصمة العار الّتي لحقت بهم بأي شكل ووسيلة ممكنة.

 <sup>(</sup>١) الفارات لإبراهيم بن محمد التقني: ج٢، ص٤٩٩: كان علي(ع) أميّل إلى الموالي وألطف بهم. وكمان عسمر أشد تباعداً منهم.

#### إعتراف المؤرّخ الإسلامي الكبير المسعودي

قال أبوجعفر: وفي هذه السنة تحرّكت الشيعة بالكوفة وأعدّوا الإجتاع بالنُخيلة في سنة (٦٥ للهجرة) للمسير إلى أهل الشام للطلب بدم الحُسَين إبن علي وتكاتبوا في ذلك. لمّا قتل الحُسَين بن علي ورجع إبن زياد من معسكره بالنُخيلة ١٠٠، فدخل الكوفة وتلاقت الشيعة بالتلاوم والتنادم ورأت أنّها قد أخطأت خطأ كبيراً بدعوتهم الحُسَين إلى النصرة وتركهم إجابته ومقتله إلى جانبهم ولم ينصروه ورأوا أنه لا يُغسل العار والإثم عنهم في مقتله إلّا بقتل من قتله أو القتل فيه ففزعوا بالكوفة إلى خمسة أنفار من رؤوس الشيعة، هم:

١ ـ سليان بن صرد الخزاعي وكانت له صحبة مع النبي عَيْالله.

٢ ــ المسيَّب إبن نجية الفزاري وكان من أصحاب علي وخيارهم.

٣ \_ عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي.

٤ \_ عبد الله بن وائل التميمي.

٥ ـ رفاعة بن شدّاد البجلي.

ثمّ أنّ هؤلاء النفر الخمسة إجتمعوا في منزل سليان بن صرد وكانوا من خيار أصحاب علي (٢) وسُمّيت الحركة بـ «التـوّابين» ونقلَ الطبري الرواية كاملة (١)

نعم، إنّ السبب الأساسي لإنتفاضة أهل الكوفة وثورتهم هو إستعدادهم لأخذ التأر لدماء الشهداء، كالشهيد الحُسَين الله وأصحابه المظلومين.

<sup>(</sup>١) النُخيلة: تصغير نخلة، موضع قرب الكوفة على جهة الشام.

<sup>(</sup>٢) الغارات لإبراهيم بن محمّد الثقني: ج٢، ص٧٧٤ ـ ٧٧٥، مروج الذهب: ج٣. ص١٠٠ ـ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج٥، ص٥٦٣.

ثورة «التوّابين»

«التوّابين» إصطلاح أُطلِق على جماعة من الشيعة تلاقوا بالتلاوم والتنادم حين قُتل الحُسَين ﷺ فلم يغيثوه، ورأوا أنّهم قـد أخطأوا خـطأً كـبيراً بـعدم نـصرة الحُسَين ﷺ حين دعاهم وتركهم إياه ولم يجيبوه، ولمقتله إلى جـانبهم. ورأوا أنّـه لايغسل عنهم ذلك العار والإثم إلّا قتل من قتله أو القتل فيه.

إنّ واقعة «التوّابين» بحاجة إلى تحليل مستقل ودقيق(١)، إلّا أننا سـنشير هــنا بصورة مختصرة إلى هذه الواقعة التاريخية المهمة.

لقد حدثت ثورة الختار بعد إنتفاضة «التوّابين» مباشرة، وكان المختار يُهيأ نفسه للثورة أثناء خروج هؤلاء المنتفضين من مدينة الكوفة. لكنَّ شيعة العراق كانوا قد بايعوا «سليان بن صرد» وأربعة زعهاء شيعة آخرين. حيث أنَّ هؤلاء كانوا قد بدؤوا حركتهم أوائل سنة (٦٥ هجرية). وتجدر الإشارة إلى أنَّ جميع المؤرّخين متفقون على أنّ المختار كان موافقاً للتوّابين في إنتفاضتهم ضد بني أميّة بالكامل، إلا أنه كان يختلف معهم في الإسلوب. لأنّهم كانوا يدعون إلى القتال بروحية إستشهادية محضة؛ أي: (النّيل من الأعداء قدر المستطاع والقتال حتى الشهادة). وكان المختار لايحبّذ هذا الأسلوب ويشكك في قيادة وكفاءة سليان في إدارة الماحدين كان قد أعتقل مرة أخرى من قبل عناصر وأفراد حكومة إبن الزبير المتواجدين في الكوفة وأودع السجن. "استطرّق وبشكل مختصر إلى حيثيّات ثورة «التوّابين»، هؤلاء الأبطال الشيعة العظام. ""

<sup>(</sup>١) يأمل المؤلف مستعيناً بالله أن يقوم بهذا الأمر في القريب العاجل.

<sup>(</sup>٢) وكان الختار قد بعث إلى عبدالله بن عمر بن الخطاب: أما بعد، فإني حُبست منظلوماً، وظنَّ بي الولاة ظنوناً كاذبة. فاكتب فيَّ – يرحمك الله – إلى هذين الظالمين، وهما: عبد الله بن يزيد، وإبراهيم بن محمّد كتاباً عسىٰ الله أن يُخلَصني من أيديهما بلطفك ومنّك، والسلام عليك.

<sup>(</sup>٣) للتفصيل راجع الكتب التاريخية المعتبرة مثل الكامل والطبري واليعقوبي والمسعودي و...

#### خلاصة ثورة «التوّابين»

يقول أحمد بن أعثم الكوفي (١٠؛ أدلج سليان بالناس ليلة الجمعة من شهر ربيع الآخر لخمس مضين منه (١٠) حتى نزل على شاطىء الفرات بموضع يقال له أقساس (٣) من بني مالك، ثمّ أنّه عرض النّاس هنالك فإذا به قد نقص منهم ألف ومائة رجل \_ زيادة أو نقصاناً، فقال سليان بن صرد: واللّه ما أحب من تخلّف عنكم أن يكون معكم، لأنهم لو كانوا معكم ما زادوكم إلّا خبالاً، فاحمدوا اللّه على رجعتهم عنكم. وسار القوم من ليلتهم تلك إلى أن أصبحوا وأشرفوا على قبر الحسين بن علي رضي اللّه عنها، فلمّا عاينوه رفعوا أصواتهم بالبكاء والنحيب، ثمّ أنّهم رموا أنفسهم عن دوابهم وجعلوا يقولون: اللّهم ! إنّا خذلنا إبن بنت نبيّنا وقد أسأنا وأخطأنا، فاغفر لنا ما قد مضى من ذنوبنا، وتُب علينا إنّك أنت التواب الرحيم، اللّهم إرحم الحُسَين الشهيد إبن الشهيد.

فأقاموا عند القبر يومهم ذلك وليلتهم يُصلّون ويبكون ويتضرّعون، فنادى فيهم سليان بن صرد بالرحيل، فجعل الرجل بعد الرجل يأتي القبر فيودّعه ويترحّم على الحُسَين ويستغفر الله له، ثمّ أنّهم إزد حموا على القبر كازد حامهم على الحجر الأسود وهم يقولون: اللّهم! إنّا قد خرجنا من الديار والأموال، وفارقنا الأهلين والأولاد، نريد جهاد الفاسقين الـمُحلِّين لحرّم الله، الّذين قتلوا إبن بنت نبيّك، فتُب علينا وارزقنا الشهادة ياأرحم الراحمين. وسار القوم من منزل قبر الحُسين الله ولزموا الطريق الأعظم، حتى بلغوا إلى موضع يقال له القيّارة وإذا

<sup>(</sup>١) كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي: ج٦، ص٢١٤ - ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) سنة خمس وستين للهجرة؛ تاريخ الطبري: ج٥، ص٥٨٨.

 <sup>(</sup>٣) أقساس بني مالك: قرية بالكوفة وكورة يقال لها: أقساس مالك، منسوبة إلى مالك بن عبد هند بن لجم.
 مراصد الاطلاع: ج ١، ص٤٠٤.

كتاب (۱) أمير الكوفة (۱) قد ورد على سليان بن صرد. فلمَّا قرأ سليان بن صرد الكتاب أقبل على أصحابه وقال: والله لاأرى لكم الرجوع عمَّا عزمتم عليه، إمّا الشهادة أو الفتح ونحن نريد الآخرة. وردُّ الجواب. (۱) فلمّا ورد الكتاب على عبد الله بن يزيد وقرأه أقبل على جُلسائه فقال: إستات القوم ورب الكمبة! وأوّل خبر يأتيكم عنهم أنّهم قُتلوا بأجمعهم، والله لايقتلوا حتى يكثر القتل بينهم وبين عدوهم. فساروا حتى أتوا هيت، ثمّ خرجوا حتى إنتهوا إلى قرقيسياء. (١) وبلغهم أنّ أهل الشام في عدد كثير، فساروا سيراً مغذاً (١) حتى أتوا ووردوا «عين الوردة» عن يوم وليلة. وقام سليان بن صرد فوعظهم وذكّرهم الدار الآخرة وقال: إن قُتلت فأميركم المسيّب إبن نجية، فإن أصيب المسيّب فالأمير عبد الله بن سعد بن نفيل، فإن أصيب فأخوه خالد بن سعد، فإن قُتلَ خالد فالأمير عبد الله بن وائل، فإن فأن أبن وائل فأميركم رفاعة بن شدّاد. ثمّ بعث سليان المسيّب إبن نجية في أربعة قتلَ إبن وائل فأميركم رفاعة بن شدّاد. ثمّ بعث سليان المسيّب إبن نجية في أربعة آلاف فارس رائداً، وأن يشن عليهم الغارة.

فقام عبد الله بن الأحمر بتحريض النّاس على الإنتفاضة والإستشهاد فأنشد

١) «بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله بن يزيد إلى سليان بن صرد وأصحابه المؤمنين. أما بعد فإن كتابي اليكم كتاب ناصح لكم مشفق عليكم، أنكم تريدون المسير، بالعدد اليسير، إلى الجسع الكيير، والجيش الكبير، وقد علمتم أنَّ من أراد أن يقلع الجبال من أماكنها تكل معاوله ولا يظفر بحاجته. فيا قومنا ! لا تطمعوا عدوّكم في أهل بلدكم. فإنكم خيار قومكم، ومتى ظفر بكم عدوّكم طمع في غيركم من أهل مصركم وهلاككم ومن خلفكم....»

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن يزيد الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) للأمير عبدالله بن يزيد من سليان بن صرد وأصحابه؛ أمّا بعد فقد قرأنا كتابك أثّها الأمير وعلمنا ما نويت، فنعم أخو العشيرة أنت ما علمناك في المشهد بالمغيب. وأُعلمك أثّها الأمير أنَّ القوم قد استبشروا ببيعتهم الذي بايعوه وقد تابوا إليه وتوكّلوا عليه من عظيم ذنوبهم ـ والسلام عليك ورحمة الله ويركاتهـ (٤) قرقيسياه: بلد على الخابور عند مصبه، وهي على الفرات، جانب منها على الخابور، وجانب على الفرات،

فوق رحبة مالك بن طوق. مراصد الاطلاع: ج٣. ص ١٠٨٠. (٥) أغذ في السير: أسرع.

قائلاً:

صَحُوتُ ووَدَّعْتُ الصّبا والْغَوانيا وقلتُ لأضخابي: أُجيبُوا اللَّناديا وقُولُوا لَهُ إِذْ قَامَ يَدْعُو إِلَى الْهُدئ وقبل الدُعا: لَبَّيك، لَبَيك، ذاعيا وصلَ عسكر «التوّابين» إلى حدود قرقيسياء بالقرب من شط الفرات فاستراحوا هناك مدة من الزمن، ثمّ انطلقوا باتجاه منطقة «عين الوردة» المهمّة. حيث جاءت الأخبار عن قرب وصول جيش العدو من الشام وقوامه (٣٠) ألف مقاتل بقيادة «إبن زياد» إلى هذه المنطقة. (١٠٠)

واقعة «عين الوردة»<sup>(۲)</sup>

قال حميد بن مسلم: كنت معهم فسرنا يومنا كلّه وليلتنا، حتى إذا كان السحر نزلنا تهومنا(٣) ثمّ ركبنا وقد صلّينا الصبح ففرق العسكر وبقي معه مائة فارس، فلقي أعرابياً فقال: كم بيننا وبين أدنى القوم؟ فقال: ميل (٤)، وهذا عسكر شرحبيل بن ذي الكلاع من قبل عُبيد الله معه أربعة آلاف، ومن ورائهم الحُصين بن غير السكوني في أربعة آلاف، ومن ورائهم الصلت إبن ناجية الغلابي في أربعة آلاف، وجمهور العسكر مع عُبيد الله بن زياد بالرقة. (٥) فساروا حتى أشرفوا على عسكر الشام، فقال المسيّب لأصحابه: كرّوا عليهم، فحمل عليهم عسكر العراق فإنهزموا، فقتل منهم خلق كثير، وغنموا منهم غنيمة عظيمة، وأمرهم المسيّب بالعودة، فرجعوا إلى سليان بن صرد، ووصل الخبر إلى عُبيد الله بن زياد، فسرّح إليهم فرجعوا إلى سليان بن صرد، ووصل الخبر إلى عُبيد الله بن زياد، فسرّح إليهم

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودي. ج ٣. ص ١٠٠ ـ ١٠٣. طبعة بيروت.

<sup>(</sup>٢) عين الوردة: رأس عين المدينة المشهورة بالجزيرة. (مراصد الاطلاع: ج٢، ص٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) التهوم: هز الرأس من النعاس.

<sup>(</sup>٤) الميل: أربعة آلاف ذراع، وكل ثلاثة أميال فرسخ.

<sup>(</sup>٥) الرقَّة: مدينة مشهورة على الفرات من جانبها الشرقي. في بلاد الشام.

الحصين بن غير وأتبعه بالعساكر حتى نزل في عشرين ألفاً، وعسكر العراق يومئذ ثلاثة آلاف ومائة لاغير. ثمّ تهيأت العساكر للحرب، فكان على ميمنة أهل الشام عبد الله بن الضحّاك بن قيس الفهري، وعلى ميسرتهم ربيعة بن مخارق (۱) الغنوي، وعلى الجناح شرحبيل بن ذي الكلاع الحميري، وفي القلب الحصين بن غير السكوني. ثمّ جَعلَ أهل العراق على ميمنتهم المسيّب إبن نجية الفزاري، وعلى السكوني. ثمّ جَعلَ أهل العراق على ميمنتهم المسيّب إبن نجية الفزاري، وعلى ميسرتهم عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي، وعلى الجناح رفاعة بن شدّاد البجلي، وعلى القلب الأمير سليان بن صرد الخزاعي، ووقف العسكر، فنادى أهل الشام: إدخلوا في طاعة عبد الملك بن مروان، ونادى أهل العراق: سلّموا إلينا عبيد الله بن زياد، وأن يخرج النّاس من طاعة عبد الملك وآل الزبير، ويُسلّم الأمر إلى أهل بيت نينا على فأبي الفريقان، وحمل بعضهم على بعض، وجعل سليان بن صرد الخزاعي بيرضهم على القتال، ويبشّرهم بكرامة الله تعالى، ثمّ كسر جفن سيفه وتقدَّم نحو أهل الشام، وهو ينشد ويقول:

وقد عـــلاني في الورى مشــيبي وإغفر ذنوبي سيّدي وحَوبي<sup>(٣)</sup>

إليك ربي تُسبت من ذنوبي فإرحم عُبيداً عرما(") تكذيب

قال حميد بن مسلم: حَمَلَت ميمنتنا على ميسرتهم، وحَملَت ميسرتنا على ميمنتهم، وحَملَت ميسرتنا على ميمنتهم، وحَملَ سليان في القلب فهزمناهم وظفرنا بهم، وحُجزَ بيننا وبينهم، ثمّ قاتلناهم في الغد وبعده حتى مضت ثلاثة أيام، ثمّ أمرَ الحُصين بن غير أهل الشام برمي النبل، فأتت السهام كالشرار المتطاير. فقُتِلَ سليان بن صرد رحمه الله، فلقد بذل في أهل الثأر مهجته، وأخلص للّه توبته، ولقد قُلت هذين البيتين، حيث مات

<sup>(</sup>١) مخارق ابن ربيعة.

<sup>(</sup>٢) عرم: أنَّهمَ بما لم يجن.

<sup>(</sup>٣) الحَوب: الإثم.

مُبرّءاً من العيب والشين:

إلى جنانٍ ورحمة الباري وأخذه للحسين بالثأر

قضیٰ سلیان نحبه فغدا مضیٰ حمیداً فی بـذل مـهجته

ثمَّ أَخذَ الراية المسيّب إبن نجية، فقاتل قتالاً خرّت له الأذقان، وأثر في ذلك الجيش الجم الطعان ثلاث مرات، وكان من أعظم الشجعان قتالاً، وأكبرهم (١) على الأعداء نكالاً، وهو يقول:

قَد عَلِمَت مَيالة الذوائبِ واضحة الخدين والترائب أنّي غَداة الرُوعِ والتخالبِ أشجع مَن ذي لبدة مواثب قصاع (٣) أقران مخوف الجانب (٣)

فلم يزل يكر عليهم فيفرون بين يديه حتى تكاثروا عليه فقتلوه. ثمّ أخذَ الراية عبد الله بن سعد بن نفيل، ثمّ حَملَ على القوم وطعن، وهو يرتجز ويقول:

ولا تـؤاخـذه فـقد أنـابا

إرحم إلهي عبدك التواب

يرجو بذاك الفوز والثوابا

وفارق الأهلين والأحبابا

فلم يزل يُقاتل حتى فُتِل. ثُمَّ تَقدَّم أخوه خالد بن سعد بالراية، وحرَّضهم على القتال، ورغّبهم في حميد المآل، فقاتل أشد قتال، ونكّل بهم أي نكال، حتى قُتل. وتقدَّم عبد الله بن وائل فأخذ الراية، وقاتل حتى قُطعت يده اليسرى، ثمّ إستند إلى أصحابه ويده تشخب دماً، ثمّ كرَّ عليهم، وهو يقول:

وصابروهم وإحذروا النفاقا

نفسي فداكم إذكروا الميثاقا

لا بل نريد الموت والعـتاقا

لاكوفة نبغي ولا عراقا

<sup>(</sup>١) وأكرّهم.

<sup>(</sup>٢) وقصعت الرجل قصعاً: صغّرته وحقّرته، وقصعت هامته إذا ضربتها ببسط كفّك.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج٥، ص٦٠٠.

وقاتلَ حتى قُتِل. فبينا هم كذلك إذ جاءتهم النجدة مع المثنى إبن مخربة العبدي من البصرة ومن المدائن مع كثير بن عمرو الحنني، فاشتدَّت قلوب أهـل العـراق بهم، وإجتمعوا وكبَّروا وإشتدَّ القتال، فتقدَّم رفاعة بن شدّاد نحـو صفوف أهـل الشام، وهو يرتجز ويقول:

يارب إنّي تائب إليكا قد إتّكلت سيّدي عليكا قدما أرجى الخير من يديكا فأجعل ثوابي أملي إليكا

قال عبد الله بن عوف الأزدي: وإشتد القتال حتى بان في أهل العراق الضعف والقلّة، وتحدَّثوا في ترك القتال، فبعضهم يوافق، وبعضهم يقول: إنْ وليّنا رَكِبنا السيف، فلا غشي فرسخاً حتى لايبق منّا واحد، وإغّنا نقاتل حتى يأتي الليل وغضي، ثمّ تقدَّم عبد الله بن عوف إلى الراية فرفعها، وإقتتلوا أشد قتال، فقتُل جماعة من أهل العراق، وإنفلّت الجموع، وإفترق النّاس، وعاد العسكر حتى وصلوا قرقيسياء من جانب البر، وجاء سعد إبن حذيفة إلى هيت (١٠)، فلقيه الأعراب فأخبروه بما لتي النّاس. ثمّ عاد أهل المدائن وأهل البصرة وأهل الكوفة إلى بلادهم، والمختار محبوس وكان يقول لأصحابه: «عدّوا لغارتكم (١٠) هذه أكثر من عشر، ودون الشهر، ثمّ يجيئكم نبأ هتر (١٠)، من طعن بَتر، وضَرَب هَبَر، (١٠) وقَتَل جَم وأمرهم، فن لها؟ أنا لها، لا تكذّبن أنا لها، (١٠) وكان المختار علم بالرجز (١١) والفراسة والحُدع وحُسن السياسة.

<sup>(</sup>١) هيت: سُميّت بإسم بانيها، وهو هيت بن البندي، ويقال: البلندي، بلدة على الفرات فوق الأنبار.

<sup>(</sup>٢) في الطبري: لغازيكم هذا.

<sup>(</sup>٣) الهتر: العجب والداهية.

<sup>(</sup>٤) وضرب هبر: أي قاطع.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري: ج٥ ص٥٠٥ - ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) وكان المختار يأخذ أفعاله بالرجز.

قال المرزباني في كتاب الشعراء: «كان للمختار غلام يقال له جبرئيل، وكان يقول: قال لي جبرئيل، وقلت لجبرئيل، فيتوهّم الأعراب وأهل البوادي أنه جبرئيل الله في المستحوذ عليهم بذلك حتى إنتظمت له الأمور، وقام بإعزاز الديس ونصره، وكسر الباطل وقصر ولما قدم أصحاب سليان إبن صرد من الشام، كتب إليهم المختار من الحبس: أما بعد، فإن الله أعظم لكم الأجر، وحطّ عنكم الوزر، عنازلة القاسطين، وجهاد المُحلّين، إنكم لن تنفقوا نفقة، ولم تقطعوا عقبة، ولم تخطو خطوة إلا رفع الله لكم بها درجة وكتب لكم بها حسنة، فأبشروا فإني لو خرجت إليكم جرّدتُ فيا بين المشرق والمغرب من عدوّكم بالسيف بإذن الله، فجعلتهم ركاماً، وقتلتهم فذاً وتواماً، فرحب الله لمن قارب واهتدى، ولا يبعد الله إلا من عصى وأبى، والسلام عليكم يا أهل الهدى». (١)

هذه الملحمة الكبرى وعلى قصر مدّتها إلّا أنّها جسَّدت بوضوح أهم المشاهد الحاسية النبيلة الطاهرة لنجباء الشيعة.

## سياسة التفرقة العنصرية لبني أُميّة

بالإضافة إلى الجرائم الّتي كان يرتكبها بنو أُميّة. فإنّ سياساتهم وطريقة إدارتهم للحكم كانت سبباً في إزدياد نقمة النّاس وسخطهم، مما مهّد ذلك الوضع إلى تبلور إندلاع الثورة. وكانت سياسات بني أُميّة مبنية على أساس التفرقة العنصرية إذ كانوا يُقسِّموا النّاس إلى:

١ ـ عرب؛ مُقدّمون علىٰ غيرهم ولهم إمتيازات خاصة.

٢ - الموالى (غير العرب)؛ وكانوا محتقرين وليس لهم أي إمتياز.

<sup>(</sup>١) ذوب النضار لإبن نما الحلّى: ص٩٣ – ٩٣.

ولايخنىٰ أنَّ مؤسس سياسة التفرقة العنصرية(١) في الإسلام هو الخليفة الثاني؛ عُمر بن الخظَّاب.(٢)

يذكر الفيلسوف والمفكّر الإسلامي الكبير الأستاذ الشهيد مرتضى مطهّري أبرز سهات السياسة الأموية القائمة على أساس تحريض العصبيات العرقية والقبلية وتأجيج نارها فيقول: «كان الأمويون يحاولون الترويج لبعض الأمور والقضاء على الأخرى؛ فكان مما يُروجون له تأجيج نار العصبية العرقية والقبلية. مشلاً يكتب الحجّاج إلى عامله بالبصرة: إذا وصلك كتابي هذا فأبعد النبطية عنك، فإنهم مفسدة للدين والدنيا».(")

يقول جورجي زيدان: إنَّ النَّاس في نظر بني أُميَّة ثلاث طبقات:

١ \_ الزعماء؛ وهم العرب نفسهم.

٢ ــ الموالي؛ أي العبيد أو المحررين من المسلمين.

٣ ـ أهل الذمّة؛ الكفّار الّذين يدفعون الجزية للحكومة الإسلامية.

يقول معاوية في أهل مصر: «إنَّ أهلها ثلاث طبقات؛ ناس وشبه ناس ونسناس أو لاناس. فالطبقة الأولى: العرب والشانية: الموالي والشالثة: أهل الذمة من القط».(٤)

لقد إستُؤصِلت سياسة التفرقة العنصرية كاملة في زمن النبي الأكرم ﷺ بسبب

<sup>(</sup>١) «روي أن عمر أطلق تزويج قريش في سائر العرب والعجم وتزويج العرب في سائر العجم، ومنغ العرب من التزويج في قريش والعجم مع العرب منزلة من التزويج في قريش والعجم مع العرب منزلة اليهود والنصارى». البحار: ج٨. طبعة قديمة، ص٢٨٧ و ٢٨٨. والفدير: ج٦. ص١٨٧. عن موطأ مالك عن سعيد بن المسيّب أنه قال: أبي عمر بن الخطاب أن يورث أحداً من الأعاجم إلا من ولد في العرب.

 <sup>(</sup>٢) للتأكد من هذا الأمر يمكن مراجعة الكتب التاريخية المعتبرة الشيعية منها أو السنية.
 (٣) الملحمة الحسينية (حماسه حسيني): ج٣، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

التعاليم الإسلامية السمحاء، لكنها عادت إلى الظهور في زمن عُمَر الذي أحياها ورعاها وإستمرت إلى خلافة أمير المؤمنين علي الله حيث قاوم هذه السياسة لحظة إستلامه مقاليد الأمور، وبالإستناد إلى الكتاب والسنّة ألغي العمل بها ولم يكن يُغرّق قيد أغلة بين المسلمين عرباً وعجهاً.

وكان والي الشام مِن قبل عمر هو معاوية بن أبي سفيان، متمسّكاً بها أشدّ التمسّك وأحياها أينا إحياء. (١) وفي الفترة الّتي كان يرى فيها نفسه خليفة للمسلمين روّج لهذه السياسة وأحكمها (١) من خلال إرسال الكتب إلى عبّاله يأمرهم بإتباع التفرقة العنصرية في إدارة الحكم، مثل كتابه إلى عمر بن العاص بخصوص غير العرب في مصر وأخرى إلى زياد بن أبيه حول عجم العراق يقول فيها:

«... وانظر إلى الموالي ومن أسلمَ من الأعاجم، فخذهم بسنّة عمر بن الخطّاب، فإنَّ في ذلك خزيهم وذهّم، أنْ تنكح العرب فيهم ولاينكحوهم وأنْ تَرثهم العرب ولا يرثوهم (٣) وأنْ تَقصر بهم في عطائهم وأرزاقهم، وأنْ يُعدّموا في المغازي

<sup>(</sup>١) أمر معاوية بإهانة الأعاجم ولعمري يا أخي، لو أن عُمر سنَّ دية المولى نصف دية العربي لكان أقرب إلى التقوى، ولو وجدت السبيل إلى ذلك ورجوت أن تقبله العامّة لفعلت ولكني قريب عهد بحرب فأتخوّف فرقة النّاس وإختلافهم عليّ. وبحسبك ما سنّه عمر فيهم فهو خزي لهم وذل. فإذا جاءك كتابي هذا فأذل العجم وأهنهم وأقصهم ولاتستعن بأحد منهم ولاتقض لهم حاجة... كتاب سليم بن قيس: تحقيق محمّد باقر الأنصاري، ص٢٨٢ ـ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) ولم يكتف معاوية بالتفرقة العنصرية بين العرب والعجم بل تسرّى ذلك إلى العرب أنفسهم أنظر «...أما بعد، فإنّك كتبت تسألني عن العرب، من أكرم منهم ومن أهين ومن أقرب ومن أبعد، ومن آمن منهم ومن أحذر؟ وأنا أعلم النّاس بالعرب. أنظر إلى هذا الحي من العن، فأكرمهم في العلائية وأهنهم في الحلاء فإني كذلك أصنع بهم، أقرّب بحالسهم وأربهم أنّهم آثر عندي من غيرهم ويكون عطائي وفضلي على غيرهم سراً منهم لكثرة من يقاتلني منهم مع هذا الرجل. وأنظر \_ ربيعة بن نزار \_ فأكرم أشرافهم وأهن عائتهم، فبإنً عاشهم تبع لأشرافهم وساداتهم. وأنظر إلى \_ مضر \_ فاضرب بعضها ببعض فإنَّ فيهم غلظة وكبراً وأتهة وغوة شديدة، وأنك إذا فعلت ذلك وضربت بعضهم ببعض كفاك بعضهم بعضاً، ولا ترض بالقول منهم دون القعل ولا بالظن دون اليقين». كتاب سليم بن قيس: ص٢٨١\_٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) روي في البحار: ج٨. طبعة قم. ص٢٨٧. أنَّ عمر أطلقَ تزويج قريش في سائر العرب والعجم وتزويج

يُصلحون الطريق ويقطعون الشجر، ولا يَؤم أحد منهم العرب في صلاة ولا يتقدم أحد منهم في الصف. ولا توّل أحداً منهم ثغراً من ثغور المسلمين ولا مصراً من أمصارهم، ولا يلي أحد منهم قسضاء المسلمين ولا مصراً من أمصارهم، ولا يلي أحد منهم قسضاء المسلمين ولا أحكامهم. فإنّ هذه سنّة عُمر فيهم وسيرته، جزاه اللّه عن أمة محمّد وعن بني أُميّة خاصّة أفضل الجزاء».(١)

وكانت هذه السياسة من الأسباب الّـتي دفعت النّـاس للإلتـحاق بـالختار ونُصرته.

... يقول العلّامة محمّد مهدي شمس الدين (طابَ ثراه): «وللإنصاف فإنّ المختار عمر عدل بين النّاس بعد إنتصاره وألغى النظام الطبقي الذي كان رائجاً منذ زمن عمر مروراً بالأمويين وساوى بين العرب والموالي والفُرس ورفعَ عنهم الغُبن الذي كان سائداً وهو العمل الكثير والأجر القليل ، ولم يُرجِّح عربياً على أعجمي وأعاد لهم حقوقهم متساوية على أنّهم مسلمون»(٢)

إنّ السياسة العادلة الّتي إتّبعها المختار هي الّتي جعلت المستضعفين والمظلومين من الطبقات المحرومة، من أكثر مناصريه وأتباعه.

قال الدكتور الفيّاض أُستاذ جامعة بغداد في هذا السياق: «ولعل في حركة الختار الّتي إنظم إليها الغلاة كانت غالبيتهم من المستضعفين في الأرض».(")

<sup>→</sup> العرب في سائر العجم، ومنع العرب من التزويج في قريش ومنع العجم من التزويج في العرب. فأنزل العرب مع قريش والعجم مع العرب منزلة اليهود والنصارى. وروي في البحار: ج ٨. طبعة قم، ص ٢٨٨. وفي الفدير: ج ٦. ص ١٨٧ عن موطأ مالك عن سعيد بن المسيّب أنه قال: أبي عمر بن الخطّاب أن يورث أحـداً من إلا أحداً ولذ في العرب.

<sup>(</sup>١) كتاب سليم بن قيس: تحقيق محمد باقر الأنصاري، ص ٢٨١ - ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) ثورة الحُسَين لحمد مهدى شمس الدين، ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإمامية لعبدالله الفياض: ص١٧٩، طبعة بيروت.

### دور أهل فارس في ثورة المختار

كتب العلامة دهخدا في قاموسه: «... كانت السياسة الأموية مبنيّة على سيادة العرب وتحقير الموالي. وإنّ أهل فارس ولجهة موقعهم الإجتاعي آنذاك والمتمثّل بالشريحة العاملة المؤثرة، وبسبب تذمّرهم من إستمرار الحكم الأموي كانوا الأقرب إلى إعلان المعارضة متى ماتوفّرت الفرصة لذلك. لذا لم تقتصر مشاركتهم إلى جانب المختار وإبراهيم الأشتر في الإنتفاضة بوجه الأمويين فقط، بل ناصروا كذلك عبد الرحمن بن الأشعث ضد الحجّاج. خاصّة وأنّ خلفاء بني أميّة قاطبة بياستثناء عمر بن عبد العزيز كانوا يتعاملون بخشونة وعنف معهم في أمر الخراج، بل وحتى أنّ المراقبة على (ديوان الخراج) التي كانت إلى عهد الحجّاج بيد الكتّاب بن أهل فارس وباللغة والخط الفارسي، تحوّلت إلى يد العرب». (۱)

وأضاف أيضاً «لقد أضنىٰ أهل فارس علىٰ إنتفاضة «التوّابين» وثــورة الخــتار وخروج زيد بن علي ويحيىٰ بن زيد لوناً خاصاً».(٣)

قبل عدّة سنوات من إندلاع الثورة، وأثناء تجوال المختار مع «المغيرة بن شعبة» والي العراق الأسبق في سوق الكوفة، والذي كان ذا معرفة بتقاليد وعادات أهل العراق وعلاقتهم الشديدة وخاصة أهل فارس في هذا البلد بأهل بيت النبوّة الله التفت إلى المختار قائلاً: «والله إنّي أعلمُ أمراً إذا تمسّك به ذا تدبير، إجتمع النّاس حوله وأطاعوه إلى الموت وخاصة هؤلاء أهل فارس الذين يتأثّرون به أكثر من غيرهم. فقال له المختار: وماهو ياعم؟ قال: «يدعوهم إلى نصرة آل محمد عليه والطلب بدمائهم»

<sup>(</sup>١) قاموس دهخدا: ص٥٨٨، كلمة «إيران».

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف: ج ٥، ص ٢٢٣، طبعة بغداد.

إذن إنَّ أحد أهم أسباب تقرّب أهل فارس وميلهم نحو أهـل البـيت الله هـو مطالبة آل النبي ﷺ بالحق والعدالة.

خلاصة القول: إنَّ جرامُ بني أُميّة منذ زمن معاوية بن أبي سفيان والتي تجسّدت أوّلاً، في العداء لأهل البيت الله وثانياً، في طرد وإبعاد وسَبجن وقتل وتهجير الشيعة. إضافة إلى جرامُ يزيد بن معاوية والسياسات اللاإسلاميّة للحكّام الأمويين وخاصة الجرامُ الفريدة من نوعها التي مُورست في حادثة الطف بكربلاء، كانت عاملاً مهما في بلورة تشكيل الشيعة وتوحدهم و ثورتهم بوجه بني أُميّة. والمختار بدوره إستطاع من خلال هذه البيئة، خلق طاقة هائلة وتوجيه ضربات موجعة وقاصِمة خلال فترة قصيرة إلى كيان الحكم الأموي الفاسد. ولولا العراقيل التي ظهرت جرّاء الصِدام مع «عبد الله بن الزبير» حاكم الحجاز آنذاك، لاستطاع المختار ومنذ أوائل أيّام حكمه من إجتثات هذه الشجرة الخبيئة من جذورها.

## أسباب إتّجاه أهل الكوفة نحو ثورة المختار

كتبَ العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين (رحمه الله)، من علماء لبنان الكبار في هذا الجال يقول: «في سنة (٦٧هجرية) إنتفض المختار بن أبي عبيد الثقني للثأر والإنتقام لدّم الإمام الحُسَين الله (ولمعرفة فلسفة إنحياز أهل العراق إلى ثورة المفتار "المختار" يتطلَّب دراسة ظروف ومواقف أهل هذا البلد إزاء هذه الإنتفاضة». لقد إنجم أهل العراق و بعد حكم يزيد نحو «عبد الله بن الزبير» رغبةً منهم في إصلاح الأوضاع الإجتاعية للمسلمين، وكذلك دعاً له إزاء ما أظهره مِن عداء لبني أُميّة وأتباعهم وزعمه بالإنتقام لدّم الإمام الحُسَين الله عن جهة، وتظاهره بالزهد

والصلاح من جهة أخرى.

وبهدف تحقيق آمالهم في (الإصلاح والإنتقام) إلتحق النّاس ببابن الزبير. ولم يمض طويلاً حتى إكتشف العراقيون زيف إدعاءات إبن الزبير وبانّه ليس بأفضل من حكّام بني أميّة. فهو وإن قام بطرد عيّال الأمويين من العراق، فقد أبق على مسببي فاجعة كربلاء بالقرب منه ومن حكمه، كما كانوا عليه في عهد يبزيد بسن معاوية. أمّا أولئك أمثال «شمر بن ذي الجوشن» (۱۱ و «شبث إبن ربعي» و «عُمر بن سعد» و «عُمر بن حجّاج» وباقي جُناة واقعة عاشوراء، فقد أمسوا مرة أخرى أصحاب الأمر والنهي كما كانوا في عهد حكم بني أُميّة، وقد توّلوا ذات المناصب السابقة في عهد إبن الزبير.

لقد أدرك أهل العراق وخاصة أهل الكوفة أنَّ العدالة الإجتاعية اللّي كانوا يبعونها ليست في آلازبير. سيًا وأنهم كانوا يبحثون عن أحد يسير بهم منحى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على في هذا الإتجاه، وذلك بعد أن ذاقوا طعم العدالة الإجتاعية في عهد حُكم علي على لذا فإنَّ هؤلاء النّاس عندما «إستعمل إبن الزبير عبد اللّه بن مطيع العدوي على الكوفة خطب بهم فقال: إنّ أمير المؤمنين أمرني أن لا أحمل فضل فيئكم عنكم إلّا برضاً منكم وأن أتبع وصية عُمر بن الخطّاب التي أوصى بها عند وفاته وسيرة عثان بن عفّان. فقام السايب بن مالك الأشعري فقال: أيّها الأمير: قد سمعنا كلامك؛ أمّا حمل فيئنا برضانا فإنّا نشهد بـأنّا لانـرضى أن أيّعمل عنّا فضله وأن لايقسام إلّا فينا وأن لايُسار فينا إلّا بسيرة علي بن أبي طالب التي سار بها في بلادنا هذه ولاحاجة لنا في سيرة عثان في فيئنا ولا في أنفسنا ولا في أنفسنا ولا في أنفسنا ولا في أنفسنا

<sup>(</sup>١) إنَّمَا سُمي أبوه «ذو الجوشن» لأنَّ صدره كان ناتئاً؛ الوافي بالوفيات للصفدي: ج١٦، ص١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الكامل لإبن الأثير: ج ٤، ص ١٠٤. كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي: ج٦. ص ٢٢٥. أعيان الشبيعة

وجاء في كتاب ثورة الحُسين الله وبعد إزالة النقاب عن ماهية حكم عبد الله إبن الزبير للعراقيين، إبتعد النّاس عن والي إبن الزبير. وكان ذلك سبباً في إلتحاقهم بإنتفاضة المختار. لاسيمًا وأنَّ المختار كان قد أعلن نفسه ممثلاً عن رجل من أهل البيت الله أي: محمّد إبن الحنفيّة بن علي بن أبي طالب الله في في بسيرة التاس به خيراً، وتمنّوا أن يخط المختار بسيرة العدل والإصلاح، أي بسيرة أهل البيت المهم أهل البيت المهم أهل البيت المؤلف. وكان لشعار إنتفاضة المختار «يالثارات الحُسَين» الأثر المهم والفاعل في إنحياز شيعة العراق إليه، إذ أنّ مضمون هذا الشعار شكّل الهدف الأهم لشيعة العراق آنذاك. لقد إستطاع المختار وخلال دعوته هذه كسب دعم عامة النّاس إليه ومقاتلة والي الزبير والإنتصار عليه. وكان لإعتاد «إبن المطبع» على العناصر المناهضة، أي تلك الّتي تسببت في وقوع فاجعة كربلاء، الحافز المؤثّر الموار أهل الكوفة في الوقوف إلى جانب المختار ونصرته في هذا الصراع.

لم يستطع أشراف الكوفة والعناصر المناهضة والذين تلطّخت أيديهم بدم الإمام الحُسَين وأهل بيته الحِيّ من تحمّل سيرة الخيتار هذه، لذا عدوا إلى مواجهته ودخول الحرب ضدّه. إلّا أنّ المختار إستطاع مِن تصفية وإبادة جميع الذين شاركوا في حادثة كربلاء وكذلك العنصريين وأشراف الكوفة وزعائهم ومواراة البعض منهم هرباً.(١)

للسيّد محسن الأمين: ج٧. ص١٨٢، مقتل الإمام الحُسُين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٣١٦.
 (١) ثورة الحُسَين لمحمد مهدى شمس الدين: ص٣٧٣ - ٧٧٤.

## الباب الرابع فلسفة الثورة

يكن إستنتاج فلسفة وهدف ثورة المختار عبر أحاديث وسيرة هذا الرجل. وخلافاً لتصوّر غير المحققين أو المخالفين لسيرة أهل البيت الله للم يكن المختار طالباً للرئاسة ولاسفّاكاً للدماء ولا محتالاً. إذ لاتوجد في كلماته وتصرّفاته أيّة جملة أو عمل يدل على ذلك. فن خلال الروايات الواردة في شخصية هذا الرجل وفكره وإعتقاده وجهاده ومواقفه السياسية المستخرجة من النصوص التاريخية نجد أن هدف المختار الأوّل هو الإنتقام لدماء شهداء كربلاء. وأنّ أُمنيته القلبية الوحيدة كانت في إجتثاث عناصر وأيادي فاجعة عاشوراء من الوجود. ومن ثمّ إجراء العدالة وإحقاق الحق المستباح لأهل البيت الله وحماية المحرومين والمستضعفين في المحتمل حكومة على أساس العدل والعدالة العَلويّة.

سنشير إلى أحاديث المختار وآراء العظهاء حول هـدف وفـلسفة ثــورته كــي يتوضّح الأمر جلياً وكاملاً:

١ ـ قال المختار في معرض حديثه عند لقائه زعاء شيعة الكوفة موضّحاً هدف
 دعوته وقيامه: «... أمّا بعد فإنّ المهدي إبن الوصي محمّد بن علي بعَثني إليكم أميناً
 ووزيراً ومنتخباً وأميراً وأمرَني بقتال الملحدين والطلب بدماء أهل بيته والدفع عن

الضعفاء...»(١)

٢ ـ وفي لقاء آخر مع أهل الكوفة يبين أنه، «يُظهر الإنتصار لأهل البيت الميشا وأنّه ما جاء إلّا بصدد أن يُقيم شعارهم، ويُظهر منارهم، ويستوفي ثأرهم...» (")

٣ ـ وفي مقام آخر قال: «... إنّي قد جئتكم مِن قِبل ولي الأمر، ومعدن الفضل،
 ووصي الرضي، والإمام المهدي، بأمر فيه الشفاء، وكشف الغطاء، وقتل الأعـداء،
 وتمام النعاء....»<sup>(7)</sup>

2 ـ وكان الختار على هذه العقيدة عندما كان في الحبس " إذ قال حينها: «أمّا وربّ البحار، والنخل والأشجار، والمهامة والقفار، والملائكة الأبرار، والمصطفين الأخيار، لأقتلنَّ كل جبّار، بكل لدن " خطّار " ومهنّد بـتّار، " في جموع من الأنصار، ليسوا بميل، " ولا أغهار " ولا بعُزّل (١٠٠، أشرار، إذا أقمت عمود الدين، ورأبت صدع المسلمين وشفيت غليل صدور المؤمنين وأدركت ثأر النبيين، لم يكبر على زوال الدنيا، ولم أحفل بالموت إذا أقن (١١٠)، (١٧)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٤٤٩، الكامل لإين الأثير: ج ٤، ص١٧٧، تاريخ الإسلام للمذهبي: ج٥، ص٦٢. أمتاع الأساع للمقريزي: ج١٢، ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لإبن كثير: ج ٨. ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري: ج٥، ص٥٨٠ - ٥٨١.

<sup>(</sup>٥) اللدن: اللين من كل شئ.

<sup>(</sup>٦) خطر الرجل بسيفه ورمحه: رفّعه مرّة ووضعه أخرى، والرم إهتز فهو خطار.

<sup>(</sup>V) هند السيف: شحذه، والبتر: القطم.

 <sup>(</sup>A) الميل: جمع أميل وهو الكسل الذي لا يحسن الركوب والفروسية.

<sup>(</sup>٩) الأغيار: جمع غمر - بالضم - وهو الجاهل الغر الذي لم يجرّب الأمور.

<sup>(</sup>١٠) العزّل \_ بالضر : جم الأعزل، وهو الذي لا سلاح معه.

<sup>(</sup>١١) تاريخ الطبري: ج ٥، ص ٥٨١ - ٥٨٦، الكامل في التاريخ: ج ٤، ص١٧٣.

<sup>(</sup>١٢) ذوب النضار لإبن نما الحلَّى: ص٨٠ – ٨١.

٥ ـ وفي رسالة سرّية إلى من بقي من «التوّابين» الّذين عادوا من المعركة سالمين قال: «فأبشروا فإني لو خرجت إليكم جرَّدت فيا بين المشرق والمغرب من عدوّكم بالسيف بإذن الله، فجعلتهم ركاماً، وقتلتهم فذاً وتوأماً، فرحَّب الله لمن قارب وإهتدى، ولا يُبعد الله إلّا من عصى وأبي، والسلام عليكم يا أهل الهدى». (١)

٦ ـ قول المختار حين دعوة المثنى إبن مخربة زعيم شيعة البصرة وتأكيده لدعوة البصريين لأخذ الثأر للحسين الله هذا المنقل سرّاً، وقال له المختار إلحق ببلدك بالبصرة فأرع النّاس وأسرَّ أمرك فقدِم البصرة فدعا فأجابه رجال من قومه وغيرهم...».(٢)

٧ - وفي سياق لقاء زعاء الشيعة بمحمد إبن الحنفيّة والإمام السجَّاد: «...وقد قدم المختار يزعم أنه جاء مِن قِبلِكم وقد دعانا إلى كتاب الله وسنّة نبيِّه، والطلب بدماء أهل البيت، فبايعناه على ذلك. فإن أمرتنا بإتباعه إتّبعناه وإن نهيتنا إجتنبناه... قال لهم: - قوموا بنا إلى إمامي وإمامكم علي إبن الحُسَين، فلمَّا دخل ودخلوا عليه أخبر خبرهم الذي جاؤوا لأجله، قال: يا عم لو أنّ عبداً زنجياً تعصّب لنا أهل البيت، لوجب على النّاس مؤازرته».(")

٨\_وعند عودة زعماء الشيعة من المدينة إلى الكوفة قال: «يا معشر الشيعة، إنّ نفراً أحبوا أن يعلموا مصداق ما جئت به، فخرجوا إلى إمام الهدى، والنجيب المرتضى، وإبن المصطفى المجتبى \_ يعني زيس العابدين على \_ فعرَّفهم أني ظهيره ووزيره، وأمركم بإتباعي وطاعتي...»<sup>(2)</sup>

<sup>(</sup>١) ذوب النضار لابِن نما الحلّى: ص ٩٢ – ٩٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى: ج ٤، ص٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) مجار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج ٤٥. ص ٣٦٤ – ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) ذوب النضار لابن نما الحلّي: ص٩٨. تاريخ الطبري: ج٦. ص١٥. الكامل: ج٤. ص٢١٥.

٩ - «فخرج المختار إلى الحجاز فلقيه إبن الغرق وراء واقصة... أن الفتنة أرعدت وأبرقت وكان قد إنبعث فإذا سمعت بمكان قد ظهرت به فقل إنّ المختار في عصابة من المسلمين يطلب بدّم الشهيد المظلوم المقتول بالطف سيّد المسلمين وإبن بنت سيّد المرسلين الحُسين بن علي فوربك الأقتلنَّ بقتله عدد من قُتل على دم يحيىٰ بن زكريا».(۱)

١٠ في اللقاء السرّي الذي جرى بين زعهاء الشيعة وإبراهيم بن مالك الأشتر يدعونه للإلتحاق بهم: «... أجبتكم إلى الطلب بدم الحُسَين وأهل بيته... هذا المختار قد جاءنا مِن قبل المهدي وهو المأمور بالقتال... هذا كتاب من المهدي محمد بن علي أمير المؤمنين وهو خير أهل الأرض اليوم وإبن خير أهلها قبل اليوم بَعدَ أنبياء الله ورسله وهو يسألك أن تنصرنا وتؤازرنا».(")

١١ ـ وفي الرسالة التي أرسلها محمد إبن الحنفية إلى إبراهيم الأشتر نرى هذه الجملة: «سلامٌ عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. أمّا بعد، فإنّي قد بعثت إليكم وزيري وأميني الذي إرتضيته لنفسي وأمرته بقتال عدوّي والطلب بدماء أهل بيتى فإنهض معهم بنفسك وعشيرتك».(٣)

١٢ ـ إنَّ الشعار في أي مذهب وثورة يدل على هدفها، وكان شعار المختار في جميع مراحل ثورته «يالثارات الحُسَين». (٤)

١٣ \_ عند إستيلاء الخــتار على الكوفة، خطب في النّاس خطبة غرّاء وأوضح

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج٤، ص١٦٩ – ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ج ٤، ص٢١٥.

٣) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري: ج٤. ص٢٥٦ و ٤٩٨، الكامل في التاريخ: ج٤، ص١٧٥، الأخبار الطوال للدينوري ص٢٩١، تاريخ دمشق: ج٣٣، ص٢٥٤، تاريخ الإسلام: ج٥، ص٤٦.

هدفه للناس بهذه الجملة بجلاء: «... ألا فهلَّمُوا عباد اللّه إلى بيعة الهدى، ومجاهدة الأعداء، والذبِّ عن الضعفاء من آل محمّد المصطفى، وأنا الـمُسلّط على الـمُحلّين، المطالِب بدم إبن نبيّ ربِّ العالمين...».(١)

وأوضح وأظهر كلام يدل على أهداف المختار وفلسفة نهوضه وثورته هو حديثه للناس عند أخذ البيعة منهم وهو: «تبايعوني على كتاب الله وسنة نبيّه والطلب بدماء أهل البيت وجهاد المحلّين والدفع عن الضعفاء وقتال من قاتَلنا وسلم من سالمنا والوفاء ببيعتنا لا نقيلكم ولانستقيلكم، فإذا قال الرجل نعم بايعه».(١)

### أقوال العظهاء حول هدف المختار

يقول العلامة الأميني (رحمه الله) في الإشادة وتجليل المختار وبيان منزلته وأهدافه: «... وأنّ نهضته الكريمة لم تكن إلّا لإقامة العدل بإستئصال شأفة الملحدين، وإجتياج جذوم الظلم الأموى...»(")

ويقول العلّامة باقر شريف القرشي حول فلسفة خروج المختار: «... وقد سعىٰ جاهداً للإستيلاء علىٰ الحكم، لا لرغبة فيه وإنمّا ليأخذ ثأر آل البيت وينتقم من قَتَلَتهم...». (٤)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٦، ص٣٢، كتاب الفتوح: ج٦، ص ٢٤٠، بحار الأنوار: ج ٤٥، ص٣٦٩، أصدق الأخبار: ص ٥٥.

٢) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٠٨ و ج٦ ص٣٣. الكامل في التاريخ: ج٤، ص٢٢٦. و ج٣. ص٣٦٢. تـاريخ الكوفة للسيد البراقي: ص٥٩٦.

<sup>(</sup>٣) الغدير للعلّامة الأميني: ج٢، ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) حياة الإمام المُسَين: ص٤٥٤.

# 🛭 الفصل السادس

التحضير للثورة

# الباب الأوّل المختار الـمُدافع عن أهل البيت المِيَّكِمُّ

وكها أسلفنا فإنَّ المختار كان من الشخصيّات البارزة في الكوفة ومن الموالين بشدّة لأهل البيت والإمام الحُسَين على وعلى الرغم من ذلك لم نرَ إسمه في قائمة الدّين دعوا الإمام الحُسَين على إلى الكوفة. ربما كان ذلك لذك انه وفطنته وقوة تحليله، أو لقيام كبار القوم وشيوخهم أمثال: «سليان بن صرد الخزاعي» و «هاني إبن عروة» وآخرين بهذا الأمر مِن قبل، ولم يجد المختار ضرورة إلى الكتابة للإمام الحُسين على بعد هؤلاء القوم.

إلاّ أنَّ المسلَّم به هو عمله المتواصل والدؤوب والإصرار الشديد أكثر من غيره على تشكيل حكومة الإمام الحُسين الله في العراق. وبعد المراسلات والإتصالات المتعددة لزعاء الكوفة، أرسل الإمام الحُسين الله أولاً مسلم بن عقيل الله بالنيابة عنه إلى الكوفة.

## مسلم بن عقيل في بيت المختار

طبقاً للروايات التاريخية وما ذكره الشيخ المفيد والطبري فإنَّ مسلم بن عقيل بعد وصوله الكوفة «نزلَ دار المختار بن أبي عبيد الثقني، وإختلفت إليه الشيعة» (١٠)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٢٦٤. أنساب الأشراف للمبلاذري: ص ٧٧. مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص ٢٠.

وحفاً به ودافع عنه وناصره.

يُستخلص من النصوص التاريخية أنَّ مسلم لم يكن ينوي إعلان النورة فجأة، بل أنَّ المختار وبالتشاور مع زعماء الكوفة الموالين لأهل البيت المين قد أعدوا لهذا الأمر مسبقاً. وكانت دعوة العشائر والقبائل في أطراف الكوفة من جملة هذه الإستعدادات. لكن وبدخول «عُبيد الله بن زياد» إلى الكوفة إنقلبت الأمور رأساً على عقب، فتركَ مسلم بيت المختار وإنتقل إلى بيت «هاني إبن عروة» وهو من الشخصيّات المرموقة ومن زعماء الشيعة وحماة الحُسَين المنجِدُ. إستغلَ المختار هذه الفرصة وخرج لترغيب القبائل القاطنة أطراف الكوفة.

يقول البلاذري في هذا المجال: «فلماً بعث الحُسَين بن علي، مسلم بن عقيل نزلَ دار المختار فبايعه المختار في من بايعه سراً... وخرج إبن عقيل يوم خرج والمختار في ضيعة له بخطرانيّة ولم يكن خروج مسلم، عن مواعدة لأصحابه، إمّا خرج بداهة حين كان من أمر هانى ماكان و قدِم المختار الكوفة مسرعاً».(١)

#### عودة المختار

بدخول إبن زياد إلى الكوفة أنقلبت الأمور رأساً على عقب وبتسلّط على حكومة يزيد على الكوفة، إستشهد مسلم، (وقد جاء شرح ذلك مفصلاً في كتب التواريخ والمقاتل). وبعد سيطرة إبن زياد على الأوضاع وحسم الموقف لصالحه وقعه لأصحاب مسلم والشيعة وأتباع أهل البيت الميلاً، كان المختار ضمن القائمة السوداء المطلوبين لابن زياد.

إعتقل إبن زياد جميع الّذين إحتملَ أن يكون لهم علاقة بمسلم أو مِسن محـبّي

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف للبلاذري: ج٥، ص٢١٤.

الإمام الحُسَين اللهِ، فقَتل البعض منهم وسجَن الآخرين.

قال إبن الأثير: «كان المختار في قرية له بخطرانيّة تدعىٰ لفغا أو لقفا \_ لجمع التبرعات وكسب المناصرين على الأرجح \_ فجاءه خبر إبن عقيل عند الظهر أنّه قد ظهر ولم يكن خروجه عن ميعاد كما سبق فأقبل المختار في مواليه فإنتهى إلى باب الفيل بعد المغرب وقد أقعد عُبيد اللّه بن زياد عمرو إبن حريث بالمسجد ومعه راية فوقف المختار لا يدري ما يصنع فبلغ خبره عمراً فياستدعاه وآمنه فحضر عنده. «١٠)؛ فلق المختار مجموعة مسلّحة قرب المدينة فسألهم؛ من أي قبيلة أنتم؟ ولمن توالون؟ الحُسَين أو يزيد؟ فأجابوه بعصبيّة وغرور نحن جنود إبن زياد ونعرف أنك المختار وتسعىٰ لنصرة الحُسَين؟! إعلم أنّ مسلم قد قُتل. ومنعوا المختار من دخول المدينة فدارت معركة بينهم قُتل على إثرها قائد تلك المجموعة وتفرّق أفراده. وبعدها قال المختار لأصحابه المذهولين: جزاكم اللّه خيراً، أما أنَّ مسلم قد قُتل فلاحاجة لكم، عودوا إلى قبائلكم. ودخل المدينة وحده.

### الكوفة المرتبكة

لدى وصول المختار إلى الكوفة وجدَها مرتبكة وقد خيّم عليها الرعب والموت. فهذا مسلم بن عقيل قد أُعتقلَ وإستُشهد. وهذا إبن زياد يدعو النّاس إلى الإجتاع في مسجد الكوفة بعدما سيطر على هذه المدينة فاتحاً منتصراً لإعلان إنتصار يزيد وحكومته؛ يقول الطبري: «إنّ المختار بن أبي عبيد وعبد الله بن الحارث بن نوفل كانا خرجا مع مسلم. خرجَ المختار براية خضراء وخرجَ عبد الله براية حمراء وعليه ثياب حمر وجاء المختار برايته فركزها على باب عمرو بن حريث وقال: إنّا

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص ١٦٩.

خرجت لأمنع عمراً».(١)

الجدير بالذكر أنَّ عمرو بن حريث كان له دور مهم في قع نهضة مسلم، ولذا أراد المختار أن يمنع دخوله المعركة بأي شكل كان كي لايواجه قيام مسلم أي مانع يذكر. ويضيف الطبري بعد نقله إندحار مسلم ويقول: «وإنَّ عُبيد الله أمر أن يُطلب المختار وعبد الله بن الحارث وجعل فهها جعلا فأتي بهما فحبسا».(")

ويشهد التاريخ أنّ المختار كان من جملة الحماة المتشددين لمسلم بن عقيل ودخل معه المعترك ووقف معه بكامل قواه لنصرته....

### القبض علىٰ المختار

قال أبو محنف: «... فلم يكن خروجه يوم خرج على ميعاد من أصحابه إنما خرج حين قيل له أنّ هاني إبن عروة المرادي قد ضُرب وحُبس فأقبل المختار في موال له حتى إنتهى إلى باب الفيل بعد الغروب وقد عقد عُبيد الله إبن زياد لعمرو بن حريث راية على جميع النّاس وأمرَه أن يقعد لهم في المسجد، فلمّا كان الختار فوقف على باب الفيل مرّ به هاني بن أبي حيّة الوادعي فقال للمختار ما وقوفك لهنا لا أنت مع النّاس ولا أنت في رحلك قال: أصبح رأيي مرتجًا لعظم خطيئتكم فقال له: أظنك والله قاتلاً نفسك ثمّ دخلَ على عمرو بن حريث فأخبره بما قال للمختار وما ردَّ عليه الختار.

وأضاف أبومحنف: فأخبرني النضر بن صالح عن عبد الرحمن بـن أبي عـمير الثقني قال: كنت جالساً عند عمرو بن حريث حين بلّغه هاني بن أبي حيّة عـن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٢٨٦.

٢) نفس المصدر.

الختار هذه المقالة فقال لي: قم إلى إبن عمك فأخبره إنّ صاحبه لا يدري أين هو فلا يجعلن على نفسه سبيلاً، فقمت لآتيه ووثب إليه زائدة إبن قدامة بن مسعود فقال له: يأتيك على إنّه آمن فقال له عمرو بن حريث: أمّا مني فهو آمن إن رقي إلى الأمير عُبيد الله بن زياد شيء من أمره أقت له بمحضره الشهادة وشفعت له أحسن الشفاعة. فقال له زائدة إبن قدامة: ليكونن مع هذا إن شاء الله الأخير. قال عبدالرحمن فخرجت وخرج معي زائدة إلى المختار فأخبرناه بمقالة إبن أبي حية وبمقالة عمرو بن حريث وناشدناه بالله ألّا يجعل على نفسه سبيلاً فنزل إلى إبن حريث وسلم عليه وجلس تحت رايته حتى أصبح.» (۱)

### تعامُل إبن زياد مع المختار

تمكن إبن زياد وبعد أن تلطّخت يداه بدم مسلم بن عقيل الله وهاني إبن عروة وإعتقاله لعدد من الشيعة وزعائهم، وعبر طرح نفسه كوالي منتصر من السيطرة على الأوضاع المتفجّرة في هذه المدينة. ولأجل إبراز إقتداره وترسيخ موقعه، أعلن عن الإستئذان العام للقاء الأمير. وكان المختار وبإقتراح من عسمرو بسن الحريث (مساعد الوالي) من ضمن الذين أدخِلوا على إبن زياد في ذلك اليوم.

وما أن وقعت عين إبن زياد على المختار ظهرَ وكانّه قد ظفرَ بألد أعدائه. قال أبو مخنف عن هذه الحادثة: «وتذاكر النّاس أمر المختار وفِعله فمشى عارة إبن عقبة بن أبي معيط بذلك إلى عُبيد الله بن زياد فذكرَ له، فلمّا إرتفع النهار فُتح باب عُبيد الله بن زياد وأذنَ للناس فدخل المختار فيمن دخل فدعاه عُبيد الله فقال له: أنت المقبل في الجموع لتنصر إبن عقيل فقال له: لم أفعل ولكنّي أقبلت ونزلت تحت

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ج ٥، ص ٢١٥، الكامل: ج ٤، ص ١٦٩، مقتل الحُسَين (ع): ص ٢٦٨ - ٢٧١.

راية عمرو بن حريث وبت معه وأصبحت، فقال له عمرو: صدق أصلحك الله. قال فرفع القضيب فإعترض به وجه الختار فخبط به عينه فشترها. وقال: أولى لك، أما والله لولا شهادة عمرو لك لضربت عنقك».(١)

### المختار في سجن إبن زياد

كان أمل المختار أن يبقى حياً كي يقف إلى جانب الحُسَين الله ويقارع الطغيان، إلاّ أنّ أيادي الجور ألقت به في غياهب السجن لإحساسهم الخطر من وجوده. فقد أمرَ إبن زياد في حينه بإيداع المختار السجن قائلاً: «إنطلقوا به إلى السجن فإنطلقوا به إلى السجن فحُبس فيه. فلم يزل في السجن حتى قُتل الحُسَين».(")

وإنتهىٰ أمر نهضة مسلم بن عقيل بالفشل بسبب خيانة أهل الكوفة وغَدرهم به. حيث إستشهد مسلم في الثامن من ذي الحجة سنة (٦٠) للهجرة. (٣) وفي هذا اليوم أُلتي بالمختار في السجن وفي ذات زنزانات بعض كبار الشيعة أمثال «مسيثم التمّار» و «عبد الله بن الحارث» والكثير من الشيعة ومحبى أهل البيت الجيّاء.

وفي السجن بشّرَ «ميثم التّمار» هذا الصحابي الجليل الوفي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ المختار وقالَ له: «إنّك تفلت وتخرج ثائراً بدم الحُسَين ﷺ فتَقتُل هذا الجبّار الذي نحن في حبسه وتطأ بقدمك هذا علىٰ جبهته وخدّه». (4)

قال البلاذري: «حلفَ إبن زياد ليقتُلنَ الختار، فسمع ذلك أسماء إبن خارجة

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ج٥، ص٢١٥، الكامل: ج٤، ص١٦٩، مقتل الحُسَين(ع): ص٢٦٨ - ٢٧١.

 <sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف: ج٥، ص ٢١٥؛ طبعة بغداد، الكامل لإبن الأثير: ج٤، ص ١٦٩، مقتل الحُستين(ع) لأبي
 مخنف الأزدى ص ٢٦٨ – ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ج٥، ص ٣٨١ وبحار الأنوار: ج٥٤، والكامل لابن الأثير: ج٤، ص٣٦.

 <sup>(</sup>٤) الغارات لإبراهيم بن محمد الثقني: ج٢. ص٧٩٩، بحار الأنوار للمقلامة المجملسي: ج٤١، ص ٣٤٥. شرح خجالبلاغة لإبن أبي الحديد: ج٢. ص٢٩٣.

وعروة إبن المغيرة، فدخلا عليه وأخبراه وقالا: أوصنا في مالك، فـقال ــ وبكــل شهامة ــ: كذبَ واللّه إبن مرجانة الزانية! واللّه لأقتلنّه ولأضعنَّ رجلي على خدًه! فنهضا مستحمقين له»(۱).

ثمّ أنَّ المختار بعثَ إلى «زائدة إبن قدامة» \_ أحد أبناء عمومته وثقته \_ فسأله أن يسير إلى عبد الله بن عمر بالمدينة فيسأله أن يكتب إلى يزيد بن معاوية فيأمر عبيد الله بن زياد بتخلية سبيله. وكان عبد الله بن عمر بن الخطّاب زوج صفيّة أُخت المختار، ولكونه كان راوياً للحديث ومعتزلاً للسياسة فقد كان الأمويّون يحترمونه ويطيعون أمره. فركب زائدة إلى عبد الله بن عمر بن الخطّاب فقدِم عليه فبلّغه رسالة المختار.

## كتاب عبدالله بن عمر إلى يزيد

في المدينة؛ وعندما كان عبد الله بن عمر وصفيّة يتهيآن لتناول الطعام إذ طُرقِ الباب؛

- \_ من هناك؟
- \_أنا، رسول من العراق
  - \_ماذا ترید؟
- ـ عندي لكم رسالة مستعجلة
  - \_رسالة عن؟!

وبمجرد أن قرأ عبد اللَّه الرسالة عبُست أساريره وطوىٰ الكتاب.

حيث جاء فيه: «أمّا بعد، فإني حُبست مظلوماً، وظنَّ بي الولاة ظنوناً كاذبة.

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ج ٥، ص١٣ ٤، طبعة دار الفكر – بيروت.

فاكتب في \_ يرحمك الله، كتاباً عسى الله أن يُخلّصني من أيديها بلطفك ومنك، والسلام عليك»، وعلمت صفيّة أُخت المختار بمحبس أخيها وهي تحت عبد الله بن عمر فبكت وجزعت فلمّا رأى ذلك عبد الله بن عمر كتب \_ برغم عدم ميله للأمر \_ مع زائدة إلى يزيد بن معاوية: «أمّا بعد فإنّ عُبيد الله بن زياد حَبسَ المختار وهو صهري وأنا أحب أن يعافى ويصلح من حاله فإن رأيت رحمنا الله وإيّاك أن تكتب إلى إبن زياد فتأمره بتخليته، فعلت والسلام عليك». فيضى زائدة على رواحله بالكتاب حتى قدِم به على يزيد بالشام فلمّا قرأه ضحك ثم قال يشفع أبوعبد الرحمن وأهل ذلك هو. فكتب له إلى إبن زياد. أمّا بعد فخلِ سبيل المختار بن غييد حين تنظر في كتابي والسلام عليك». (١)

### المختار علىٰ أعتاب الموت

«فلمًا دعا عُبيد الله بن زياد بالمختار ليقتله، طلعَ البريد بكتاب يزيد بن معاوية إلى عُبيد الله بن زياد يأمره بتخلية سبيله»(")

فأخرجه ثمّ قال له: قد أجّلتك ثلاثاً فإن أدركتك بالكوفة بعدها قد برئت منك الذمّة فخرج إلى رحله. (٣)

<sup>(</sup>١) قاموس الرجال للشيخ محمد تق التستري: ج١٠، ص١٣، مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي ص١٠٠، طبعة ص٢١٨. تعليقات كتاب الفارات للثقفي: ج٢، ص٧٩٧، شرح نهج البلاغة: ج١، ص٢١٠، طبعة قدعة.

<sup>(</sup>٢) الغارات لإبراهيم بن محمّد التقني: ج٢، ص٧٩٩، بحار الأنوار للملّامة الجملسي: ج١٤، ص٣٤٥، شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد: ج٢، ص٣٩٣، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج١٨، ص٢٩٧، تـاريخ الطبري: ج٤، ص٤٤٤، مقتل الحسّين(ع) أبو مخنف الأزدي: ص٧٠٠.

 <sup>(</sup>٣) قاموس الرجال للشبيخ محمد ته التساتري: ج١٠، ص١٣، مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي:
 ص٢٦٨ – ٢٧١، تعليقات كتاب الفارات للثقفي: ج٢، ص٧٩٧ و شرح نهج البلاغة: ج١، ص٢١٠ طبعة قدعة.

التحضير للثورة ٢١٣

## طبع المختار الحُر

بعد الأحداث التي تلت إستشهاد الإمام الحُسين الله وسيطرة إبن زياد على الكوفة وقع محبي أهل البيت الله و نيله من على وبنيه الله من على فعله هذا. وبعد مرور الكوفة وإعتراض النّاس عليه ومنهم عبد اللّه بن عفيف على فعله هذا. وبعد مرور عدّة أيّام على إطلاق سراح المختار، جاء إبن زياد إلى مسجد الكوفة وكالمعتاد صعدالمنبر وبدأ في النّيل من أمير المؤمنين وأبنائه. وبسبب إستشهاد إبن عفيف في اليوم الماضي، لإعتراضه على إبن زياد لتلك الإهانات، فلم يجرؤ أحداً على الإعتراض على هذا المجرم الفتاك. وبعد أن عمَّ الصمت والسكون في المكان، سُمع الإعتراض على هذا المجرم الفتاك. وبعد أن عمَّ الصمت والسكون في المكان، سُمع فجأة صوت المختار يُدوي كالأسد الغاضب وهو يقول: ويلك يا إبن زياد أتسب علياً والحُسين وتُهينهم، حطمَ اللّه فك فن أنت؟ ألستَ أنت ذلك إبن الزنا المعروف. ويله النّه ملا لليق سوى بك أنت وبأميرك يزيد وليس بالحسين وأهل بيت رسول الله على الله ها.

كان وقع كلام المختار على إبن زياد كبيراً جداً، فردَ إبن زياد بالقاء عصاه عليه من فوق المنبر فشجَ وجه المختار. (١) ولولا وصول رسالة يزيد تلك بشأن الخـتار إليه لأصدر الأوامر بقتله في الفور. حين ذلك شعرَ المختار أنّ بقاءه في الكـوفة في غير صالحه.

<sup>(</sup>١) «قال إبن العرق: رأيت المختار أشتر العين، فسألته، فقال: شترها إبن زياد اللعين، يا إبن العرق إنّ الفتنة أرعدت وأبرقت، وكأنّ قد أينعت، وألقت خطامها، وخطبت وشمست، وهي رافعة ذيلها، وقسائلة ويسلها، بدجلة وحولها...» تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٤٤٢، الكامل في التاريخ: ج ٤، ص ١٦٢، الحوارج والشيعة لعبد الرحمن بدوي: ص ١٢٧، مقتل الحُسُين(ع) لأبي مختف الأزدي: ص ٢٧١، قاموس الرجال للشيخ محمد تقي التستري: ج ١٠، ص ١٢، أصدق الأخبار للسيد محسن الأمين: ص ٣٣ \_ عوالم العلوم، الإمام الحُسُسَين(ع) للشيخ عبدالله البحراني: ص ١٣٠، بحار الأنوار للعلامة الجملسي: ج ٥، ص ٣٥٤، ذوب النضار لابين نحا الحقيق: ص ٧٠٠.

كان المختار خارجاً لتوه من سجن إبن زياد، وكان شديد الحزن على إستشهاد الإمام الحُسَين على إستشهاد الإمام الحُسَين على وأصحابه الأبطال، متأثّراً بواقعة عاشوراء الّـتي حـدثت أثـناء وجوده في السجن، وبجرائم الغدر الّتي إرتكبها الحكم الأموي. وكان يُمني نفسه لو أنه شارك في واقعة كربلاء ولم يترك الحُسَين على وحيداً، بل وياحبذا لو كان قد أفدى بروحه من أجل الحُسَين على، وياليته لو... إلّا أنّ الوضع قد تغير والختار على أساس الروايات الواردة الّـتي سمعها عـن أمـير المؤمنين والأثمة الأطهار على وأصحابهم، أمثال: ميثم الممّار وغيرهم، بأنه سيبق حيّاً لينتقم لدماء الشهداء. وبقلب مفعم بالأمل والإطمئنان إنطلق نحو تحقيق أهدافه.

والآن وبعد خروجه من السجن إلى أين يتَّجه لتحقيق أهدافه. هكذا بدأ يخطط، فهل يبقيٰ في الكوفة؟ وهي حالياً ليست مكاناً آمناً له! أم إلى الشام؟ كلا، فـهـ، مركز الحكم الأموى. أم إلى بلاد فارس؟ وهي غير مناسبة لبعدها عن مركز إتِّخاذ القرار. أم إلى مصر أو اليمن البعيدتين واللتين لاتخدمان أهدافه. إذن أين هو المكان الأفضل؟ هل الحجاز! نعم إنّه الحجاز. مركز التوحيد والوحى ومركز أصحاب الرسول ﷺ وأهلبيته ﷺ والإمام السجَّادﷺ وبقايا أهل بيته في المدينة. سمًّا وأنّ عبد الله بن الزبير هو حاكم مكَّة والعدو الله دود لبني أميّة. إذن فليذهب إلى الحجاز الخارجة عن سلطة الأمويين، ولربما سايره وناصره إبن الزبير على تصفية بني أُميّة والقضاء عليهم. ومن جهة أخرىٰ فإنّه سيلتقي عندئذٍ بأهلبيت النبوَّة الكِثّا ويزور قبر النبي ﷺ وقبور أهلبيته ﷺ. وفي مكَّة سيزور أيضاً الكعبة المـشرَّفة ويلتق إبن الزبير ويُطلعه علىٰ أهدافه وخططه ويضعه فى صلب مجريات الأُسور ومايرغب في القيام بد. أوليس أهدافها مشتركة؟!

### إلى الحجاز

وفي النهاية توصّل المختار إلى أنّ الحجاز هي أفضل مكان لتحقيق أهدافه المقدّسة، ولربما إستطاع إقناع إبن الزبير الذي لايُستهان بقدرتة، في المشاركة بمهمة الدفاع عن أهل بيت الرسول ﷺ إذن عليه التحرك. ولذا وبعد مرور ثلاثة أيام من خروجه من السجن ودَّع أصدقائه وتحرّك نحو مكّة تاركاً العراق الذي عاش فيه لسنوات طوال.

قال أبو محنف: «ولمّا كان اليوم الثالث خرج المختار إلى الحجاز قال: فحدَّثني الصقعب بن زهير عن إبن العرق مولى لثقيف قال: أقبلت من الحجاز حتى إذا كنت بالبسيطة من وراء واقصة إستقبلت المختار بن أبي عبيد خارجاً يريد الحجاز حين خلّى سبيله إبن زياد فلمّا إستقبلته رحّبت به وعطفت إليه، فلمّا رأيت شتر عينه إسترجعت له وقلت له بعد ما توجّعت له: ما بال عينك صرف الله عنك السوء قال: خبط عيني إبن الزانية بالقضيب خبطة صارت إلى ما ترى فقلت له: ماله شكّت أنامله فقال المختار: قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأباجله وأعضاءه إرباً إرباً قال: فعجبت لمقالته، فقلت له: ما علمُك بذلك رحمك اللّه؟ فقال لي: ما أقول لك فاحفظه عنى حتى ترى مصداقه». (١)

قال: «ثمّ طفق يسألني عن عبد الله بن الزبير فقلت له لجأ إلى البيت فقال: إنّا أنا عائذ برب هذه البنيّة، النّاس يتحدثون أنّه يبايع سرّاً ولا أراه إلّا لو قد إشتدت شوكته وإستكثف من الرجال إلّا سيُظهر الخلاف». (")

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٤٢ ـ ٤٤٤، الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج٤، ص١٦٩، هـاموس الرجـال للشيخ محمد تقي التستري: ج١٠، ص١٦، الحوارج والشيعة لعبد الرحمن بدوي: ص١٢٤، مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٢٧١.

٢) نفس المصدر .

قال: أجل لاشك في ذلك أما إنّه رجل العرب اليوم، أما أنّه إن يخطط في أثري ويسمع قولي، أكفه أمر النّاس وإلّا يفعل فوالله ما أنا بدون أحد من العرب يا إبن العرق. إنّ الفتنة قد أرعدت وأبرقت وكأنّ قد إنبعثت فوطئت في خطامها فإذا رأيت ذلك وسمعت به بمكان قد ظهرت فيه فقيل: إنّ المختار في عصابة من المسلمين ولين سيّدها الحُسين بن يطلب بدم المظلوم الشهيد المقتول بالطف سيّد المسلمين وإبن سيّدها الحُسين بن على فوربك لأقتلنَّ بقتله عدد القتلىٰ النّي قُتلت علىٰ دم يحيىٰ بن زكريا اللهِ ».(١)

«فقلت له: سبحان اللّه وهذه أعجوبة مع الأحدوثة الأُولى، فقال: هو ما أقول لك فاحفظه عني حتى ترى مصداقه ثم حرَّك راحلته فمضى ومضيت معه ساعة أدعو الله له بالسلامة وحسن الصحابة. قال: ثم إنه وقف فأقسم علي ً لما إنصر فت فأخذت بيده فودَّعته وسلَّمت عليه وإنصر فت عنه فقلت في نفسي هذا الذي يذكر لي هذا الإنسان، يعني الختار مما يزعم أنه كائن أشي حدَّث به نفسه فوالله ما أطلع اللّه على الغيب أحداً وإنما هو شي يتمناه فيرى أنه كائن فهو يوجب رأيه فهذا واللّه الرأي الشعاع، فواللّه ما كل ما يرى الإنسان أنه كائن يكون، قال: فوالله ما مت حتى رأيت كل ما قاله. قال: فوالله لمن كان ذلك من عِلم ألقي إليه لقد أثبت له ولئن كان ذلك رأياً رآه وشيئاً قنّاه لقد كان». (")

قال أبو مخنف: «فحدّثني الصقعب بن زهير عن إبن العرق قال فحدَّثت بهـذا الحديث للحجّاج بن يوسف فضحك ثمّ قال لي إنّه كان يقول أيضاً:

ودافعة ذيـلها وداعـية وحـولها بدجلة أو حـولها

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٤٢ ــ ٤٤٢، الكامل في التاريخ لإبن الأثـير: ج٤، ص١٦٩، قــاموس الرجــال للشيخ محمّد تتي التستري: ج١٠، ص١٢، الخوارج والشيعة لعبد الرحمن بدوي: ص١٢٤، مقتل الحُسَين(ع) لأبي محنف الأزدي: ص٢٧١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

فقلت له: أترى هذا شيئاً كان يخترعه وتخرّصاً يتخرّصه أم هو من عِلمٍ كان أُوتيه فقال: والله ما أدري ما هذا الذي تسألني عنه ولكن لله دَرُّه أي رجل ديناً ومسعر حرب ومُقارع أعداء كان».(١)

# الباب الثاني المختار وإبن الزبير

قبل البحث في أسباب فشل التعاون بين إبن الزبير والخـتار والكشـف عـن تداعياته، لابدً من الإشارة بدايةً ولو بشكل مختصر إلى شخصية ومكانة إبن الزبير وحركته وأهدافها. لاسيًا وأنَّ ثورة المختار كانت قد تزامنت مع فتنة إبـن الزبـير وحكمه وتبلور العلاقة المهمّة والتعامل المتعدد الجوانب بين الإثنين خـلال تـلك المرحلة والتي من الضروري التطرّق إليها بما يتناسب مع بحثنا هذا.

# مَن هو عبد الله بن الزبير؟ (١)

هو: أبوخُبيب (") \_ ويقال له «أبو بكر» \_ عبد الله بن الزبير ("" بن العوّام إبس خويلد بن أسد بن عبد العرّىٰ بن قصي الأسدي، وأُمه أسماء بنت أبي بكر (" وهو أوّل مولود ولِد للمسلمين بعد الهجرة، ولد بعد عشرين شهراً من الهجرة وقيل في

<sup>(</sup>١) الجمعوع النووي: ج٣. ص ٣٧١. المستدرك للحاكم النيسابوري: ج٣ ص٤٤٥. عون المعبود لعظيم آبادي: ج ١٠. ص ١٦٥. تاريخ الحلفاء للسيوطي: ص ٣١١.

<sup>(</sup>٢) بضم الخاء المجمة .

<sup>(</sup>٣) كان إبن عمة النبي(ص) ومن صحابته.

 <sup>(3)</sup> وأمها قبلة بنت عبدالعزّيٰ بن عبد أسد بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. وعبدالله يكنىٰ أبا
 بكر. وأُ مأبيه «صفيّة» عمة النبي(ص) وأمير المؤمنين(ع).

السنة الأولىٰ منها، شهدِ اليرموك؛ وكان قاضي مكّة زمن أبيه وخليفته إذا حج؛ وبويع بعد موت يزيد وغلبَ على اليمن والحجاز والعراق وخراسان ودامت دولته تسع سنين. قَتله الحجّاج بمكّة سنة ثلاث وسبعين وقيل سنة إثنتين وسبعين.

عند وفاة النبي كان أبوه الزبير من المعارضين للمجتمعين في سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر. وكان في بيت الإمام علي على مع جَمع من الأصحاب وعلى إستعداد تام لمنازلة أبي بكر وعُمر وعصابتهم.

وإصطدم مع عمر بشدة وإعترض على خلافة أبي بكر، وعندما هجم عمر وعصابته على البيعة لأبي بكر منعَهم الزبير شاهراً سيفه، فأخذ عمر سيف الزبير وكسره، لكنّه بعد أن تم الأمر لأبي بكر ومن ثمّ عمر، هادَنهم وحصل على إمتيازات مهمّة. وخاصة في زمن عثان حيث حصل على أموال طائلة. ويعتبره أهل السنّة من الصحابة الكبار ويمتدحونه. لكنّه وبعد مقتل عثان بيد النّاس وبيعة المهاجرين والأنصار لعلي بن أبي طالب اللهم، جاء الزبير مع طلحة إلى الإمام وعلى الرغم من البيعة له، إلّا أنها طلبا منه مناصب والإيقاء على إمتيازاتهم الماليّة السابقة لكنَّ الإمام الله يقبل بذلك.

ومع علمهم بعدل علي الله وعدم قبوله المصالحة على الحق، وتجنبه أي نوع من المساومات السياسية على حساب الأُمّة، إعتبروا الأمر نوعاً من التمييز ضدّهم ومالوا عنه، وكان لهم دور مهم في تحريض النّاس على قتل عثمان أملاً في الحصول على الخلافة بعده. لكنَّ إجماع النّاس على أمير المؤمنين الإمام على الله وتسلّمه الخلافة، تبددت آمالهم يأساً وعرَّجوا يطالبون بدم عثمان بقيادة عائشة \_ بعد ماكانوا محرِّضين على قتله \_

فخرجوا عن طاعة الإمام ونكثوا بيعتهم علناً. معلنين الحرب عـليه ليشـعلوا

فتنة الجمَل وحربه. فجهّز لهم علي الله جيشاً جراراً وخبرجَ لمقابلتهم. وبعد أن فشلت المفاوضات والدعوات الخيرة للإمام عملي الله وتعنَّت عمائشة وطملحة والزبير، إنتهت الحرب بإنهزام جيشهم شرَّ هزيمة ومقتل طلحة وإغتيال الزبير. (١)

جدير بالذكر أنّ الزبير وقبل إندلاع المعركة بين الفريقين تراجع عـن مـوقفه المعادي لأمير المؤمنين على وقصدَ العودة إلى أهله، إلّا أنَّ إبنه المشؤوم «عبدالله» حرّضه ومنعه من ذلك فعاد مجدداً للحرب ضد على على الله .

### الإبن المشؤوم

يصف الإمام على الله الزبير قائلاً: «مازال الزبير رجلاً منّا أهل البـيت، حـتىٰ نشأ إبنه المشؤوم عبدالله».(٢)

و«كان عبدالله بن الزبير هو الذي صلّى بالجُند في أيام الجَــَمَل، لأنَّ طلحة والزبير تدافعا على الصلاة، فأمرت عائشة عبدالله أن يُصلّي قطعاً لمنازعتها، فإن ظفروا كان الأمر إلى عائشة، تستخلف مَن شاءت»(٣).

«وكان عبدالله بن الزبير يزعم أنّه أحق بالخلافة من أبيه ومن طلحة، ويزعم أنَّ عثمان أوصىٰ بها إليه يوم الدار».(<sup>ن)</sup>

<sup>(</sup>١) مقتبس من «أنساب الأشراف للبلاذري: ج٥، ص٢٥٤».

<sup>(</sup>٣) الأصول السنة عشر: ص٣٧، الخصال للشيخ الصدوق: ص١٥٧، القبول الصراح للأصبهاني: ص١٩٠، شرح نهج البلاغة: ج١، ص٢٢ ـ ٣٣، معجم رجال الحديث للسيّد الحنوني: ج١١، ص١٩٩، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج١٨، ص٤٠٤، أسدالغابة لابن الأثير: ج٣، ص٦٢، أنساب الأشراف للبلاذري: هامش ص٢٥٥، الوافي بالوفيات للصفدي: ج١٧، ص٩٣، الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري، تحقيق الزيني: ج١، ص٨٥، ينابيع المودة للقندوزي: ج١، ص٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد: ج٢، ص١٦٦٠.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

و«برزَ على الله بين الصفّين حاسراً، وقال ليبرز إلىَّ الزبير، فبرز إليه مدجّجاً ـ فقيل لعائشة: قد برزَ الزبير إلى على الله فصاحت: وا زبيراه ! فقيل لها: لا بأس عليه منه، إنّه حاسِر والزبير دارع(١٠) فقال له: ما حملكَ يا أبا عبدالله على ما صنعت! قال: أطلب بدم عثمان، قال: أنت وطلحة وليتماه، وإنَّما نوبتك من ذلك أن تُميّد به نفسك وتُسلِّمها إلى ورثته، ثمّ قال: نَشدتُكَ اللّه! أتذكر يـوم مـررت بي ورسول اللَّه ﷺ متكئ علىٰ يدك، وهو قد جاء من بني عمرو بن عوف، فسلَّمَ عليَّ وضحك في وجهي، فضحكت إليه، لم أزده علىٰ ذلك، فقلت: لايترك إبن أبي طالب يا رسول اللَّه زهوه! فقال لك: «مه إنّه ليس بذى زهو، أما أنّك ستُقاتله وأنت له ظالم»! فإسترجع الزبير وقال: لقد كان ذلك، ولكنَّ الدهـر أنسـانيه، ولأنـصرفنَّ عنك، فرجع، فأعتق عبده سرجس تحللاً من يمين لزمته في القتال، ثمَّ أتى عائشة، فقالَ لها: إنَّى ما وقفت موقفاً قط، ولا شهدت حرباً إلَّا ولى فيه رأى وبصيرة إلَّا هذه الحرب، وإنَّى لعلىٰ شك من أمرى، وما أكاد أبصر موضع قدمى. فقالت له: يا أبا عبدالله، أظنك فَرَقتَ سيوف إبن أبي طالب، إنَّها والله سيوفُّ حِداد، معدَّة للجلاد، تحملها فئة أنجاد، ولئن فَرقتها لقد فَرقَها الرجال قبلك ! قال: كلَّا، ولكنَّه ما قلت لك. ثمّ انصرف». (٢)

وأيضاً: «قال الزبير: والله ما كان أمر قط إلا عرفت أين أضع قدمي فيه، إلا هذا الأمر، فإني لا أدري: أمقبل أنا فيه أم مدبر! فقال له إبنه عبدالله: كلا ولكتك فَرَقتَ "السيوف إبن أبي طالب، وعَرفتَ أنَّ الموت الناقع تحت راياته. فقال الزبير: ما لك أخزاك الله من وَلد ما أشأمك. (ع)

<sup>(</sup>١) الحاسر: من لا درع له ولامغفر، والدارع: لابس الدرع.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد: ج٢، ص١٦٦ - ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) فرقت: خفت.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة: ج ٢، ص ١٦٦ - ١٦٧، كتاب الفتوح: ج ٢، ص ٤٧٠، مناقب آل أبي طالب لإبن شهر

وكان عبدالله بن الزبير يُحب خالته حبّاً جمّاً وكانت أمنية عائشة (۱۱ أن تراه يوماً خليفة، وقد ترك بغض عائشة لأهل بيت النبي ﷺ أثراً عجيباً على عبدالله بن الزبير حيث حمل هذا الكُره والبغض منذ صباه وكان مظهراً للعداوة المعلنة والبغضاء والحقد لأهل بيت الرسالة ﷺ إلى آخر لحظات حياته.

وكان من أكبر آمال عبدالله بن الزبير تولي الخلافة والحكم. وقد وجد إبس الزبير الفرصة مناسبة لتحقيق مايصبو إليه، وذلك عند هلاك معاوية بن أبي سفيان وتَحرّك أهل العراق للتخلّص من الحكم الأموي، إضافة إلى بدء أهل الحباز للتحرّك بذات الإتجاه. إلّا أن وجود شخصية فريدة في كل أبعادها نظير شخصية الإمام الحسين المناج والتي كانت تستقطب إهتام العالم الإسلامي آنذاك وقفت مانعاً أمام طموحات إبن الزبير للوصول إلى الخلافة. (")

وحانت فرصته الكبرى سنة (٦١ للمهجرة) حيث ثار الإمام الحُسَين الله وإستشهد في كربلاء، فعمّت أرجاء العالم الإسلامي موجة من الوعي والإعتراض والتحرّك والثورات، ولأجل خداع النّاس أظهر إبن الزبير نفسه عابداً زاهداً يُضرَب به المثل في الصوم والصلاة، وإستطاع بذلك جلب ثقة عوام النّاس. فيا سعى بدايةً إلى طرح نفسه كمُطالب بدم الإمام الحُسَين اللهِ .

لقد أدّت الجرائم الّتي إرتكبها يزيد ومن أهمها فاجعة كربلاء وبعد ذلك الإبادة الجهاعية في المدينة المنوّرة وإستباحتها، إلى إيجاد موجة من الرفض الشعبي العام ضد يزيد وحكم بني أُميّة في كل مكان. إضافة إلى ذلك فإن بروز روح الإنــتقام

 <sup>-</sup> آشوب: ج۲، ص ٣٤٠، محار الأنوار: ج٣٦، ص ١٧٤، الإحتجاج للشيخ الطبرسي: ج١، ص٣٣٨، رسائل المرتضى للشريف المرتضى: ج٤، ص٧٢٠.

<sup>(</sup>١) كانت أساء بنت أبي بكر أم عبدالله بن الزبير وأُخت عائشة.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء، ص٢١١، (إقتباس بتصرّف).

التحضير للثورة ٢٢٣

والتأر لدم الإمام الحُسَين على لدى عامّة المسلمين قد هيأت الأرضيّة الخصبة لقيام عبدالله بن الزبير ضد الحكم الأسوي. وعلى الرغم من عداء إبن الزبير لأهل البيت الله أنه إستطاع وعبر خطوة إستغلالية من إبراز نفسه كمنتقم لدم الإمام الحُسَين على ومن شمّ كسب الكثير من الثوّار إلى جانبه، ومن ضمنهم المختار بن أبي عبيد الثقني.

وقد لقي إبن عبَّاس عبدالله بن الزبير فقال له:

يا لك من قبرة بمعمر خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري هذا الحُسَين خارجاً فاستبشري قد خرجَ الحُسَين وخلت لك الحجاز:(١)

وكان عبدالله بن الزبير قبل موت يزيد يدعو النّاس إلى طلب ثأر الحُسَين اللهِ وأصحابه، ويغريهم بيزيد، ويوثبهم عليه، فلمّا مات يزيد \_ لعنه الله \_ أعرضَ عن ذلك القول، وبان بأنه يطلب المُلك لنفسه لا للثأر. (")

خرجَ عبدالله بن الزبير من المدينة قاصداً مكّة، وإتخذ العبادة والزهد غطاءً له والتجأ إلى الكعبة ولقَّبَ نفسه «العائذ بالبيت».(٣)

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ج٣، ص ٢٤٥، شرح نهج البلاغة: ج ٢٠، ص ١٣٤، تــاريخ مدينة دمشــق لإبـن عساكر: ج ١٤، ص ٢١٦ وج ٥٠، ص ٢٣٣، تهذيب الكمال للــمزي: ج ١، ص ٤٦١، ســير أعــلام النــبلاء للذهبي: ج ٣، ص ٢٩، تاريخ الإسلام للــذهبي: ج ٥، ص ٩، الذهبي: ج ٣، ص ٢٩، تاريخ الإسلام للــذهبي: ج ٥، ص ١٦٠ البداية والنهاية لإبن كثير: ج ٨، ص ١٧٣، كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي: ج ٥، ص ٢٦، تاريخ دمشق لابن عساكر: ص ٢٩٨، مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني: ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ذوب النضار لإبن نما الحلّي: س٧٧. بحار الأنوار للعلّامة الجلسي: ج٤٥. ص٣٥٦. عوالم العلوم. الإمام الحُسنين(ع) للشيخ عدالله البحراني: ص٦٧٥. مستدركات عـلم رجـال الحـديث للشيخ عـلي نمـازي الشاهرودي: ج٥، ص٨١. تاريخ الكوفة للسيّد البراقي: ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) لاذ بالبيت الحرام وأظهر الزهد في الدنيا والعبادة مع الحرص على الحلافة وقال: إنما بطني شبر فما عسى أن

ولجذب إنتباه النّاس وخداعِهم تَركَ الدنيا من أجل الدنيا بحيث أضحت صلاته وصومه حديث النّاس ومضرب الأمثال، ولم يهادن يزيد حتى مات. وفي سنة (٦٤هجرية) وبعد إبادة أهل المدينة على يد جيش يزيد وإستباحتها، إتّجه هذا الجيش نحو مكّة للقضاء على إبن الزبير. فقام قائده «الحصين بن نمير» وبعد دخوله مكّة بمحاصرة إبن الزبير وقوّاته في المسجد الحرام بشكل كامل.

لقد سعىٰ إبن الزبير إلى جمع الشخصيات المعروفة حوله بطرق مختلفة مطالباً إيّاهم بالتعاون معه وتقديم البيعة له. إلّا أنه لم يـفلح في تحـقيق هـدفه المـنشود. بالإضافة إلى إبتعاد بني هاشم عنه وهم سادة قريش وكذلك الكثير من شخصيات مكّة والمدينة.

يقول إبن أبي الحديد: «توسَّل عبدالله بن الزبير إلى إمرأة عبدالله بن عمر وهي أُخت المختار بن أبي عبيد الثقني \_ في أن تُكلم بعلها عبدالله بن عمر أن يبايعه. فكلمته في ذلك، وذكرت صلاته وقيامه وصيامه، فقال لها: أما رأيتِ البغلات الشهب التي كنّا نراها تحت معاوية بالحِجر إذا قَدم مكّة؟ قالت: بلى، قال: فإيّاها يطلب إبن الزبير بصومه وصلاته!»(١)

## المختار في مكّة

قال أبومخنف: «قدِم المختار علينا مكّة فجاء إلى عبداللّه بن الزبير وأنا جالس عنده فسلَّم عليه فرد عليه إبن الزبير ورحَّب به وأوسع له».(٢)

 <sup>-</sup> يسع ذلك من الدنيا وأنا العائذ بالبيت والمستجير بالرب وفيه يقول الشاعر:.

تخير من لاقيت أنك عائذ والركن

وسمىٰ نفسه العائذ بالبيت. شجرة طوبي للشيخ محمّد مهدي الحائري: ج١، ص١١٣.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد: ج١، ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٤٤٤، مقتل المُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٢٧٣.

وحيث أنّ إبن الزبير كانَ سياسياً وفطناً، فقد كانَ جَذب المختار إلى صفه يُعد أمراً مهماً، لاسيًا وأنه كان يعلم جيداً مدىٰ ثورية المختار وشجاعته وحكمته وعدائه لبني أُميّة. وإنّ مرافقة المختار يُشكل له نجاحاً ونصراً مهماً.

«ثمّ قال: حدثني عن حال النّاس بالكوفة يا أبا إسحاق، قال: هم لسلطانهم في العلانية أولياء وفي السر أعداء. فقال له إبن الزبير: هذه صفة عَبيد السوء، إذا رأوا أربابهم خَدَموهم وأطاعوهم، فإذا غابوا عنهم شتموهم ولعنوهم».(١)

وكان المختار مطّلعاً على نفسية أهل الكوفة وملهاً بأوضاع العراق وأحواله إذ عاشر أهل العراق سنوات طوال، وقد عرض على إبن الزبير أن يتدخل هناك ويُعين واليا قوياً ومجرباً لهذا البلد. لكن إبن الزبير ومع معرفته بالمختار والعراق \_ بأنّهم موالون لأهل البيت \_ رفض ذلك. (")

### إعلان تعاون المختار مع إبن الزبير

كتب المؤرّخون بإختصار عن التعاون الذي جرى بين المخــتار وإبــن الزبــير؛ «وذكر المدائني عن رجاله، أن المختار لمّا قدِم علىٰ عبداللّه بن الزبير لم ير عنده ما يريد، فقال:

ذو مخاريق" وذو مندوحة وركابي حيث وجهت ذلل لاتـــبيتن مـــنزلاً تكــرهه وإذا زللت بك النعل فــزل<sup>(4)</sup>

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٤٤٤، مقتل المُستين (ع) لأبي مخنف الأزدى: ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف: ج٥، ص٢١٦.

<sup>(</sup>٣) الرجل الحسن الجسم والمتصرف في الأمور. والمنديل يلف ليضرب به، وهو مخراق حرب: أي صاحب حروب.

<sup>(</sup>٤) ذوب النضار لاين نما الحلّي: ص٧٨. بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج٤٥. ص٣٥٦.

## المختار في الطائف

إتضح للمختار أنّ إبن الزبير لن يعطيه مجالاً وموقعاً كي يتحرك من خلاله. فخرج إلى الطائف \_أرض آبائه وأجداده \_ وبقي هناك سنة وكان مشغولاً بكيفية تدبّر أموره. بل ولم يكن يخفي أهدافه في الطائف»... أنه قدِم عليهم الطائف وهو يزعم أنه صاحب الغضب ومبير الجبّارين، قال: قاتله الله لقد إنبعث كذّاباً متكهّناً إنّ الله إن يهلك الجبّارين يكن المختار أحدهم.(١)

فسمع به إبن الزبير فقال: «ما له قاتله الله لقد إنبعث كذّاباً متكهّناً إن يُهلك الله المجتارين يكن المختار أولهم»(٣) يقول المدائني:

كان المختار يجلس في الليل ويتحدث إلى النّاس، وفي ليلة رفع رأسه إلى السهاء وأنشد:

وركاب حيث وجهت ذلل وإذا أزلت بك النـعل فـزل

ذو مسنادیج وذو مسلتبط لاتسدمن بسلداً تکسرهه

أراد المختار ومن خلال إنشاده هذه الأبيات تذكير الآخرين بأنَّ أمراً كبيراً يدور في خلاه، ألا وهو، الرغبة في الإنتفاضة والثورة. وإلتفت إلى مَن حوله وقال: والله إنّ يزيد قد هلك. ومالبث حتى وصل خبر هلاك يزيد. (٣)

هلك يزيد سنة (٦٤هجرية) وعاد المختار في تلك السنة من الطائف إلى مكّة، وما نقله إبن الأثير يتعارض مع ما قاله بقية المؤرّخين، بأنَّ المخــتار كان مع إبــن الزبير في واقعة حصار المسجد الحرام ومعركة مكّة عند وصول خبر هلاك يزيد.

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ج ٥، ص٢١٦، تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٤٤٤، مقتل الحُسَين(ع): ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج٤، ص١٧٠.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف: ج٥، ص٢٢٣.

### العودة إلى مكّة

وبعد مرور عام على إبتعاده عن السياسة والتخطيط لترتيب الأولويات لديه، عادَ المختار مرة أُخرى إلى مكَّة (١٠). ولم يرتح له بال وذلك لإنشىغاله بهدف كبير والذي لايمكن تحقيقه والوصول إليه عبر الجمود والإنزواء. ولذلك فقد عادَ إلى مكَّة، أو (لربما كانت عودته لأداء فريضة الحج). «وبعد توقُف في الطائف دام سنة عاد إلى مكّة وذهب إلى المسجد الحرام للتدبّر في أمر إبن الزبير، فأتى البيت فاستقبل الحجر ثمّ طاف بالبيت إسبوعاً ثمّ صلى ركعتين عند الحجر ثمّ جلس فما لبث أن جلس في إحدى زوايا المسجد إلّا وإجتمع إليه قوم يسلمون عليه». (٣)

قال العبّاس بن سهل بن سعد: «وإستبطأ إبن الزبير قيامه إليه، فقال: ما ترى شأنه لايأتينا، قلت: لا أدري وسأعلم لك علمه فقال: ما شئت. وكان ذلك أعجبه؛ قال: فقمت فررت به كأني أريد الخروج من المسجد ثمّ ألتفت إليه فأقبلت نحوه ثمّ سلّمت عليه ثمّ جلست إليه وأخذت بيده، فقلت له: أين كنت وأين بلغت بعدي. أبالطائف كنت، فقال لي: كنت بالطائف وغير الطائف وعمس أمره فللت إليه فناجيته، فقلت: له مثلك يغيب عن مثل ما قد إجتمع عليه أهل الشرف وبيوتات العرب من قريش والأنصار وثقيف. لم يبق أهل بيت ولا قبيلة إلّا وقد جاء زعيمهم وعميدهم فبايع هذا الرجل، فعجباً لك ولرأيك ألا تكون أتيته فبايعته وأخذت بحظك من هذا الأمر؟ قال لي: وما رأيتني أتيته العام الماضي فأشرت عليه بالرأي فطوئ أمره دوني وأني لمّا رأيته إستغنى عني أحببت أن أريه أني مستغن عنه، إنّه والله لهو أحوج إليّ مني إليه.»(٣)

<sup>(</sup>١) الكامل لإبن الأثير: ج ٤، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٤٤، مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

فقلت له: إنّك كلّمته بالذي كلّمته وهو ظاهر في المسجد وهذا الكلام لا ينبغي أن يكون إلّا والستور دونه مرخاة والأبواب دونه مُغلقة، إلقه الليلة إن شئت وأنا معك فقال لي: فإني فاعل إذا صلّينا العتمة أتيناه. وإتّعدنا الحجر، قال: فنهضت من عنده فخرجت ثمّ رجعت إلى إبن الزبير فأخبرته بما كان من قولي وقوله فَسُرَّ بذلك. فلمّا صلّينا العتمة إلتقينا بالحجر ثمّ خرجنا حتى أتينا منزل إبن الزبير فاستأذنّا عليه فأذن لنا فقلت: أخليكما، فقالا جميعاً لا سر دونك فجلست، فإذا إبن الزبير قد أخذ بيده فصافحه ورحّب به فسأله عن حاله وأهل بيته وسكتا جميعاً غير طه يل. (١)

#### البيعة المشروطة

وأضاف العبّاس بن سهل بن سعد: «قال له المختار: وأنا أسمع، بعد أن بدأ في أوّل نطقه، فحمدَ اللّه وأثنىٰ عليه ثمّ قال: إنّه لا خير في الإكثار من المنطق ولا في التقصير عن الحاجة. إني قد جئتك لأُبايعك علىٰ ألّا تقضي الأمور دوني وعلىٰ أن أكون في أوّل من تأذن له وإذا ظهرت إستعنت بي علىٰ أفضل عملك». (٣)

أُنظر إلى شروط المختار بدقّة، وإلى همته العالية وهدفه السامي في كلامه، فهو يبحث عن الإقتدار والقوّة الّتي يستطيع بواسطتها تحقيق أهدافه، لكنَّ إبن الزبـير يجيبه بدهاء: «أُبايعك علىٰ كتاب اللّه وسنّة نبيه ﷺ».

فقال المختار: «وشر غلماني أنت مبايعه على كتاب اللّه وسنّة نبيه ﷺ، مالي في هذا الأمر من الحظ ما ليس لأقصى الخلق منك. لا واللّه لا أُبايعك أبداً إلّا علىٰ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤. ص ٤٤٤ \_ ٤٤٥، مقتل الحُسنين(ع)؛ لأبي مخنف الأزدي: ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

هذه الخصال».(١)

«... ومعه المختار بن أبي عبيد الثقني داخلاً في جملته، مضافاً إلى بيعته، منقاداً إلى إمامته، على شرائط شرطها عليه، لايخالف له رأياً ولا يعصى له أمراً».(٢)

«قال عبَّاس بن سهل: فإلتقمت أَذن إبن الزبير، وقلت له: إشترِ منه دينه حتىٰ ترىٰ من رأيك».

فقال له إبن الزبير؛ فإنَّ لك ما سألته، فبسط يده فبايعه.

لقد بايع المختار إبن الزبير بما يؤمن به وقَبِل الآخر البيعة بحيلة ومكر.

فَدَ إِبن الزبير يده إلى المختار وهو صامت، عندئذٍ صافحه المختار للـمبايعة. وبذلك تعاونَ الرجلان فيا بينها. المختار بـأفكاره الفريدة وإبـن الزبـير بخططه ودهائه.

قال المسعودي في هذا السياق:

«ودخلَ الختار بن أبي عبيد في جملته منقاداً بإمامته على شرائط شَرَطها عليه لا يخالفه رأياً ولا يعصي له أمراً»، وبقي المختار مع إبن الزبير عدّة أشهر حيث حاصر «الحصين بن نمير» مكّة لقتل إبن الزبير أو أسره.

## المختار وإبن الزبير في الحصار

مكتَ المختار مع إبن الزبير حتى شاهدَ الحصار الأوّل على المسجد الحرام حين قدِم الحصين بن غير على مكّة فقاتل في ذلك اليوم فكان من أحسن النّاس يومئذ بلاءً وأعظمهم بأساً... ونادى المختار يا أهل الإسلام إليّ إليّ أنا إبن أبي عبيد بن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٤٤٤ ـ ٤٤٥، مقتل الحُسين (ع)؛ لأبي مخنف الأزدي: ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) شجرة طوبي للشيخ محمّد مهدي الحاثري: ج١، ص١١٣.

مسعود وأنا إبن الكرّار لا الفرّار أنا إبن المُقدمين غير المحجمين إليَّ يا أهل الحفاظ وحماة الأوتار فحمى النّاس يومئذ وأبلى وقاتلَ قتالاً حسناً. ثمّ أقام مع إبن الزبير في ذلك الحصار حتى كان يوم أُحرق البيت. فإنه أُحرق يوم السبت لثلاث مضين من شهر ربيع الأوّل سنة (٦٤) للهجرة فقاتلَ المختار يومئذ في عصابة معه نحو من ثلثائة، أحسن قتال قاتله أحد من النّاس. إذ كان ليقاتل حتى يتبلّد ثمّ يجلس ويحيط به أصحابه فإذا إستراح نهض فقاتل فما كان يتوجّه نحو طائفة من أهل الشام إلّا ضاربهم حتى يكشفهم. (١)

قال أبو محنف .... تولى قتال أهل الشام يوم تحريق الكعبة عبدالله بن مطيع وأنا والمختار فما كان فينا يومئذ رجل أحسن بلاءً من المختار وقاتلَ قبل أن يطّلع أهل الشام على موت يزيد بن معاوية بيوم، قتالاً شديداً وذلك يوم الأحد لخسس عشرة ليلة مضت من ربيع الآخر سنة (٦٤) للهجرة. وكان أهل الشام قد رجوا أن يظفروا بنا وأخذوا علينا سكك مكة ... والمختار في عصابة أخرى يُقاتل في جمعية من أهل اليمامة في جانب وهم خوارج وإغّا قاتلوا ليدفعوا عن البيت ... فقاتلهم المختار يومئذ وأخذ يقول رجل لرجل ولا والت نفس أمري يفر .... وأقام المختار مع إبن الزبير حتى هلك يزيد بن معاوية وإنقضى الحصار ورجع أهل الشام إلى الشام.

# تنحّي المختار عن إبن الزبير

هناك رأيان في سبب تنحّي المختار عن إبن الزبير وعودته إلى الكوفة حسب ما نقلته بعض كتب التاريخ:

١ ـ «إقترح المختار على عبدالله بن الزبير أن يتخذ قراراً بشأن العراق ويرسل

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٤٤٧، مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٢٧٥ - ٢٧٧.

التحضير للثورة

أحداً والياً على الكوفة».

قال المسعودي وإبن الأثير: «إنّ المختار قال لإبن الزبير وهو عنده: إني لأعلم قوماً لو أن لهم رجلاً له فقه وعِلم بما يأتي ويذر لاستخرجَ لك منهم جُنداً تقاتل بهم أهل الشام. قال: مَن هم، قال: شيعة علي بالكوفة. قال: فكن أنت ذلك الرجل فبعثه إلى الكوفة».(١)

٢ - إنّ المختار لم يخرج إلى الكوفة بأمر إبن الزبير والدليل الواضح على هذا الأمر أنّ إبن الزبير عَين «عبدالله بن يزيد» و«إبراهيم بن عبدالله» ولاة من قبله على العراق، وذهبوا إلى الكوفة. وإذا تتبعنا القضية بدقة من الناحية التاريخية نلاحظ أنّ المختار تركّ إبن الزبير، إستياءً وسخطاً لأنه لم يُعيّنه والياً على العراق كها إشترط عليه عند بيعته له. يقول إبن الأثير: «فلها هلك يزيد بن معاوية وأطاع أهل العراق إبن الزبير، أقام - المختار- عنده خمسة أشهر فلما رآه لايستعمله جعل لايقدم عليه أحد من أهل الكوفة إلاّ سأله عن حال النّاس. فأخبره «هاني إبن جبة الوداعي» بإتساق أهل الكوفة على طاعة إبن الزبير. إلاّ أنّ طائفة من النّاس هم عدد أهلها، لو كان لهم من يجمعهم على رأيهم أكل بهم الأرض إلى يوم إما. هم عدد أهلها، لو كان لهم من يجمعهم على رأيهم أكل بهم الأرض إلى يوم إما. فقال المختار: أنا أبوإسحاق، أنا والله لهم أن أجمعهم وألقي بهم ركبان الباطل وأهلك بهم كل جبّار عنيد ثمّ ركب راحلته نحو الكوفة». (")

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج٤. ص١٧٣. مروج الذهب للمسعودي: ج٣. ص٨٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢٠. ص١٤٤.

 <sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج٤، ص١٧١. ذوب النضار لإبن غا الحلي. ص٧٨. بحار الأنوار للملامة الجلسي: ج٥٥، ص٥٦. أصدق الأخبار للسيد محسن الأمين: ص٣٤.

# الباب الثالث بداية التحرُّك

«وكان المختار معه \_ إبن الزبير \_ فلمّا رأىٰ تفننه وتخليطه تَـركهُ وإنـصرف إلى الكوفة».(١)

وكان المختار يتابع أخبار العراق، فأخبروه أنّ أهل الكوفة نقضوا بميعة الشام وأخرجوا «عمرو بن الحريث» والي إبن زياد من المدينة وبايعوا «عامر بمن مسعود» حاكماً لهم.

عندما سمع المختار هذا الخبر أدرك أنّ الوقت قد حان وأنّ الأرضيّة مناسبة لثورته فقال لمن حوله: «أنا أبوإسحاق، أنا لها إذ ليس لها أحد غيري، أنا راعيها إذا ضلّ راعيها...».(")

ثمّ إتّصلَ بأهل البيت اللَّهِ وإستأذنَهم لتنفيذ أهدافه المقدّسة وإلتق محــقد إبــن الحنفيّة بن علي بن أبي طالب اللهِ وإستأذنه في أمر خــروجه وركب راحــلته نحــو الكوفة.

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ج ٤، ص٢٨.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف: ج٥، ص٢١٨، الكامل لابن الأثير: ج٤، ص١٤٧.

# حقد إبن الزبير الشديد علىٰ أهل بيت النبي ﷺ

من الأسباب المهمة التي حالت دون بقاء المختار مع إبن الزبير عَـداء الأخـير الشديد لأهل بيت النبوّة والرسالة الله والذي كان يخـفيه أوائل أيّامه. لكنه وبعد توّليه السلطة وإعلان نفسه خليفة للمسلمين، كشف حقده الباطني وأظهره؛ يقول إبن أبي الحديد:

«وقطع عبدالله بن الزبير في الخطبة ذكر رسول الله على فإستعظم النّاس ذلك فقال: إنّي لا أرغب عن ذكره، ولكن له أهيل سوء، إذا ذكرته أطلعوا أعناقهم فأنا أحب أن أكبتهم».(١)

«لمّا كاشفَ عبدالله بن الزبير بني هاشم وأظهر بُغضهم، وعابهم وهم بما هم به في أمرهم، ولم يذكر رسول اللّه ﷺ في خطبته، لا يوم الجمعة ولا غيرها، عاتبه على ذلك قومٌ من خاصَّته، وتشاءموا بذلك منه، وخافوا عاقبته. فقال: واللّه ما تركت ذلك علانية إلّا وأنا أقوله سرَّاً وأكثر منه؛ لكنيّ رأيت بني هاشم إذا سمعوا ذِكره إشرابوا وإحمَّرت ألوانهم، وطالت رقابهم واللّه ما كنت لآتي لهم سروراً وأنا أقدر عليه، واللّه لقد هممت أن أحظَّرَ لهم حظيرة ثمّ أضرمها عليهم ناراً!! فإني لا أقتل منهم إلّا آعاً كفّاراً سحّاراً، لا أغاهُم " اللّه، ولا بارك عليهم، بيت سوءٍ، لا أوّل لهم ولاآخر، والله ما تَرك نبي الله فيهم خيراً، إستفرع نبي الله صدقهم فهم أكذب النّاس». "

«فقام إليه محمّد بن سعد بن أبي وقّاص فقال: وفّقك اللّه يا أمير المؤمنين! أنا أوّل من أعانك في أمرهم، فقام عبداللّه بن صفوان إبن أُميّة الجمحي، فقال: واللّه

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٢٠، ص١٢٧، القول الصراح للأصبهاني: ص١٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) لا أكثرَ عددهم.

<sup>(</sup>٣) القول الصراح للأصبهاني ص١٩٣ ـ ١٩٤، شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد: ج٠٠، ص١٢٧.

ما قُلتَ صواباً، ولا هممت برُشد، أرهط رسول الله ﷺ تَعيب، وإياهم تَقتل، والعرب حولك! والله لو قتلتَ عدّتهم أهل بيت من الترك مسلمين ما سوّغه الله لك، والله لو لم ينصرهم النّاس منك لنصرهم اللّه بنصره. فقال: إجلس أبا صفوان فلست بناموس. (۱)

فبلغَ الخبر عبداللَّه بن العبّاس، فخرج مغضباً ومعه إبنه أتى المسجد فـقصدَ المنبر فحمد الله فأثنى عليه، وصلَّى على رسول الله عَلَيْ ثُمَّ قال: أيُّها النَّاس إنَّ إبن الزبير يزعم أن لا أوّل لرسول الله ﷺ ولا آخر، فيا عجباً كل العجب من قريش لاِفترائه ولكذبه! واللَّه إنَّ أوَّل من أخذ الإيلاف، وحمى عيرات(٢) لهاشم، وإنَّ أوَّل من سقىٰ بمكّة عذباً، وجعلَ باب الكعبة ذهباً لعبد المطّلب، والله لقد نشأت ناشئتنا مع ناشئة قريش. وإن كنّا لقالتهم إذا قالوا. وخطباءهم إذا خطبوا. وما عُدَّ مجــد كمجد أوَّلنا، ولا كان في قريش مجد لغيرنا؛ لأنها في كفر ماحق، ودِيس فـاسق، وضِلةٍ وضلالة في عشواء" عمياء. حتَّى إختار اللَّه تعالىٰ لهـا نــوراً. وبـعثَ لهــا سراجاً فإنتجبه طيّباً من طيّبين. لا يَسبَّه بمسَّبة، ولايبغي عليه غائلة. فكان أحدنا ووَلدنا، وعمّنا وإبن عمّنا، ثمّ إنّ أسبق السابقين إليه منّا وإبن عمّنا <sup>(١)</sup> ثمّ تلاه في السبق، ثمَّ أهلنا ولحمتنا واحداً بعد واحد. ثمَّ إنَّا لخير النَّاس بعده وأكرمهم أدباً. وأشرفهم حَسَباً، وأقربهم منه رَحمـاً. واعجباً كلُّ العجب لإبن الزبير! يَعيب بـنى هاشم، وإنَّا شُرِّفَ هو وأبوه وجده بمصاهرتهم؛ أما واللَّه إنَّه لمسلوب قىريش، ومتىٰ كان العوَّام بن خويلد يطمع في صفيَّة بنت عبدالمطلب! قيلَ للبغل: من أبوك

<sup>(</sup>١) الناموس: الحاذق.

<sup>(</sup>٢) العير \_ بالكسر: الإبل تحمل الميرة. بلا واحد من لفظها. وجمعه عيرات.

<sup>(</sup>٣) وهو سوء البصر بالليل والنهار.

<sup>(</sup>٤) على بن أبي طالب(ع).

يا بغل؟ فقال: خالي الفرس، ثمّ نزل.»(١)

و «خطبَ إِن الزبير بمكة على المنبر، وإبن عبّاس جالس مع النّاس تحت المنبر، فقال: إنّ ههنا رجلاً أعمى الله قلبه كها أعمى بصره، يزعم أنّ متعة النساء حلال من الله ورسوله، يغتي في القملة والنملة، وقد إحتملَ مال البصرة بالأمس، وترك المسلمين بها يرتضخون (۱۱) النوى، وكيف ألومه في ذلك وقد قاتلَ أم المؤمنين وحواري رسول الله عليه ومن وقاه بيده. فقال إبن عبّاس لقائده سعد بن جبير بن هشام مولى بني أسد إبن خزيمة: إستقبل بي وجه إبن الزبير، وإرفع من صدري؛ وكان إبن عبّاس قد كُف بصره فإستقبل به قائده وجه إبن الزبير، وأقام قامته فحسر عن ذراعيه، ثمّ قال: يا إبن الزبير:

إنّا إذا ما فئة نلقاها حتى تصير حرضاً دعواها

قد أنصف القارة من راماها يسرد أولاها على أخراها

يا إبن الزبير، أمّا العمىٰ فإنّ اللّه تعالىٰ يقول: «فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَىٰ ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَىٰ ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَىٰ ٱلْقَلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلقَملة والنملة؛ فإن فيها حُكمين، لاتعلمها أنت ولا أصحابك. وأمّا حمل المال فإنه كان مالاً جبيناه فأعطينا كل ذي حقّ حقّه، وبَقيت بقيّة وهي دون حقّنا في كتاب اللّه فأخذناها بحقّنا، وأمّا المتعة: فسل أُمك أسهاء إذا نزلت عن بردي عوسجة. وأمّا قتالنا أم المؤمنين: فبنا سُميّت أم المؤمنين لابك ولا بأبيك؛ فإنطلق أبوك وخالك إلى حجابٍ مدّه اللّه عليها فهتكاه عنها، ثمّ إتخذاها فتنة يهاتلان دونها، وصانا حلائلها في بيوتها، فها

<sup>(</sup>١) القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع للأصبهاني. ص١٩٤ – ١٩٥.

<sup>(</sup>۲) يکسرونه.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم: سورة الحج \_الآية ٤٦.

أنصفا اللّه ولا محمّداً من أنفسها، أن أبرَزا زوجة نبيّه وصانا حلائلها. وأمّا قبالنا إيّاكم: فإنّا لقيناكم زحفاً، فإن كنّا كُفّاراً فقد كفرتم بفراركم منّا، وإن كنّا مومنين فقد كفرتم بقراركم منّا، وإن كنّا مومنين فقد كفرتم بقتالكم إيّانا، وأيم اللّه لولا مكان صفيّة فيكم، ومكان خديجة فينا لما تركت لبني أسد بن عبدالعزّى عظماً إلّا كسرته. فلمّا عاد إبن الزبير إلى أمه سألها عن بردي عوسجة؟ فقالت: ألم أنهك عن إبن عبّاس وعن بني هاشم! فإنهم كعم (١) الجواب إذا بدهوا، فقال: بلى وعصيتكِ، فقالت: يا بُني إحذر هذا الأعمى الذي ما أطاقته الإنس والجن، وإعلم أن عنده فضائح قريش ومخازيها بأسرها؛ فايّاك وايّاه آخر الدهر.

وهذه القضية تشهد على إبن الزبير بالكفر من وجوه عديدة لاتخفى، وليت شعري لم م لم يوجب هذا التكاذب والتخاصم سقوط أخبارهما عن درجة الحجية والإعتبار عند العامّة، وأوجب مجرّد رد هشام بن الحكم على هشام بن سالم مع عدم العلم بحقيقة سقوط أخبارهما جميعاً عن الإعتبار والحجية، كها ذكره المتعصّب الكابلي. وفيها أيضاً شهادة على أنَّ إبن عبّاس المُلقَّب بترجمان القرآن عند القوم، والذي عقد البخاري باباً في مناقبه وروى في حقّه: أنّ النبي ﷺ دعا له بأن يُعلّمه الله الحكة، يرى حلّية المتعة». (٣)

إذن كيف يستطيع المختار الذي يحمل هذا الهدف المقدَّس أي الثأر للحسين المُلِخُّ والعشق والمحبة الشديدة لأهل البيت اللهِنْ أن يساير رجلاً خبيئاً وحـقيراً كـإبن الزبير وأن يتعاون معه.

<sup>(</sup>١) كعم البعير: شد فاه لئلا يعض أو يأكل؛ والكمام: ما يجعل على فه. والجمع: كعم. والمعنى أنَّهم ذوو أجوبة مسكنة مخرسة. تلجم أفواه مناظريهم.

<sup>(</sup>٢) القول الصراح للأصبهاني: ص١٩٥ - ١٩٧، شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد: ج٠٠، ص١٢٨.

التحضير للثورة ٧

### لقاء المختار مع محمّد إبن الحنفيّة

كان للمختار هدفاً محدداً؛ وكان على ثقة كاملة بأنه وطبقاً للروايات وأحاديث الأغة المعصومين وبشارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على، سوف ينتقم من قتلة الإمام الحُسَين على وسيثور مطالباً بدم أهل البيت الميالاً. هذا الهدف الأساسي والمحدد كان من أولويات حركة المختار. وبما أنّ قتلة الإمام الحُسَين على هم في الشام وأنّ الكوفة هي مركز الشيعة وأتباع علي الله وأهل بيته الميالاً. إذن، فإنّ الفرصة مؤاتية لتنفيذ أهدافه والاوقت للتأخير. وبما أن مسألة الثأر مرتبطة بأولياء الدم الحقيقيين، فإنّ أولياء دم الحُسَين الله وشهداء الطف هم أهل البيت الله . لذا يجب أن يستشيرهم ويستأذنهم ويستفتهم.

لهذا وقبل توجهه إلى العراق ذهب إلى أبناء أمير المؤمنين الله فقد ورد في كتب التاريخ: أنه جاء محمد إبن الحنفيّة وإستأذنه ولم يأتوا على ذكر لقائه مع الإمام السجّاد الله الذي هو في الحقيقة إمام المسلمين وإبن الإمام الحُسَين الله والولي الحقيق لشهداء كربلاء.

وفي هذا الأمر إحتالين:

الإحتال الأول: ربمًا حدثَ مثل هذا اللقاء، لكنّ حساسية الظروف المحيطة بالإمام السجَّاد للسِّخ ومقتضيات ماهية وأساس التقيّة والمنهجية والتدّبر المتَّبع لدى الإمام، كان السبب في إجراء هذا اللقاء سرّاً وخفاءً. ولذا لم يتسنَّ لأحد في نـقل تفاصيله.

الإحتمال الثاني: بما أنّ الإمام السجَّادلِكِ كان في المدينة، وظروف المختار كانت بشكل تُحتَّم عليه الحروج من مكّة بإتجاه العراق مباشرة. لذا لم يوفَّق في الذهاب إلى المدينة. لكن محمّد إبسن الحنفيّة كان في حينه بمكّة وعندها قام المختار

بالاِستئذان منه لأداء الواجب. لاسمًا وأنه إبن على بن أبي طالب المِثْلُ وأخو الإمام الحُسَين اللَّهِ وموضع إحترام جميع أبناء بني هاشم وشيخهم وكبيرهم \_ بـإستثناء مقام الإمامة الخاصّة بالإمام السجَّاد الله عليه كان المحتار يعتبر رأى محمّد إبن الحنفيّة هو ذات رأى الإمام السجَّاد الله في هذا الأمر. هذا بالإضافة إلى مدى التزام محمّد ابن الحنفيّة وكها أسلفنا سابقاً بمـوقفه إزاء قـضية إمـامة السـجَّادﷺ وشهادة الحجر الأسود لصالح هذه الإمامة بعد واقعة إستشهاد الإمام الحُسَين لللَّهِ مباشرة سنة (٦١)للهجرة وإمتثاله للإمام السجَّاد وإتّباعه وإطاعته بشكل كامل في جميع الأمور. إذن كيف يمكن لمحمّد إبن الحنفيّة الإكتفاء برأيه إزاء مسألة بهذه الأهميّة دون الرجوع مسبقاً إلى الإمام والإطلاع علىٰ رأيه. فالأقوىٰ أنّ محمّد إبن الحنفيّة وبدافع علمه المسبق برأى الإمام السجَّاد حيال الثأر لشهداء كربلاء أجاز للمختار مهمّة القيام بقيادة الثورة. والأهم من كل هذا، فإنّه وبعد بدء حركة المختار الثورية في الكوفة. إتُّجه مايقارب الخمسون من زعهاء ووجهاء شيعة الكوفة نحو الحجاز والإلتقاء بمحمّد إبن الحنفيّة طلباً في تبيان رأيه حول الجـواب الشرعـى إزاء حركة الخيتار، فيجيبهم قائلاً: «قوموا إلى إمامي وإمامكم على بن الحسّسة على (١)

فني الوقت الذي يُشاهد فيه أنّ محمّداً إبن الحنفيّة لايقدم على إتخاذ أي قرار بشأن هذه المسألة دون إستشارة الإمام السجَّاد الللهِ. فكيف إذن يمكنه تحريض وترغيب المختار على الإنتفاضة والثورة خلافاً لرغبة الإمام السجَّاد اللهِ في هذا الأمر. إن هذه المقولة تُعارض الإستنباط الظاهري والصريح لتاريخ ثورة المختار.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج٤٥، ص٣٦٤ – ٣٦٥.

### الإستئذان

قال البلاذري: جاء المختار إلى محمّد إبن الحنفيّة قبل خروجه إلى الكوفة وقال له: إنّي عازم على الأخذ بثأركم ومؤازرتكم فما تقولون؟ عندها سكتَ محمّد. فلم يأمره ولم ينهه، إلاّ أنّ المختار إعتبر سكوته دليلاً على الرضا فقال في نفسه: بسكوته هذا قد أذنَ لي. وودعَ محمّد إبن الحنفيّة وتوجّه إلى العراق. (() لكنَّ المؤرِّخ نفسه يقول في موضع آخر: فقبل محمّد إبن الحنفيّة وقال له: عليك بتقوى الله ما إستطعت، وأضاف: «إنّي لأحب أن ينصرنا ربّنا ويُهلك من سفك دماءنا ولست آمراً بحرب ولا إراقة دم، فإنّه كنى بالله لنا ناصراً ولجقنا آخذاً، وبدمائنا طالباً» (") وهذا هو مجمل الجواب الذي نقله بعض المؤرِّخين عن محمّد إبن الحنفيّة. ونستنتج من هذا الجواب أنّ أساس مؤازرة أهل بيت الرسول على والثأر لشهدائهم ونستنتج من هذا الجواب أنّ أساس مؤازرة أهل بيت الرسول على والثأر لشهدائهم ولا إراقة دم، فهي موضع تأمُّل.

فهل قال محمّد إبن الحنفيّة هذه الجملة علىٰ أساس التقيّة، وكان يحتمل وجود جواسيس وأعداء في هذا المكان يمكنهم من تسريب الأمر وكشفه؟ أم أنّه حقاً لم يرغب في القتل؟

يُستشف من كلام محمّد إبن الحنفيّة، ورضاء أهلبيت النبي على وخاصة أهلبيت الإمام الحسَين على هو الهدف أهلبيت الإمام الحسَين على هو الهدف المطلوب والمراد عندهم. وإلّا فكيف يعقل أن يُطالب محمّد إبن الحنفيّة بالتأر لدم أخيه الإمام الحسَين على ويشترط في المقابل عدم إراقة الدماء ونشوب الحرب. إنّه قول متناقض وغير ممكن.

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ج٥، ص٢١٨، طبعة بغداد.

٢) نفس الصدر .

إذن نستنتج عقلاً ونقلاً بأنَّ هذه الجملة أو العبارة لوكانت صادرة من محمد إبن الحنفيّة فيجب حَمله على أساس التقيّة والتدبَّر. ويقيناً أن الثأر لأهل البيت الميّق لايتحقق دون الإنتقام من أعداء الإمام الحُسَين اللهِ للله لكن بعض الرواة السنّة يقولون: إنّ أساس ثورة المختار كان بإذن من محمّد إبن الحنفيّة، إلّا أنّ أفعال المختار لم تكن مطابقة لأوامره.

ويُنقل عن الشعبي أنّه سُئل: «هل كان عمل المختار بأمر من محمّد إبن الحنفيّة؟ فقال: نعم، إنَّ قيام المختار كان بترغيب ودعم من محمّد إبن الحنفيّة، إلّا أنَّ أفعال المختار لم تكن بأمر منه».(۱)

وهذا هو رأي أهل السنّة. لكن من البديهي أنه عندما أعطى الإمام السجّاد الله ومحمّد إبن الحنفيّة الإذن بالخروج وقالا: إنتقم من قتلة واقعة الطف. فلاضرورة لإعطاء الأوامر في تفاصيل وجزئيات الأمور المتعلقة بهذا الحدث. أي مثلاً، كيف يقتل أو طريقة القضاء على عمر بن سعد وماشابه ذلك. فهذه التفاصيل ليست بحاجه إلى إصدار الأوامر والتوصيات. وعلى ذلك نرى أنَّ الإمام السجَّاد اللهِ وأهل بيت الرسول على كانوا فرحين بشدّة من أفعال المختار ويدعون له بالخير. ومما يؤيد هذا الكلام هو أنَّ محمّداً إبن الحنفيه، ذات مرة إنتقد المختار وقال له: لماذا لاتقتل عمر بن سعد بأسرع مما هو كائن (وسوف يأتي ذكر هذا لاحقاً). والأوضح من كل هذا، فإنّ أوامر محمّد إبن الحنفيّة الصريحة للمختار بضرورة إلتحاق أهل العراق وإبراهيم بن مالك الأشتر وقبيلته بالإنتفاضة والثورة، خير دليل على تأييد سلامة أفعال المختار في هذا الصدد من جانب أهل بيت الرسول على وخاصة محمّد إبن

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ج٥، ص٢١٨.

# 🛭 الفصل السابع

الوقائع قبل الثورة

# الباب الأوّل المختار في الكوفة

بعد إنفصال المختار عن إبن الزبير وإتصاله بأهل بيت النبي ﷺ ترك مكة قاصداً العراق لهدف عظيم. «ثمّ سار المختار حتى إنتهى إلى نهر الحيرة وهو في يوم الجمعة، فنزل وإغتسل ولبس ثيابه وتقلّد سيفه وركب فرسه ودخل الكوفة نهاراً، ولا يمر بمساجد القبائل ومجالس القوم ومجتمع المحال إلاّ وقف وسلَّم، وقال: أبشروا بالفرّج، فقد جئتكم بما تُحبّون، وأنا المسلَّط على الفاسقين، والطالب بدم إبن بنت (ابي ربالعالمين. ثمّ دخل الجامع وصلَّى فيه، فرأى النّاس ينظرون إليه، ويقول بعضهم لبعض، هذا المختار ما قدم إلاّ لأمر، ونرجوا به الفرج. وخرجَ من الجامع، ونزل داره \_ ويُعرف قديماً بدار سالم بن المسيّب \_ ثمّ وجَّه إلى وجوه الشيعة، وعرّفهم أنه جاء من محمّد إبن الحنفيّة للطلب بدماء أهل البيت الله وهذا أمر لكم فيه الشفاء، وقتل الأعداء». (الله عنه الشفاء، وقتل الأعداء). (الله عنه الشفاء) وقتل الأعداء) (الله عنه الشفاء) والمحداء (الله عنه الشفاء) والمحداء (الله عنه الشفاء) والمحداء (الله عنه المحداء) (الله عنه المحداء) (الله عله الشفاء) والمحداء (المحداء) (الله عله الشفاء) والمحداء (المحداء) (الله عداء) (المحداء) (المحداء) (الله عداء) (الله عداء المحداء) (المحداء) (الله عداء) (المحداء) (المحداء) (الله عداء المحداء) (المحداء) (

<sup>(</sup>١) بدم أهل بيت النبي (ص).

<sup>(</sup>٢) ذوب النضار لابن نما الحلِّي: ص٧٨ ــ ٧٩. بحار الأنوار للعلَّامة المجلسي: ج ٤٥. ص٥٥٣.

<sup>(</sup>٣) أصدق الأخبار للسيّد محسن الأمين: ص٣٥.

«ومرَّ ببني بداء فلقَ عبيدة بن عمرو البدئي من كندة فسلَّم عليه وقال له: أبشر بالنصر والفرج إنّك أبوعمرو(١) على رأي حسن لن يدع الله لك معه إثماً إلا غفره لك ولا ذنباً إلاستره.(١) وكان عبيدة من أشجع النّاس وأشعرهم وأشدُّهم تشيَّعاً وحبّاً لعلي؛ فقال له: بَشَّرك الله بالخير فهل أنت مُبيِّن لنا، قال: نعم إلقني الله بالخير فهل أنت مُبيِّن لنا، قال: نعم إلقني الله بالخير فهل أنت مُبيِّن لنا، قال: نعم إلقني الله بالخير فهل أنت مُبيِّن لنا، قال: نعم القني

«ثمّ مرَّ ببني هند فلق إسهاعيل بن كثير فرحَّب به وقال له: إلقني أنت وأخوك الليلة فقد أتيتكم بما تحبون. ومرَّ على حلقة من همدان فقال: قد قدمت عليكم بما يُسرَّ كم ثمّ أتى المسجد وإستشرف له النّاس فقام إلى سارية فصلًىٰ عندها حتى أُقيمت الصلاة وصلًىٰ مع النّاس ثمّ صلّىٰ ما بين الجمعة والعصر ثمّ إنصرف إلى داره».(1)

ولبست الكوفة حُلّة جديدة بورود المختار إليها في بدايمة سنة (٦٥هـجرية) وسعدَ العراقيون وأملوا خيراً وطردوا عامل بن زياد من بني أُميّة، ولم يولوا وكلاء إبن الزبير في الكوفة أي إهتام، وأغرب النّاس بهذا الرجل الشوري وشخُصت أبصار آمالهم به. وإلتحق به جمع كثير من النّاس الّذين لم تتلطخ أيديهم بدماء شهداء كربلاء وسُمّوا: «الحسينيّة».(٥)

<sup>(</sup>١) من سياق كلام الهنتار يُعلم أن أبر عمرو هذا من علماء الكوفة وله مسجد ومريدون وعشيرة وقبيلة، يقول الشيخ الطوسي فيه: من أصحاب علي(ع) ويقول البرقي ذلك أيضاً. وهو من المحدّثين وروايته منقولة في كامل الزيارات باب ١٤٤ - ٥: يقول إبن حجر في تقريبه: عبيدة بن عمرو بن سلمان الكوفي؛ معروف ومن التابعين. وأضاف: "تقة ثبت" وكان شريح القاضي يرجع إليه كلما واجه مشكلة توفي سنة ٦٩هجرية \_معجم رجال الحديث للخوفي، ج١١، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) إشارة منه إلى الأحاديث الكثيرة الواردة في أنّ ولاية علي(ع) ساترة للعيوب وسبب لغفران الذنوب.

 <sup>(</sup>٣) ألفني رحمك الله وأهل مسجدك الليلة. أنساب الأشراف: ج٥، ص٢١٦. الكامل في التاريخ لابن الأشير:
 ج٤. ص ١٧١ ـ ١٧٢. بحار الأنوار. ج٥٤. ص٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ: ج٤. ص ١٧١\_ ١٧٢، تاريخ الطبري: ج٥، ص٥٧٩، بحار الأنوار: ج٥٥. ص٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب: ج٢، ص١١٧، طبعة قديمة.

#### لقاء زعهاء الكوفة

بموت يزيد وطرد حاكم إبن زياد «عمرو بن حريث» من الكوفة، خرجت هذه المدينة الإستراتيجيّة فعلياً من سيطرة سلطة الأمويين وتحررت فيها الأجواء السياسية وحانت الفرصة لتحقيق آمال الشيعة وأهدافهم بقيادة الداهية المختار. لقد أي أبوعمر وعبيدة بن عمرو وهو من كبار شيعة الكوفة مع «إساعيل بن كثير» وهو من أعيان الشيعة أيضاً في هذه المدينة يصاحبه أخوه أحد زعاء الكوفة في عدد من الشخصيات الشيعية المعروفة في الكوفة ليلاً إلى المختار، فتباحثوا عن أوضاع العراق التي فارقها طويلاً وخاصة أوضاع الكوفة.

# خبرٌ هام

«واختلف إليه الشيعة وأتى إسهاعيل بن كثير وأخوه وعبيدة بن عمرو فسألهم فأخبروه خبر سليان بن صرد وأنّه على المنبر، فحمد اللّه ثمّ قال: إنَّ المهدي بن الوصي بَعْنني إليكم أمينا ووزيراً ومنتخباً وأميراً وأمرَني بقتل الملحدين والطلب بدم أهل بيته والدفع عن الضعفاء فكونوا أوّل خلق اللّه إجابة؛ فضربوا على يده وبايعوه».(۱)

وأُستقبِل المختار إستقبالاً حارًاً وكان يدعو النّـاس إلى محــمّد إبـن الحـنفيّة (٣) ومناصرة أهلالبيت اللَّيْنِ ويقول في معرض حــديثه عــند لقــائه زعـــاء الكــوفة

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج ٤، ص ١٧١ ـ ١٧٢، تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٥٨٠.

<sup>(</sup>٣) أثبتنا في أوّل هذا الكتاب أنّ الفتار كان قائداً ميدانياً لهذه الحركة وإدّعن أنه بمثل ومُرسل. لكنّ أغـلب كتب السنّة يؤكدون على هذه الجملة أنّ الفتار كان يدعو الناس إلى محمّد إبن الحنفيّة، ولكننا ومن تتئيمنا للتاريخ لاحظنا أنَّ الفتار أعلن عن هدفه وهو النار لأهل بيت النبي(ص) لا إلى دعوة جديدة ولا إلى التأكيد بإمامة محمد إبن الحنفيّة ولا إلى تأسيس مذهب جديد.

موضحاً هدف دعوته وقيامه: «... أمّا بعد فإنّ المهدي إبن الوصي محمّد بن علي بعثني إليكم أميناً ووزيراً ومنتخباً وأميراً وأمرني بقتال الملحدين والطلب بـدماء أهل بيته والدفع عن الضعفاء...»(١) وأنّه: «... ويظهر الإنتصار لأهل البيت. وأنّه ما جاءَ إلّا بصدد أن يقيم شعارهم، ويظهر منارهم، ويستوفي ثأرهم....»(١)

وعندما طلب النّاس منه سبب مهمّته قال: «... إنّي قد جئتكم من قِبل ولي الأمر، ومعدن الفضل، ووصي الرضي، والإمام المهدي، بأمر فيه الشفاء، وكشف الغطاء، وقتل الأعداء، وتمام النعاء...»(٣)

«وبعث إلى الشيعة وقد إجتمعت عند سليان بن صرد وقال لهم نحو ذلك، وقال لهم: إنّ سليان ليس له بصر بالحرب ولا تجربة بالأمور وإغّا يُريد أن يُخرجكم فيقتلكم ويقتُل نفسه وأنا أعمل على مثالٍ مُثِّلَ لي وأمرٍ بُيِّن لي أعين وليّكم وأقتل عدوّكم وأشني صدوركم فاسمعوا قولي وأطيعوا أمري ثمّ إنتشروا. وما زال بهذا ونحوه حتى إستال طائفة من الشيعة وصاروا يختلفون إليه ويعظمونه وعظاء الشيعة مع سليان لا يعدلون به أحداً وهو أثقل خلق الله على المختار وهو ينظر إلى ما يصير إليه أمر سلمان». (1)

#### مؤامرة ضد المختار

دعا المختار النّاس سرّاً لأهدافه وهيأهم للخروج، وكان التوّابون وبـالتزامـن يتهيأون للخروج أيضاً. فذهبَ «عمر بن سعد ـ وهو القائد العام لقوّات يزيد في

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٤٩، الكامل لابن الأثير: ج٤، ص١٧٢، تاريخ الإسلام للفهي: ج٥، ص٦٢، أمتاع الأساع للمقريزي: ج١٢، ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لإبن كثير: ج ٨. ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ: ج٤. ص١٧١\_ ١٧٢. تاريخ الطبري: ج٥، ص٥٧٩. بحار الأنوار: ج٥٥. ص٥٥٦.

كربلاء والمجرم الأوّل في عرصات الطف \_ وشمر بن ذي الجوشن \_ قاتِل الحُسَين الله وأمير رجّالة يزيد \_ وشبث بن ربعي \_ المجرم المعروف \_ وزيد بن الحارث من المجرمين وعبّال وعناصر الإجرام يوم عاشوراء \_ إلى عاملي إبن الزبير في الكوفة وقالوا: إنّ المختار أشد عليكم لأنّ سليان إنّا خرجَ يقاتل عدوّكم، والمختار إنّا يريد أن يثب عليكم، فسيروا إليه وأوثقوه بالحديد، وخلّدوه السجن، حتى يستقيم أمر النّاس»، فقام عبدالله بن يزيد المخطمي وإبراهيم بن محمد وكان الأوّل مسؤولاً عن صلاة الجمعة والأمور الدينيّة، والتاني مسؤولاً عن الأمور التنفيذيّة والعسكريّة من قبل إبن الزبير على الكوفة، ومع معرفتها بروحية المختار وموقعه وشخصيّته، إزداد قلقهم وما زاد في إضطرابهم التقارير الواردة من أنّ النّاس يميلون إلى المختار ويبايعونه فقبلو إفتراح الحوّنة المجرمين؛ «فما شعرَ \_ المختار \_ حتى أحاطوا بداره، واستخرجوه».(۱)

# المختار في السجن مرَّةً أُخرىٰ

نقّد عناصر حكومة إبن الزبير في الكوفة وبالتعاون مع الأيادي الداخلية المناوئة للثورة هجوماً مباغتاً على منزل المختار وإقتادوه إلى حاكم الكوفة إبراهيم بن محمّد.

«فليًا رأى جماعتهم قال: ما بالكم فوالله بعدما ظفرت أكفكم».(٣)

«فقال إبراهيم بن محمّد إبن طلحة بن عُبيد اللّه لعبد اللّه بن يزيد: شدَّه كتافاً ومشِّه حافياً. فقال له عبدالله بن يزيد: سبحان اللّه ما كنت لأُمشِّيه ولا لأُحفَّيه ولا كنت لأفعل هذا برجل لم يُظهر لنا عداوة ولا حرباً وإغّا أخذناه على الظن،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٠٠، بحار الأنوار للعلّامة الجلسي: ج ٤٥، ص ٣٥٧ - ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٥، الكامل لإبن الأثير: ج ٤. ص١٧٣.

فقال له إبراهيم إبن محمد: ليس هذا بغشك فادرجي، ما أنت وما يبلغنا عنك يا إبن أبي عبيد فقال له: ما الذي بلغك عتى إلا أباطيل وأعوذ بالله من غش كغش أبيك وجد قال: قال فضيل فوالله إنى لأنظر إليه حين أخرج وأسمع هذا القول حين قال له: غير أني لا أدري أسمعه منه إبراهيم أم لم يسمعه فسكت حين تكلم به، قال وأتى المختار ببغلة دهماء يركبها، فقال إبراهيم لعبد الله بن يزيد: ألا تشد عليه القيود، فقال: كن له بالسجن قيداً».(١)

# حديث المختار في السجن

كان الختار كالأسد في القفص، ولم تؤثّر فيه هذه الضغوط ولا على قراره بأخذ التأر. وكان يقول كلاماً منثوراً ومسجعاً؛ قال يحيى بن أبي عيسى: إنّه قال دخلت عليه مع حميد بن مسلم الأزدي نزوره ونتعاهده فرأيته مقيداً، قال: فسمعته يقول: أما ورب البحار والنخيل والأشجار والمهامة والقفار والملائكة الأبرار والمصطفين الأخيار لأقتلنَّ كل جبّار بكل لدن خطّار ومهنّد بتّار في جموع من الأنصار ليسوا عيل أغار ولا بعُزَّل أشرار حتى إذا أقت عمود الدين ورأبت شعب صدع المسلمين وشفيت غليل صدور المؤمنين وأدركت بثأر النبيين، لم يكبر عليَّ زوال الدنيا ولم أحفل بالموت إذا أتى. قال: فكان إذا أتيناه وهو في السجن ردَّد علينا هذا القول حتى خرج منه.»(")

وهكذا أُودِع المختار في سجن عاّل إبن الزبير حين قيام «التوّابين».

فما السر وراء وقوع الختار في السجن، أوّلاً عندما أراد أن يقاتل إلى جنب الحُسَين اللهِ، وثانياً عندما أراد أن يكون مع «التوّابين»؟!

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٤٥٠ - ٤٥١، الكامل لإبن الأثير، ج ٤، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

### التحاق بقايا «التوابين» بالختار

عَلِم المختار بخروج سليان بن صرد الخزاعي و«التوّابين»، كها ذكرنا وهو في السجن. «لقد تولى التوّابون توجيه ضربات قاصمة لجيش بني أُميّة وقاتلوا قتالاً شديداً وببسالة منقطعة النظير إستُشهد فيها سليان بن صرد مع الكثير بمن خرجوا معه ورجع عدّة قليلة منهم مثخنين بجراحهم ومصممين على أخذ الثأر للحسين الله في ألسل المختار إليهم رسالة مع سيحان بن عمرو من بني ليث من عبد القيس قد أدخله في قلنسوته فيا بين الظهارة والبطانة فأتى بالكتاب رفاعة بن شدّاد والمثنى إبن مخربة العبدي وسعد إبن حذيفة إبن اليمان ويزيد بن أنس وأحمر بن شُميط الأحمسي وعبدالله بن شدّاد البجلي وعبدالله بن كامل، فقرأ عليهم الكتاب».(١)

### نص كتاب المختار

«أمّا بعد فإن اللّه أعظمَ لكم الأجر وحَطَّ عنكم الوزر بمفارقة القاسطين وجهاد الحلِّين. إنّكم لم تنفقوا نفقة ولم تقطعوا عقبة ولم تخطوا خطوة إلاّ رفع الله لكم بها درجة وكتب لكم بها حسنة إلى ما لا يحصيه إلاّ اللّه من التضعيف، فأبشروا فإني لو قد خرجت إليكم قد جرّدت فيا بين المشرق والمغرب في عدوّكم السيف بإذن اللّه فجعلتهم باذن اللّه ركاماً وقتلتهم فذاً وتؤاماً فرّحب اللّه بمن قارب منكم وإهتدى ولا يُبعد اللّه إلاّ من عصى وأبي والسلام عليكم يا أهل الهدى، ٣٠٠

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤. ص٤٨٧ - ٤٨٨، ذوب النضار: ص٩٢ ـ ٩٦. الكامل لإبن الأثير: ج٤. ص٢١١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

### جواب «التوابين»

لمّا علِمَ بقية التوّابين هدف المختار وغايته وقراره «بعثوا إليه إبن كامل فقالوا قل له: قرأنا كتابك ونحن حيث يسرَّك، فإن شئت أن نأتيك حتى نخرجك من الحبس فعلنا. فأخبره الرسول، فسرَّ بإجتاع الشيعة له، وقال: لا تفعلوا هذا، فإنّي أخرج في أيامي هذه».(١)

### خروج المختار من السجن

وأُطلق سراح الأسد. كان للمختار غلاماً إسمه «زربيا» أعطاه كتاباً وأرسله خفية إلى زوج أُخته «عبدالله بن عمر» وفيه: «أمّا بعد، فإنِّي حُبست مظلوماً، وظنَّ بي الولاة ظنوناً كاذبة، فاكتب فيَّ \_ يرحمك الله \_ إلى هذين الظالمين، وهما: عبدالله بن يزيد، وإبراهيم بن محمّد كتاباً عسى الله أن يُخلّصني من أيديها بلطفك ومنيّك، والسلام عليك» (٣)، ولايخني أنّ عبدالله بن عمر كان معتزلاً السياسة ومحافظاً من جهة وإبن الخليفة الثاني من جهة أخرى وله منزلة في العلم ورواية الحديث، وكان مُطاعاً وذا حظوة لدى الأمويين: إضافة إلى أنَّ زوجته كانت أُختاً للمختار، وبينها صلة رحم وقرابة.

# كتاب عبدالله بن عمر لتحرير المختار

فكتب عبدالله بن عمر إلى عبدالله بن يزيد، وإبراهيم بن محمّد: أمّا بعد، فقد علمتم الذي بيني وبين المختار من المصاهرة، والذي بيني وبينكما من الود، فأقسمت

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٨٧ - ٤٨٨، ذوب النضار: ص٩٢ - ٩٦ الكامل لابن الأثير: ج٤، ص٢١١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤. ص٤٨٨. ذوب النضار: ص٩٣. بحــار الأنوار: ج ٤٥. ص٣٦٣. مــقتل الحُـــَــين(ع) لأبي محنف الأزدي: ص ٣١٥. كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي: ج٦. ص ٢١٩.

عليكما لمَّا خليتًا سبيله، حين تنظران في كتابي هذا، والسلام عليكما ورحمة اللَّـه وبركاته».(١)

### كفالة الخروج من السجن

فلمًا قرأ \_ عبدالله بن يزيد، وإبراهيم بن محمّد \_ الكتاب، طلبا من المختار كفلاً. فأتاهما بجباعة من أشراف الكوفة، فإختارا منهم عشرة ضمنوه، وحلَّفاه أن لايخرج عليها، فإن هو خرج فعليه ألف بدنة (٢) ينحرها لدى رتاج (٢) الكعبة، ومماليكه كلهم أحرار، فخرج وجاء داره.

# الإلتزام أم الثورة؟!

«قال حميد بن مسلم: سمعت المختار يقول: قاتلهم الله ما أجهلهم وأحمقهم حيث يرون (4) أني أفي لهم بأيمانهم هذه، أما حلني بالله فإنّه ينبغي إذا حلفت يميناً ورأيت ما هو أولى منها أن أتركها وأعمل الأولى، وأكفر عن يميني، وخروجي خير من كني عنهم، وأمّا هدي (6) ألف بدنة فهو أهون عليَّ من بصقة، وما يهولني ثمن ألف بدنة، وأمّا عتى مماليكي فوالله لوددت أنّه إستتب لي أمري من أخذ الثأر، ثمّ لم أملك مملوكاً أبداً». (7)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٤٨٨، ذوب النضار: ص ٩٣، بحار الأنوار: ج ٤٥، ص ٣٦٣. مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص ٢١٥. كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفى: ج٦، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) البدنة: الناقة أو البقرة المسمنة.

<sup>(</sup>٣) الرتاج: الباب العظيم، وقيل: هو الباب المغلق. (لسان العرب: ج٢، ص٢٧٩ - رتج -).

<sup>(</sup>٤) في (نسخة): ما أجهلهم حيث يروني.

<sup>(</sup>٥) الهدي: هو ما يُحدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر، فأُطلق على جميع الإبل وإن لم تكن هدياً. (البداية والنهاية لإبن كثير: ج٥، ص٧٤٤ ــهدي ــ).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٨٨، ذوب النضار: ص٩٤، بحار الأنوار: ج٥٥، ص٣٦٤، مقتل الحُسَين(ع) لأب مخف الأزدي: ص٣٦٦،

#### زيارات ولقاءات

«ولما إستقر في داره، إختلفت الشيعة إليه، وإجتمعت عليه، وإتفقوا على الرضا به، وكان قد بويع له وهو في السجن، ولم يزالوا يكثرون وأمرهم يقوى ويشتد حتى عزلَ عبدالله بن الزبير الواليين اللذين من قِبله، وهما عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن محمد إبن طلحة». (١)

# أقرب الأصحاب

عندما كان الختار في السجن لم تُقطع الإتصالات السرّية بينه وبين أتباعه ومناصريه. حيث كان يعتمد على خمسة من أصدق أصحابه وأكثرهم ثقة في نقل الرسائل والأخبار منه وإليه. إضافة إلى أخذهم البيعة من النّاس سرّاً على قيادة الختار للثورة المرتقبة. قال الطبري: «فلمّا نزلَ الختار داره عند خروجه من السجن إختلف إليه الشيعة وإجتمعت عليه وإتفق رأيها على الرضى به وكان يبايع له النّاس وهو في السجن خمسة نفر هم:

 السائب بن مالك الأشعري؛ من زعهاء شيعة العراق وخليفة المختار في الكوفة. (")

يزيد بن أنس؛ الذي أضحىٰ لاحقاً من القادة الكفوئين في الذود عن الإنتفاضة.

٣. أحمر بن شميط؛ أحد قيادات الإنتفاضة.

د وفاعة بن شدّاد الفتياني؛ من زعهاء شيعة العراق وأحد قيادات «التوّابين».

١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) مستدركات علم رجال الحديث للشيخ علي نمازي الشاهرودي: ج ٤. ص٣.

ه. عبدالله بن شداد البجلي؛ من زعماء شيعة العراق وأحد قيادات «التوابين».
 فلم يزل أصحابه يكثرون وأمره يقوى ويشتد».(١)

وعليه وأثناء خروج المختار من السجن، كان قد تم تحضير أغلب الإستعدادات بما فيها إنضام الراغبين إلى صفوف الثوّار. ولمجرد إطلاق سراحه بدأ المختار بتنظيم الحلايا المقاومة والجهاعات المقاتلة ووصل بعضهم بالبعض الآخر. فإزدادت أعداد الجموع المنظوية تحت لواء المختار وقد إكتملت جميع التهيدات المتعلَّقة بالثورة.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى: ج٤، ص٤٨٨ - ٤٨٩.

# الباب الثاني تغيير الكادر السياسي في الكوفة

بعد هلاك يزيد سنة (٦٤هجرية) أعلن إبن الزبير نفسه خليفة للمسلمين وبسط نفوذه على الحجاز والعراق واليمن وبلاد فارس. «عزلَ عبدالله بن الزبير عبدالله بن يزيد عن الكوفة وولاها عبدالله بن مطيع ونزع عن المدينة أخاه عبدة بن الزبير وولاها أخاه مُصعَب بن الزبير».(١)

و «دعا إبن الزبير عبدالله بن مطيع أخا بني عدي بن كعب والحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي، فبعث عبدالله بن مطيع على الكوفة وبعث الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة على البصرة، قال: فبلغ ذلك بجير بن ريسان الحميري فلقيها، فقال لها: يا هذان إنّ القمر الليلة بالناطح فلا تسيرا فأمّا إبن أبي ربيعة فأطاعه فأقام يسيراً ثمّ شخص إلى عمله فسلِمْ وأمّا عبدالله بن مطيع فقال له: وهل نطلب إلّا النطح، قال: فلق والله نطحاً وبطحاً». (")

### والي الكوفة الجديد

أدىٰ تحرُّر المختار من السجن وتحرُّك العراقيين خاصة شيعة الكوفة إلى حدوث

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤. ص٤٨٣. مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٣١٩.

٢) نفس المصدر.

حالة من الرعب الشديد لدى حكومة الشام بزعامة عبدالملك بن مروان وحكومة المجاز بزعامة إبن الزبير. فأرسل إبن الزبير من جانبه إلى الكوفة والياً محتَّكاً هو عبدالله بن مطبع الكوفة في رمضان سنة (٦٥ هجرية) من يوم الخميس لخمس بقين من شهر رمضان فقال لعبد الله بن يزيد: إن أحببت أن تُقيم معي أحسنتُ صحبتك وأكرمت منواك وإن لحقت بأمير المؤمنين عبدالله بن الزبير فيك عليه كرامة وعلى من قبله من المسلمين، وقال الإبراهيم بن محمد إبن الزبير فيك عليه كرامة وعلى من قبله من المسلمين، وقال الإبراهيم بن محمد إبن الزبير المؤمنين فخرج إبراهيم حتى قدم المدينة وكسر على إبن الزبير الخراج وقال: إنّا كانت فتنة فكف عنه إبن الزبير. قال: وأقام إبس مطبع على الكوفة على الصلاة والخراج وبعث على شرطته إياس بن مضارب العجلي وأمره أن يحسن السيرة والشدة على الم يب». (١)

### خطبة الوالي الجديد

«قال: حصيرة بن عبدالله بن الحارث بن دريد الأزدي \_ وكان قد أدرك ذلك الزمان وشهد قتل مُصعَب بن الزبير \_ إنّي لشاهد المسجد حيث قدم عبدالله بن مطيع فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أمّا بعد فإنّ أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير بَعثني على مصركم وتغوركم وأمرَني بجباية فيئكم وأن لا أحمل فضل فيئكم عنكم إلا برضى منكم ووصية عمر بن الخطّاب الّتي أوصى بها عند وفاته وبسيرة عثمان بن عفّان الّتي سار بها في المسلمين فإتقوا الله وإستقيموا ولا تختلفوا وخذوا على أيدي سفهائكم وألا تفعلوا فلوموا أنفسكم ولا تلوموني فوالله لأوقعن بالسقيم العاصى ولأقيمن درأ الأصعر المرتاب». (")

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤. ص ٤٨٩. مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٣١٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٤٨٩ - ٤٩١، مقتل المُسين (ع) لأبي مخنف الأزدي: ص ٣١٩.

### الإعتراض على الوالي الجديد

«فقام إليه السائب بن مالك الأشعري فقال: أمّا أمر إبن الزبير إيّاك أن لا تحمل فضل فيئنا عنّا وأن فضل فيئنا عنّا وأن لا يُقسم إلّا فينا وأن لا يُسار فينا إلّا بسيرة على بن أبي طالب الّتي سار بها في بلادنا هذه حتى رحل رحمة اللّه عليه ولا حاجة لنا في سيرة عثمان في فيئنا ولا في أنفسنا فإنّها إنّا كانت أثرة وهوى ولا في سيرة عمر بن الخطّاب في فيئنا وإن كانت أهون السيرتين علينا ضرّاً وقد كان لا يألوا النّاس خيراً. (١)

«فقال يزيد بن أنس: صدق السائب بن مالك وبر، رأينا مثل رأيه وقولنا مثل وله. فقال إبن مطبع: نسير فيكم بكل سيرة أحببتموها وهويتموها ثمّ نزل؛ فقال يزيد بن أنس الأسدي: ذهبت بفضلها ياسائب لايعدمك المسلمون أما والله لقد قت وإنّي لأريد أن أقوم فأقول له نحواً من مقالتك وما أحب أن الله ولّى الرد عليه رجلاً من أهل المصر ليس من شبعتنا».(")

# دسيسة أُخرىٰ ضد المختار

وجاء إياس بن مضارب إلى إبن مطيع فقال له: إنّ السائب بـن مـالك مـن رووس أصحاب المختار ولست آمن المختار فإبعث إليه فليأتك فإذا جاءك فأحبسه في سجنك حتى يستقيم أمر النّاس، فإنَّ عيوني قد أتتني فخبَّرتني أنَّ أمره قـد إستجمع له وكأنه قد وثب بالمصر، قال فبعث إليه إبن مطيع زائدة إبـن قُـدامـة وحُسين بن عبدالله البرسمي من همدان فدخلا عليه فقالا: أجب الأمـير فـدعا بثيابه وأمر بإسراج دابّته وتخشخش للذهاب معها. "ا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤. ص٤٨٩ – ٤٩١. مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٣١٩.

٢) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج٤. ص٤٨٩ ــ ٤٩١. الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج٤. ص٢١٤. مـقتل الحُسَـين(ع) لأبي مخنف الأزدى: ص٣٢٠.

### إحباط الدسيسة

لمَّا رأىٰ زائدة إبن قُدامة ذلك قرأ قول اللّه تبارك وتعالى (وَإِذْ يَمْكُو بِكَ ٱلَّذِينَ كَغَوُّوا لِيهُبْتُوكَ أَوْ يَغْفُرِجُوكَ وَيَمْكُونَ وَيَمْكُو ٱللّهُ وَٱللّهُ خَيْرُ كَغَرُوا لِيهُبْتُوكَ أَوْ يَغْفُروا فِيهُا اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَيْ القطيفة ما ٱلْمَاكِرِينَ) (١٠، ففهمها المختار فجلس ثمّ ألتى ثيابه عنه ثمّ قال: ألقوا عليَّ القطيفة ما أراني إلّا قد وعكت إنّي لأجد قفقفة شديدة ثمّ تمثّل قول عبدالعزى بن صهل الأزدى:

إذا ما مَعشرٌ تركوا نَـدَاهُـم ولم يأتوا الكريهة لم يُهـابُوا إرجعا إلى إبن مطيع فأعلماه حالي الّتي أنا عليها فقال له زائدة إبن قُدامة: أمّا أنا ففاعل وأنت يا أخا همدان فاعذرنى عنده فإنّه خير لك.(")

يُعلم من التفاتة زائدة إبن قُدامة أنّه على الرغم من كونه من جلاوزة الوالي إلّا انّه شيعي ومن محبي المختار قلباً وباطنه نقي، هذا بالإضافة إلى أنّ زائدة من تَقيف ومن بنى أعمام المختار.

«قال أبو مخنف: فحدَّ ثني إسهاعيل بن نعيم الهمداني عن حُسين بن عبدالله قال: قلت في نفسي والله إن أنا لم أُبلِّغ عن هذا ما يرضيه ما أنا بآمن من أن يظهر غداً فيهلكني، قال: فقلت له نعم أنا أصنع عند إبن مطيع عذرك وأُبلغه كل ما تحب فخرجنا من عنده فإذا أصحابه على بابه وفي داره منهم جماعة كثيرة قال فأقبلنا نحو إبن مطيع فقلت لزائدة إبن قُدامة: أما إنّي قد فهمت قولك حين قرأت تلك الآية وعلمت ما أردت بها وقد علمت أنّها هي نبّطته عن الخروج معنا بعد ما

<sup>(</sup>١) سورة الأتفال: الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٨٩ ــ ٤٩١، الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج٤. ص٢١٤، مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٢٠٠.

كان قد لبس ثيابه وأسرج دابته وعلمت حين تمثّل البيت الذي تمثّل إغّا أراد يخبرك أنّه قد فهم عنك ما أردت أن تُفهمه وأنّه لن يأتيه قال فجاحدني أن يكون أراد شيئاً من ذلك فقلت له: لاتحلف فوالله ما كنت لأبلّغ عنك ولا عنه شيئاً تكرهانه ولقد علمت أنّك مشفق عليه تجد له ما يجد المرء لإبن عمّه، فأقبلنا إلى إبن مطيع فأخبرناه بعلّته وشكواه فصدّقنا ولهي عنه».(١)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٨٩ \_ ٤٩١، الكامل في التاريخ لإين الأثير: ج٤، ص٢١٤، مقتل المُستين(ع) لأبي مخنف الأزدى: ص٣٢٠.

# الباب الثالث

### الدعوة إلى الثورة

كان الخيتار على إتصال دائم بالشيعة وبعد إندحار إنتفاضة «التوّابين»، دعا النّاس إلى الخروج وبشكل سرّي. وبعد أن خرج من السجن زاد من نشاطه في جذب القوّات والبيعة للثورة إذ بايعه سرّاً سبعة عشر ألف قبل إعلانه الخروج (١١) وبعث المختار إلى أصحابه فأخذ يجمعهم في الدور حوله وأراد أن يثب بالكوفة في الحرم سنة (٦٦) للهجرة. (١)

### المثنىٰ إبن مخربة يدعم المختار

دعا المثنى إبن مخربة العبدي النّاس في البصرة إلى بيعة المختار. يُعتبر المثنى إبن مخربة العبدي من زعهاء وكبار أهل البصرة ومن خواص الشيعة ومحبي أهل البيت المثلاً. كان قد دعا إلى مناصرة أمير المؤمنين الإمام علي المثلاً ضد معاوية بن أبي سفيان. وأثناء قيام معاوية بإرسال أحد أنصاره «إبن الحضرمي» إلى البصرة، وقف المثنى إبن مخربة في وجهه وأجبره على العودة إلى حيث أتى. «لما نزل إبـن

<sup>(</sup>١) الأعلام لخيرالدين الزركلي: ج٧، ص١٩٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٤٩، الكامل في التاريخ لاين الأثير: ج ٤، ص ٢١٤، مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدى: ص ٣٠٤.

الحضرمي في بني تميم أرسل إلى الرؤوس فأتوه، فقال لهم: أجيبوني فقام إليه إبن ضحّاك. فقال: أي والذي له أسعى، وإيّاه أخشى، لننصرنَّك بأسيافنا وأيدينا. وقام المثنّىٰ إبن مخربة(١) العبدي فقال: لاوالذي لا إله إلّا هو، لئن لم ترجع إلى مكانك الذي أقبلت منه لنجاهدنّك بأسيافنا وأيدينا، ونبالنا وأسنّة رماحنا. نحن ندّع إبن عم رسول اللَّه ﷺ وسيِّد المسلمين، وندخل في طاعة حزب من الأحزاب طــاغ! والله لايكون ذلك أبداً حتى نسير كتيبة، ونفلق السيوف بالهام».(٣)

المثنى إبن مخربة العبدي من «التوابين» الذين خرجوا مع سلمان بن صرد في ثلاثمائة من أهل البصرة ثمّ رجع بعد ذلك ودعا لبيعة الخــتار بــن أبي عــبيد في البصرة. وردَّ على كتاب سليان بن صرد فكتب: أمَّا بعد فقد قرأت كتابك وأقرأته إخوانك فحمدوا رأيك وإستجابوا لك فنحن موافوك إن شاء اللَّــه للأجــل الذي ضربت وفي الموطن الذي ذكرت والسلام عليك. وكتب في أسفل كتابه:

تبصر كأني قد أتيتك معلماً على أتلع الهادي أجش هزيم ملح علىٰ فأس اللجام أزوم محس لعض الحرب غير سؤوم ضروب بنصل السيف غير أثيم(٣)

طويل القرئ نهد الشواء مقلص بكمل فستي لايمالأ الروع نحسره أخمى تمقة يمنوي الإله بسعيه

ووفىٰ المثنّىٰ بوعده وإلتحق بركب سلبان و«التوّابين» بثلاثمائة رجل لكنّه وصل إليهم متأخراً وحين وصل كان سليان وأكثر أصحابه «التوّابين» قــد إسـتُشهدوا،

<sup>(</sup>١) من وجوه التوّابين قد خرج مع سليان بن صرد وأقرانه لكنه لم يستشهد فرجع إلى البصرة بـعد شهــادة التوّابين فلمّا خرج المختار بايع له سراً ووجهه المختار إلى البصرة ليدعو الشيعة هناك إلى الخروج معه وخرج معه وتفصيل خروجه ومواقفه في تأريخ الطبري في أحداث سنة ست وستين.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ: ج٣، ص٣٦١، مستدركات أعيان الشيعة لحسن الأمين: ج٢، ص٧٤، الغارات لإبراهيم إبن محمد الثقني: ج٢، ص٣٨٧، شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد: ج٤، ص٤٠ - ١٤. (٣) تاريخ الطبري: ج ٤. ص ٤٣١، الكامل في التاريخ: ج ٤، ص ١٦١، بحار الأنوار: ج ٤٥، ص ٣٥٦.

فرجع المثنى ورجاله إلى الكوفة وكان المختار حينها في السجن. وإستطاع المثنى أن يتصل سرّاً بالمختار ويبايعه متى خرج من السجن أن يناصره بكل ما أوتي من قوّة. وأرسل إلى المختار رداً على رسالته يُعلمه بوفائه ومعاونته له.

# البيعة في البصرة

دعا المثنى إبن مخربة العبدي إلى البيعة للمختار بالبصرة أهلها؛ فحدَّ ثني أحمد بن زهير عن علي بن محمّد عن عبدالله إبن عطية الليثي وعامر بن الأسود، أنَّ المثنى إبن مخربة العبدي كان ممن شَهد «عين الوردة» مع سليان إبن صرد ثمّ رجع مع من رجع ممن بقي من «التوّابين» إلى الكوفة والمختار محبوس فأقام حتى خرج المختار من السجن فبايعه المثنى سرّاً وقال له المختار: إلحق ببلدك بالبصرة فإرعَ النّاس وأسر أمرك فقدِم البصرة فدعا فأجابه رجال من قومه وغيرهم. (١)

### إلى الكوفة

فلمًا أخرجَ المختار إبن مطبع من الكوفة ومنعَ عمر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام من الكوفة، خرجَ المثنى إبن مخربة فإتخذ مسجداً وإجتمع إليه قومه ودعا إلى المختار ثمّ أتى مدينة الرزق فعسكرَ عندها وجمعوا الطعام في المدينة ونحروا الجزر.(")

# معركة المثنىٰ مع عهّال إبن الزبير

«فوجَّه إليهم القباع عباد بن حصين وهو علىٰ شُرطته وقـيس بـن الهـيثم في

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٣٦، الكامل في التاريخ: ج ٤، ص١٦١، بحار الأنوار: ج ٤٥. ص٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٣٦.

الشُرط والمقاتلة فأخذوا في سكة الموالي حتى خرجوا إلى السبخة فـوقفوا ولزم النّاس دورهم فلم يخرج أحد فجعل عباد ينظر هل يرى أحداً يسأله فلم ير أحداً فقال: أما ههنا رجل من بنى تميم.(١)

فقال خليفة الأعور مولىٰ بني عدي الرباب: هذه دار وراد مولىٰ بني عبد شمس قال، دُقُ الباب فدقُّه فخرج إليه وراد فشتمه عباد وقال: ويحك أنا واقف هُهنا لم تخرج إليَّ قال: لم أدر ما يوافقك. قال، شد عليك سلاحك وإركب ففعل، ووقفوا وأقبل أصحاب المثنّىٰ فواقفوهم فقال عباد لوراد: قف مكانك مع قيس، فـوقف قيس بن الهيثم ووراد ورجع عباد فأخذ في طريق الذبّاحين والنّــاس وقــوف في السبخة حتى أتى الكلا، ولمدينة الرزق أربعة أبواب باب مما يلي البصرة وباب إلى الخلالين وباب إلى المسجد وباب إلى مهب الشمال فأتى الباب الذي يلى النهر مما يلي أصحاب السقط وهو باب صغير فوقف ودعا بسلَّم فوضعه على حائط المدينة فصعدَ ثلاثون رجلاً وقال لهم ألزموا السطح فإذا سمعتم التكبير فكبُّروا عـلى السطوح. ورجع عباد إلى قيس بن الهيثم وقال لوراد: حـرِّش القـوم نـطاردهم. فدخل وراد القتال فقتل أربعون رجلاً من أصحاب المـثنّىٰ وقـتل رجـل مـن أصحاب عباد وسمع الَّذين علىٰ السطوح في دار الرزق الضجَّة والتكبير فكـبُّروا فهرب من كان في المدينة وسمع المثنّى وأصحابه التكبير من ورائبهم فـانهزموا وأَمَر عباد وقيس بن الهيثم النّاس بالكف عن إتّباعهم وأخذوا مدينة الرزق وما کان فیا.(۲)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٣٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٣٦ - ٥٣٧.

### فشل دعوة المثنى

وأتى المثنى وأصحابه عبد القيس ورجع عباد وقيس ومن معهم إلى القباع فوجهها إلى عبد القيس فأخذ قيس بن الهيثم من ناحية الجسر وأتاهم عباد من طريق المربد فالتقوا فأقبلَ زياد بن عمرو العـتكى إلى القـباع وهـو في المسـجد جالس على المنبر فدخل زياد المسجد على فرسه فقال: أيُّها الرجل لتردنَّ خيلك عن إخواننا أو لنقاتلنها فأرسل القباع الأحنف بن قيس وعمر بن عبد الرحمين المخزومي ليصلحا أمر النَّاس فأتيا عبد القيس فقال الأحنف لبكر والأزد وللعامَّة: ألستم علىٰ بيعة إبن الزبير، قالوا: بـلىٰ ولكـنّا لا نُسـلِّم إخـوانـنا قـال: فـروهم فليخرجوا إلى أي بلاد أحبوا ولا يفسدوا هذا المصر على أهله وهم آمنون فليخرجوا حيث شاؤوا؟ فمشيٰ مالك بن مسمع وزياد بن عمرو ووجوه أصحابهم إلى المثنّى فقالوا له ولأصحابه: إنّا واللّه ما نحن على رأيكم ولكنّا كرهنا أن تُضاموا الحقوا بصاحبكم فإنَّ من أجابكم إلى رأيكم قليل وأنتم آمنون فقبل المثنَّىٰ قولها وما أشارا به وإنصرف ورجع الأحنف وقال: ما غبنت رأيي إلَّا يــومي هـــذا إني أتيت هؤلاء القوم وخلَّفت بكراً والأزد ورائى ورجع عباد وقيس إلى القباع وشخص المثنيّ إلى المختار بالكوفة في نفر يسير من أصحابه. (١١)

# المثنىٰ مع المختار

وأخبر المثنى المختار حين قدِم عليه بما كان من أمر مالك بن مسمع وزياد إبن عمرو ومسيرهما إليه وذبِّهما عنه حتى شخص عن البصرة فطمع المختار فسيها فكتب إليهها. أمّا بعد فأسمعا وأطيعا أوتكما من الدنيا ما شئتها وأضمن لكما الجنّة،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٣٧ - ٥٣٨.

فقال مالك لزياد: يا أبا المغيرة قد أكثر لنا أبو إسحاق إعطاءنا الدنيا والآخرة، فقال زياد مازحاً لمالك: يا أبا غسّان أمّا أنا فلا أُقاتل نسيئة، مَن أعطانا الدراهم قاتلنا معه. وكتب المختار للأحنف بن قيس، من المختار إلى الأحنف ومَن قبله فسلم أنتم أمّا بعد فويل أم ربيعة من مضر فإنَّ الأحنف مُورد قومه سقر حيث لايستطيع لهم الصَّدر وإني لاأملك ما خُطَ في القدر وقد بلغني أنكم تُسمونني كذّابا وقد كُذّبَ الأنبياء من قبلي ولست خيراً منهم وكتب إلى الأحنف:

إذا إشتريتَ فرساً من مالكا ثمّ أخذتَ الجَـوبَ في شِمالِكا فاجعل مِصاعاً حذماً من بالكا<sup>(۱)</sup>

### كتاب آخر للمختار

كتبَ الختار أيضاً إلى الأحنف بن قيس «عن الشعبي قال: دخلت البصرة فقعدت إلى حلقةٍ فيها الأحنف بن قيس، فقال لي بعض القوم: مَن أنت قلت رجل من أهل الكوفة، قال: أنتم موال لنا، قلت: وكيف، قال: قد أنقذناكم من أيدي عبيدكم من أصحاب الختار، قلت أتدري ما قال شيخ همدان فينا وفيكم؟

فقال الأحنف بن قيس: وما قال؟ قلت: قال:

وهــزمتم مَــرَّةً آلَ عــزَل ما فعلنا بكم يــومَ الجـَـمَل وفــتى أبـيض وضّـاح رِفَـل فذَبحناه ضُحىٰ ذَبحَ الحــمَل وكـفرئمُ نِـعمة اللّـه الأجَـلَ أفخرتم أن قتلتم أعبداً وإذا فاخرتمونا فاذكروا بين شيخ خاضب عُثنونه جاءنا يهدج في سابغة وعفونا فنسيتر عفونا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٣٧ - ٥٣٨.

فغضب الأحنف فقال: يا غلام هات تلك الصحيفة فأتى بصحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحمن الرحمي من المختار بن أبي عبيد إلى الأحنف بن قيس أمّا بـعد: فـويل أُم ربيعة ومضر فإنَّ الأحنف مُورد قومه سقر حيث لا يقدرون على الصَّدر وقد بلغني أنكم تكذّبوني وإن كُذّبتُ فقد كُذِّبَ رُسلٌ من قبلي ولست أنا خيراً مـنهم فقال: هذا مِنّا أو مِنكم. (۱)

ودارت بينهما مشاجرة وإنتهى المجلس. ولم يناصر أهل البصرة المختار كما أحب وأصبحت البصرة وكراً للمتمردين والهاربين من أشراف الكوفة؛ وهؤلاء هم الّذين حَرَّكوا إبن الزبير كي يقاتل المختار.

### إجتاع زعهاء الكوفة

كان عبد الرجمن بن شريح من الأصحاب الموثوقين عند الختار وله نفوذ وهيبة وشخصية وإحترام بين النّاس. يقول الطبري: «فجاء رجل من أصحابه من شُبام وكان عظيم الشرف يقال له عبد الرحمن بن شريح فلق سعيد بن منقذ الشوري وسعر بن أبي سعر الحنني والأسود بن جراد الكندي وقُدامة بن مالك الجشمي فإجتمعوا في منزل سعر الحنني فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أمّا بعد فإنَّ المختار يريد أن يخرج بنا وقد بايعناه ولا ندري أرسله إلينا إبن الحنفيّة أم لا فانهضوا بنا إلى إبن الحنفيّة فلنخبره بما قدِمَ علينا به وبما دعانا إليه فإن رخصَ لنا في إتباعه إنبعناه وإن نهانا عنه إجتنبناه، فوالله ما ينبغي أن يكون شيَّ من أمر الدنيا آثر عندنا من سلامة ديننا فقالوا له: أرشدك الله فقد أصبت ووفقت أُخرج بنا إذا شئت فأجمع رأيهم على أن يخرجوا من أيامهم.»(")

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٣٨ - ٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤. ص٤٩٦. الكامل في التاريخ لإبن الأنير: ج ٤ ص٢١٤. مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٣٣٠. ذوب النضار لابن نما الحلّى: ص٩٦.

### لقاء مع ممثل قائد الثورة

«فخرجوا فلحقوا بإبن الحنفيّة وكان أمامهم عبد الرحمن بن شريح فليّا قدِموا عليه سألهم عن حال النَّاس فخبَّروه عن حالهم وما هم عليه؛ قبال أبومخنف: فحدَّثني خليفة بن ورقاء عن الأسود بن جراد الكندى قال قلنا لإبن الحنفيَّة: إنَّ لنا إليك حاجة، قال: فسِر هي أم علانية، قال: قلنا لا بل سِر، قال: فرويداً إذاً. قال: فحكث قليلا ثمّ تنحّى جانباً فدعانا فقمنا إليه فبدأ عبد الرحمن بن شريح فتكلُّم فحمدَ اللَّه وأثنىٰ عليه ثمَّ قال: أمَّا بعد فـإنَّكم أهـل بـيت خـصَّكم اللَّـه بالفضيلة وشرَّفكم بالنبوّة وعَظمَ حقكم علىٰ هذه الأُمّة فلا يجهل حقكم إلّا مغبون الرأى مخسوس النصيب قد أصِبتم بحسين رحمة الله عليه عظمت مصيبة ما قد خصَّكم بها فقد عمَّ بها المسلمون وقد قدِم علينا المختار بن أبي عبيد يزعم لنا أنَّه قد جاءنا من تلقائكم وقد دعانا إلى كتاب الله وسنَّة نبيه ﷺ والطلب بدماء أهل البيت والدفع عن الضعفاء فبايعناه علىٰ ذلك ثمَّ إنَّا رأينا أن نأتيك فنذكر لك مــا دعانا إليه وندَبنا له فإن أمرتنا باتِّباعه إتَّبعناه وإن نهيتنا عنه إجتنبناه، ثمَّ تكلُّمنا واحداً واحداً بنحو مما تكلُّم به صاحبنا وهو يسمع».(١)

### حديث محمد إبن الحنفية

«حتى إذا فرغنا حمدَ اللّه وأثنىٰ عليه وصلّىٰ علىٰ النبي ﷺ ثمّ قال: أمّا بعد فأمّا ما ذكرتم مما خصصنا اللّه به من فضل فإنَّ اللّه يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم فللّه الحمد وأمّا ما ذكرتم من مصيبتنا بحسين فإن ذلك كان في الذكر الحكيم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤. ص٤٩٦. الكامل في التاريخ لإين الأثير: ج٤. ص٢١٤. مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٢٣. ذوب النضار لاين نما الحلّى: ص٩٦.

وهي ملحمة كُتبت عليه وكرامة أهداها الله له رفع بما كان منها درجات قوم عنده ووضع بها آخرين وكان أمر الله مفعولاً وكان أمر الله قدراً مقدوراً وأما ما ذكرتم من دُعاء من دعاكم إلى الطلب بدمائنا فوالله لوددت أنَّ الله إنتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه والسلام».(١)

### قبول الإمام السجَّادَ للبُّلْإِ بالخروج

روى العلّامة المجلسي عن فقيه الشيعة الكبير العلّامة جعفر بن نما قال: قد رويت عن والدي رحمة الله عليه أنّ \_ محمّد إبن الحنفيّة \_ قال لهم: \_ قوموا بنا إلى إمامي وإمامكم علي بن الحُسَين، فلمّ دخل ودخلوا عليه أخبر خبرهم الذي جاؤوا لأجله، قال: يا عم لو أنَّ عبداً زنجياً تعصَّب لنا أهل البيت، لوجب على النّاس مؤازرته، وقد وليّتك هذا الأمر، فإصنع ما شئت، فخرجوا وقد سمعوا كلامه وهم يقولون: أذِنَ لنا زين العابدين إلى ومحمّد إبن الحنفيّة. (")

ويتضح من جملة محمد إبن الحنفيّة: «قوموا بنا إلى إمامي وإمامكم علي إبن الحُسَين عليه مدى حدود طاعته وإنصياعه المطلق عملياً للإمام السجّاد عليه وإعتقاده الراسخ بالإمامة. وفيا يتعلّق بمسألة الثورة وطلب الثأر لدماء الشهداء كان يرى أنّ الإمام أولى من غيره وهو ولي الأمر. والإمام عليه كان يعلم بأنّه سوف يطلب من الشيعة الإستئذان منه، فيوكل الأمر برمّته إلى محمّد إبن الحنفيّة ويمنحه الصلاحية المطلقة لإدارة هذه الثورة.

قالَ العلّامة المامقاني، المتخصص في علم الرجال: «فإنّ سلطنته برخصة من

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٤٩٦، الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج ٤. ص٢١٤، مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٣٢٠، ذوب النضار لابن نما الحلّي: ص٩٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج ٤٥. ص ٣٦٤ – ٣٦٥.

الإمام...»(١)

وقَبِل العلّامة إبن نما الرواية السابقة وصرَّح بإذن الإمام.

وكذلك قال السيّد الخوثي: «ويظهر من بعض الروايات أنّ هذا كان بإذن خاص من الإمام السجَّادﷺ».(٣)

# القرار النهائي

«قال عبد الرحمن بن شريح: فجئنا وأنّاس من الشيعة ينتظرون لقدومنا ممن كنّا قد أعلمناه بمخرجنا وأطلعناه على ذات أنفسنا ممن كان على رأينا من إخواننا وقد كان بلغَ المختار مخرجنا فشق ذلك عليه وخشي أن نأتيه بأمر يخذل الشيعة عنه فكان قد أرادهم على أن ينهض بهم قبل قدومنا فلم يُهيأ ذلك له فكان المختار يقول: إنَّ نفيراً منكم إرتابوا وتخيروا وخابوا فإن هم أصابوا أقبلوا وأنابوا وإن هم كبوا وهابوا وإعترضوا وإنجابوا فقد ثُبروا وخابوا». ""

لم يشأ محمّد إبن الحنفيّة والمختار أن يشيع الأمر قبل إعلانه، وكان المختار يحتمل أن يخرج نفر من الكوفة إلى المدينة للإطمئنان والإستئذان من محمّد إبن الحنفيّة الذي ربما قد لايثق بهم ولايعتمد عليهم، وأن لايؤيد خروجه من باب التقيّة. فإذا رجع هؤلاء بهذا التصوّر يمكن أن يُشكل ذلك خللاً في عمل المختار ومن المحتمل أن يؤدى بالتالى إلى فشل ثورته قبل قيامها.

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال: ج٣، ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث، ج١٨، ص١٠١.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٤٩٦ عـ ٤٩٦، الكامل في التاريخ: ج ٤، ص ٢١٤، الحوارج والشيعة لعبدالرحمن
بدوي: ص ٢٧١، مقتل الحُسنين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص ٣٢١، كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي: ج٦٠
ص ٢٧٨، ذوب النضار لابن غا الحلّى: ص ٩٦٠.

### الخبر السار

«فلم يكن إلّا شهراً وزيادة شيّ حتى أقبلَ القوم على رواحلهم ودخلوا عـلىٰ المختار قبل دخولهم إلى رحالهم فقال لهم: ما وراءكم فقد فُتنتم وإرتبتُم فقالوا له قد أَمِرنا بنصرتك فقال: الله أكبر أنا أبو إسحٰق إجمعوا إلىَّ الشيعة فجمع له منهم من كان منه قريباً فقال: يا معشر الشيعة إنَّ نفراً منكم أحبوا أن يعلموا مصداق مــا جئت به فرحلوا إلى إمام الهدى والنجيب المرتضى إبن خير من طشي ومشي حاشا النبي المجتبيٰ فسألوه عمّا قدِمت به عليكم فنبّأهم أنّي وزيره وظهيره ورسوله وخليله وأمرَكم باتِّباعي وطاعتي فيما دعوتكم إليه من قتال المحلِّين والطلب بدماء أهل بيت نبيِّكم المصطفين، فقامَ عبدالرحمن بن شريح فحمدَ اللَّه وأثنيٰ عليه ثمّ قال: أمّا بعد يا معشر الشيعة فإنّا قد كنّا أحببنا أن نستثبت لأنفسنا خاصّة ولجميع إخواننا عامّة فقدمنا علىٰ المهدي بن على فسألناه عن حربنا هذه وعن ما دعانا إليه المختار منها فأمَرنا بمظاهرته ومؤازرته وإجابته إلى ما دعانا إليه فأقبلنا طيِّبةً أنفسنا منشرحةً صدورنا قد أذهبَ الله منها الشك والغِل والريب وإستقامت لنا بصيرتنا في قتال عدوِّنا فليُبلِّغ ذلك شاهدكم غائبكم وإستعدوا وتأهبُّوا».(١)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٩٢، ع٩٣. الكامل في التاريخ لابين الأثير: ج٤، ص٩٢٤. الحنوارج والشبيعة لعبد الرحمن بدوي: ص١٢٧، مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٣٢١. كتاب الفتوح لأحمد بن أعتم الكوفي: ج٢، ص٢٢٨. ذوب النضار لابن غا الحلق: ص٩٦.

# الباب الرابع دور إبراهيم بن مالك الأشتر

بعدما تبيَّن لشيعة الكوفة صدق المختار وأنَّه مأمور من جانب أهل البيت للهِيْ، بالتأر لدم الإمام الحُسَين اللهِ وأصحابه الأبرار. وأن محمّداً إبن الحنفيّة قد أعطاه الأمر علانية للقيام بذلك. حينها تأهَّبوا وعبَّأوا القوّات للإلتحقاق بـه وإطاعة أوامره.

### حديث المختار في جمع من الشيعة

لما رجع القوم من المدينة؛ «دخلوا على الختار قبل دخولهم إلى رحالهم فقال لهم: ما وراءكم فقد فتنتم وإرتبتم فقالوا له قد أُمِرنا بنصرتك فقال: الله أكبر أنا أبو إسحاق إجمعوا إليَّ الشيعة فجمع له منهم من كان منه قريباً فقال: يا معشر الشيعة إنَّ نفراً منكم أحبّوا أن يعلموا مصداق ما جئت به فرحلوا إلى إسام الهدى والنجيب المرتضى إبن خير من طشى ومشى حاشا النبي المجتبى فسألوه عمّا قدِمت به عليكم فنبًا هم أنّي وزيره وظهيره ورسوله وخليله وأمرَكم باتّباعي وطاعتي فيا دعوتكم إليه من قتال المحلّين والطلب بدماء أهل بيت نبيّكم المصطفين».(")

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٩٣.

فقام عبد الرحمن بن شريح فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال «أمّا بعد يا معشر الشيعة فإنّا قد كنّا أحببنا أن نستثبت لأنفسنا خاصّة ولجميع إخواننا عامّة فقدمنا على المهدي بن علي فسألناه عن حربنا هذه وعن ما دعانا إليه المختار منها فأمرَنا بمظاهرته ومؤازرته وإجابته إلى ما دعانا إليه فأقبلنا طيبة أنفسنا منشرحة صدورنا قد أذهب الله منها الشك والغِل والريب وإستقامت لنا بصيرتنا في قتال عدوًنا فليبلغ ذلك شاهدكم غائبكم وإستعدوا وتأهَّبوا ثمّ جلسَ وقنا رجلاً فرجلاً فتكلّمنا بنحو من كلامه فاستجمعت له الشيعة وحدبت عليه».(١)

ربما كان سبب عدم ذكر عبد الرحمن بن شريح لإسم الإمام السجّاد في خبره والإكتفاء فقط بإسم محمد إبن الحنفيّة هو إمتثالاً لرغبة الإمام في عدم التطرّق لإسمه بشكل علني في هذه الثورة، وهو ما يجسّد جسوهر التدبُّر والتقيّة. ويُحتمل أيضاً أن يكون الإمام في قد أوضحَ من قبل لزعهاء الشيعة موضوع عدم ذكر إسمه في هذه القضية. بالإضافة إلى أنّه وطبقاً لأوامر الإمام في في الخنصة المنال الحناص له وذات الصلاحيّة الكاملة في قيادة الثورة وهذا يكني.

# «إبراهيم» بطل ساحات الوغيٰ

كان لوجهاء الشيعة وزعمائهم دور مهم و فاعل في ثورة المختار للثأر من قتلة الإمام الحُسَين اللهِ وأهل بيته وأصحابه المظلومين. إلّا أن شخصيّة إبراهيم بن مالك الأشتر. الذي كان والده اليد الضاربة لأمير المؤمنين اللهِ، كانت الأكثر تماثيراً في هذه الثورة. وبالتأكيد ولولا وقوف هذه الشخصية إلى جانب المختار لكان مصير هذه الثورة مجهولاً. لاسيًا وأنَّ وجهاء الشيعة كانوا يعتبرون إبراهيم شخصاً رفيم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤. ص٤٩٣.

المستوى وأنَّ دوره المهم والمصيري في إنتصار ثورة المختار أمر لايخني على أحد. كتبَ السيّد محسن الأمين يقول: «كان إبراهيم فارساً شجاعاً شهماً مقداماً رئيساً عالي النفس بعيد الهمة وفيًّا شاعراً فصيحاً موالياً لأهل البيت اللَّيْ كها كان أبوه متميزاً بهذه الصفات ومن شابَهَ أباه فها ظَلم».(١)

وكان أفضل أهل العراق في شهامته وشجاعته وسخاوته ورجولته وإيمانه وإخلاصه لأهل البيت الله النبية النخع وإخلاصه لأهل البيت الله النبخع وفارسها. وكان مع أبيه يوم صفِّين مع أمير المؤمنين الله وهو غلام وأبلى فيها بلاءً حسناً وبه إستعان المختار حين ظهر بالكوفة طالباً بثأر الحُسَين الله وبه قامت إمارة المختار وثبتت أركانها».(")

ويقول العلّامة المجلسي: كان «إبراهيم رحمه الله تعالى ظاهر الشجاعة واري زناد الشهامة نافذ حد الصرامة مشمِّراً في محبة أهل البيت عن ساقيه متلقيًا غاية النصح لهم بكلتا يديه فجمع عشيرته وإخوانه ومن أطاعه وأقبل يختلف إلى المختار كل عشية عند المساء في نفر من مواليه وخدمه يدبِّرون أمورهم فيبقون عامة الليل». (٣)

يقول البلاذري: «كان إبراهيم فتى حدثاً شجاعاً فكان لا يكره أن يلقاهم...» (4) وكان إبراهيم أمل المختار ومحط أنظار جميع شيعة العراق، الذين إطمأنوا للنصر إذا ما التحق بهم هذا الرجل المقاتل الصنديد والبطل الشجاع وصاحب المنزلة العظيمة. فصبُّوا جل إهتامهم ليميل إبراهيم إلى المشاركة في الأمر.

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة للسيّد محسن الأمين: ج٢، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) نقس المصدر.

<sup>(</sup>٣) أصدق الأخبار للسيّد محسن الأمين: ص٤٣ - ٤٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٩٧، مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٣٢٨.

## دعوة «إبراهيم بن مالك الأشتر» للإلتحاق بالثوّار

إنَّ الشخصية الفذَّة لإبراهيم الأشتر وسمو أفكاره وشجاعته ودرايته في الأمور العسكرية من جهة، ومحبته وإخلاصه لأهل بيت النبي ﷺ من جهة أخسرى، بالإضافة إلى سائر الصفات البارزة الأخرى المجتمعة فيه، جعلت منه عند الشيعة أملاً وظهيراً قوياً وقائداً كيّساً ومحنّكاً لتدبير أمورهم وقضاياهم الصعبة. لذا قرر المنتفضون اللقاء به ودعوته للخروج معهم.

قال الشعبي: «كنت أنا وأبي أوّل من أجاب الختار، قال فلمّا تهيأ أمره ودنا خروجه قال له أحمر بن شُميط ويزيد بن أنس وعبدالله بن كامل وعبدالله بن شدّاد إنَّ أشراف أهل الكوفة مجتمعون على قتالك مع إبن مطبع فإن جامعنا على أمرنا إبراهيم بن الأشتر رجونا بإذن الله القوة على عدونا وأن لا يضرَّنا خلاف من خالفنا فإنه فتى بئيس وإبن رجل شريف بعيد الصيت وله عشيرة ذات عن وعدد. قال لهم المختار: فإلقوه فإدعوه وأعلموه الذي أمرنا به من الطلب بدم الحسين وأهل بيته».(١)

وأضاف: «فخرجوا إليه وأنا فيهم وأبي فتكلَّم يزيد بن أنس فقال له: إنّا قـد أُتيناك في أمرٍ نعرضه عليك وندعوك إليه فإن قبلته كان خيراً لك وإن تركته فقد أدّينا إليك فيه النصيحة ونحن نحب أن يكون عندك مستوراً».(")

# جواب إبراهيم

«فقال لهم إبراهيم بن الأشتر وإنَّ مثلي لا تخاف غائلته ولا سعايته ولاالتقرُّب

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٤٩٣ - ٤٩٤، مقتل الحُسُين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٣٢٣. ذوب النضار لابن نما الحلّى: ص٧٧ - ١٠٤.

<sup>(</sup>۲) نفس المدر .

إلى سلطانه بإغتياب النّاس إغا أولئك الصغار الأخطار الدقاق همهاً. فقال له: إغا ندعوك إلى أمرٍ قد أجمعَ عليه رأي الملأ من الشيعة إلى كتاب الله وسنّة نبيه ﷺ والطلب بدماء أهل البيت وقتال المحلِّين والدفع عن الضعفاء».(١)

وتكلّم أحمر بن شُميط فقال له: «إنّي لك ناصح ولحِظك محب وأنَّ أباك قد هلك وهو سيّد وفيك منه إن رعيت حق اللّه خلف، قد دعوناك إلى أمرٍ إن أجبتنا إليه عادت لك منزلة أبيك في النّاس وأحييت من ذلك أمراً قد مات إنما يكفي مثلك اليسير حتى تبلغ الغاية التي لامذهب وراءها أنه قد بنى لك أو لك فتحرى؛ وأقبل القوم كلّهم عليه يدعونه إلى أمرهم ويُرغبونه فيه». (٣)

#### المشاركة بشرط

فقال لهم إبراهيم بن الأشتر: «فإني قد أجبتكم إلى ما دعوتموني إليه من الطلب بدم الحُسَين وأهل بيته على أن تولّوني الأمر. فقالوا: أنت لذلك أهل ولكن ليس إلى ذلك سبيل، هذا المختار قد جاءنا من قِبل المهدي وهو الرسول والمأمور بالقتال وقد أمرنا بطاعته، فسكتَ عنهم إبن الأشتر». (٣ «وإنصرفوا وعرّفوا المختار». (٩

# لقاء المختار مع إبراهيم

«فبقي ثلاثاً ثمّ أنَّ المختار دعا جماعة من وجوه أصحابه قال عامر الشعبي: وأنا وأبي فيهم، فسار وهو أمامنا يقدمنا بيوت الكوفة، لا ندري أين يريد حتى وقف

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج٤. ص٤٩٣ - ٤٩٤، مقتل الحُسَين(ع): ص٣٢٣، ذوب النضار: ص٩٧ - ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٤) ذوب النضار لابن نما الحلّى: ص٩٧ ــ ١٠٤.

علىٰ باب إبراهيم، فأذن له وأُلقيت الوسائد فجلسنا عليها وجلس المختار معه علىٰ فراشه»(١)

# كتاب محمّد إبن الحنفيّة إلى إبراهيم

قال المختار لإبراهيم: هذا كتاب محمّد بن أمير المؤمنين الله عامرك أن تسنصرنا فإن فعلت إغتبطت، وإن إمتنعت فهذا الكتاب حجة عليك وسيغني الله محسمّداً وأهل بيته عنك، ثمّ قال للشعبي إدفع الكتاب إليه فدفعه إليه الشعبي فدعا بالمصباح وفضَّ خاتمه وقرأه. وكان المختار قد سلَّم الكتاب إلى الشعبي ...(")

### نص الكتاب

«بسم اللّه الرحمن الرحيم من محمد المهدي إلى إبراهيم بن مالك الأشتر سلام عليك فإني أحمد إليك اللّه الذي لا إله إلاهو أمّا بعد فإني قد بعثت إليكم وزيري وأميني الذي إرتضيته لنفسي وقد أمرته بقتال عدوّي والطلب بدماء أهل بيتي فإنهض معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك فإنك إن نصرتني وأجبت دعوتي كانت لك بذلك عندي فضيلة ولك أعنّة الخيل وكل جيش غاز وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت عليه فيا بين الكوفة وأقصى بلاد الشام على الوفاء بذلك على عهد اللّه فإن فعلت ذلك نلت به عند اللّه أفضل الكرامة وإن أبيت هلكت هلاكاً لاتستقيله أبداً والسلام عليك»، فلمّا فرغ إبراهيم من قراءة الكتاب قال: قد كتب إليّ إبن الحنفيّة قبل اليوم وكتبت إليه فلم يكتب إليّ إلّا بإسمه وإسم أبيه فا باله يقول في هذا الكتاب المهدي؟ قال المختار: ذلك زمان وهذا زمان». (")

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٤٩٥، بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج ٤٥، ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٩٥، أصدق الأخبار للسيّد محسن الأمين: ص٤٢.

#### بيعة إبراهيم للمختار

ثمّ «قال إبراهيم فمن يعلم أنَّ هذا الكتاب كتاب إبن الحنفيّة إلىَّ؟ قال يزيد بن أنس وأحمر بن شُميط وعبدالله بن كامل وغيرهم: نحن نعلم ونشهد أنـه كـتاب محمّد إليك، قال الشعبي: إلّا أنا وأبي لانعلم، فعند ذلك تأخّر إبراهيم عن صدر الفراش، وأجلسَ المختار عليه، وقال: إبسط يدك فبسط يده فبايعه، ودعا بفاكهة وشراب من عسل فأصبنا منه فأخرجنا معنا إبراهيم إلى أن دخل المختار داره».(١) قال الشعبي: «نهضنا وخرج معنا إبن الأشتر فركب مع الختار حتى دخل رحله فلمَّا رجع إبراهيم منصرفاً أخذ بيدي فقال: إنصرف بنا يا شعبي قال فـإنصرفت معه ومضيٰ بي حتىٰ دخل بي رحله فقال يا شعبي إنّى قد حفظت أنك لم تشهد أنت ولا أبوك، أفترىٰ هؤلاء شهدوا علىٰ حق، قال: قلت له قد شهدوا علىٰ ما رأيت وهم سادة القرّاء ومشيخة المصر وفرسان العرب ولا أرىٰ مثل هؤلاء يقولون إلّا حقاً. قال: فقلت له هذه المقالة وأنا والله لهم على شهادتهم مُتهم، غير أني يعجبني الخروج وأنا أرىٰ رأى القوم وأحب تمام ذلك الأمر فلم أطلعه علىٰ ما في نفسي من ذلك، فقال لي إبن الأشتر أكتب لي أسهاءهم فإني ليس كلهم أعرف ودعا بصحيفة و دواة وكتب فها:

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما شهد عليه السائب، إبن مالك الأشعري ويزيد بن أنس الأسدي وأحمر بن شُميط الأحمسي ومالك إبن عمرو النهدي حتى أتى على أسهاء القوم ثمّ كتبَ شهدوا أن محمّداً بن علي كتب إلى إبراهيم إبن الأشتر يأمره بمؤازرة المختار ومظاهرته على قتال المحلّين والطلب بدماء أهل البيت وشهد على هؤلاء النفرالذين شهدوا على هذه الشهادة شراحيل إبن عبد وهو أبوعامر الشعبي

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٤٩٥، أصدق الأخبار للسيّد محسن الأمين: ص٤٢.

الفقيه وعبدالرحمن بن عبدالله النخعي وعامر إبن شراحيل الشعبي»فقلت له مــا تصنع بهذا رحمكالله فقال دعه يكون»(١)

# الإنتصار الكبير قبل الثورة

شكل التحاق بطل متميّز وفريد نظير إبراهيم بن مالك الأشتر إلى صفوف الثائرين، أكبر إنتصار للمختار وأصحابه. ومن سياق لقاء الختار مع الأشتر ونص رسالة محمّد إبن الحنفيّة \_ ممثل قائد الثورة \_ يتوضح بأن الأخير كان يعقد آمالاً كبيرة على هذه الشخصية. ولذا نجده يحرص على دعوته برسالة خاصة والطلب منه الإلتحاق بثورة المختار. ويُستشف من نص الرسالة أنّ محسمّداً إبن الحنفيّة والمختار كانا يؤكدان وبشكل جاد على إنضام إبراهيم الأشتر إلى صفوف الشوّار. وهذا خير دليل على أهمية شخصية إبراهيم الأشتر ومكانته القييّمة في أوساط الشيعة. لقد حصل المختار على أقوى مناصر له وأفضل شخصية عسكرية مِن خلال هذه الخطوة الإيجابية.

#### تاريخ بدء الثورة

قال الشعبي: «ودعا إبراهيم عشيرته وإخوانه ومَن أطاعه وأقبل يختلف إلى المختار، وكان حميد بن مسلم الأسدي صديقاً لإبراهيم بن الأشتر وكان يختلف إليه ويذهب به معه وكان إبراهيم يروح في كل عشية عند المساء فيأتي المختار فيمكث عنده حتى تصوب النجوم ثمّ ينصرف فحكثوا بذلك يُدبِّرون أُمورهم حتى اجتمع

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٩٥ ــ ٤٩٦، تاريخ الطبري: ج٥، ص١٧٨. البيدايــة والنهــاية: ج٨. ص٢٩٢. كتاب الفتوح: ج٦. ص٢٣٠، مقتل الحُـــين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٢٥٥.

رأيهم على أن يخرجوا ليلة الخميس لأربع عشرة من ربيع الأوّل سنة ٦٦ هجرية»(١) ووطن على ذلك شيعتهم ومن أجابهم؛ وقد أتى إياس بن مضارب عبدالله بن مطيع فقال: إنَّ المختار خارج عليك إحدى الليلتين».(١)

«فلمًا كانت ليلة الثلاثاء وقيل الأربعاء عند المغرب قام إبراهيم فأذن وصلًى المغرب بأصحابه السلاح» (٣) وفي المقابل كانت قد فشلت جميع الإستعدادت وإجراءات الحكومة الرامية إلى قمع ثورة المختار في مهدها.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤. ص٤٩٦ وج٥. ص١٧٨. البداية والنهاية لابن كثير: ج٨. ص٢٩٢. كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي: ج٦. ص٢٣٠. مقتل الحسين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) أصدق الأخبار للسيد محسن الأمين: ص٤٢ - ٤٤.

# 🛭 الفصل الثامن

الشورة

# الباب الأوّل معركة الكوفة وإعلان الثورة

خلال جلسات التشاور التي جرت بين المختار وإبراهيم بن مالك الأشتر كانت قد تحددت الجهوزية الخاصة بالثورة وتاريخها فيا كان الشيعة على أهبة الإستعداد للتحرُّك. «فلمًّا كانت ليلة الثلاثاء وقيل الأربعاء عند المغرب قام إبراهيم - الرجل الثاني في الثورة وبالتناغم مع المختار - فأذَّن وصلى المغرب بأصحابه ثمٌ خرج يريد المختار وعليه وعلى أصحابه السلاح».(١)

### المناورة المسلّحة للثوار

فلمًا كان عند غروب الشمس قام إبراهيم بن الأشتر فأذَّن ثمّ أنه إستقدم فصلًى المغرب ثمّ خرج وهو يريد المختار وعليهم السلاح «وقد أتى إياس بن مضارب رئيس الشُرط \_ إلى عبدالله بن مطيع فقال: إنَّ المختار خارج عليك إحدى الليلتين». (1)

فأصبحت الثورة علنية وقد عَلمَ العدو بما يجري حوله. لاسيًا وأنَّ الأخبار المختلفة الّتي تواترت على دار الإمارة حيال الأمر، كانت قد حفّزت أزلام الحكومة

<sup>(</sup>١) أصدق الأخبار للسيّد محسن الأمين: ص٤٣ \_ ٤٤. الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج٤، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤. ص٩٦٦. الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤. ص٢١٧.

على إحكام قبضتهم على هذه المدينة بشكل كامل. (تم التنويه سابقاً إلى أنَّ حكومة الكوفة في بدايات الثورة كانت بيد أفراد إبن الزبير وكان إبن المطيع واليه على الكوفة). كانت خطَّة المختار تتضمن أوَّلاً تحرير الكوفة وتطهيرها لاحقاً من المناوئين للثورة والإنتقال أخيراً إلى مرحلة الحرب مع حكومة الشام.

# إعلان الحكم العرفي

قبل يومين من تحديد تاريخ البدء بالثورة من قِبل المختار وإبراهيم الأشتر، أي يوم (١٢) ربيع الأوّل سنة (٣٦هجرية). أعلنت الحكومة تطبيق الأحكام العرفية في الكوفة، فقام إياس بن مضارب وبأمر من إبن المطيع بنشر جنده في الكوفة وإعلان حالة منع التجوّل فيها.

«فخرج إياس في الشُرط فبعث إبنه راشداً إلى الكُناسة وأقبل يسير حول السوق في الشُرط ثمّ أنّ إياس بن مضارب دخل على إبن مطيع فقال له: إني قد بعثت إبني إلى الكُناسة فلو بعثت في كل جبّانة (١) بالكوفة عظيمة رجلاً من أصحابك في جماعة من أهل الطاعة، هابَ المريب الخروج عليك. (١) فتدَخّلَ إبن مطيع شخصياً».

 ١ ـ فبعث عبد الرحمن بن سعيد بن قيس إلى جبّانة السبيع وقال: أكفني قومك
 لا أوتين من قبلك وأحكم أمر الجبّانة الّتي وجهتك إليها لايحدثنَّ بها حدث فأولئك العجز والوهن.

٢ ـ وبعثَ كعب بن أبي كعب الخثعمي إلى جبّانة بشر.

<sup>(</sup>١) الجبّانة: ما استوىٰ من الأرض وملس ولا شجر فيه. وكل صحراء جبّانة؛ (لسان العرب ــ جبن ــ ج١٣ - ص٨٥) ــمستدرك الوسائل للميرزا النوري: ج٦. هامش. ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٩٦-٤٩٧، الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج ٤، ص٢١٧ ـ ٢١٨.

٣ ـ وبعث زحر بن قيس إلى جبّانة كِندة.

٤ ـ وبعث شمر بن ذي الجوشن إلى جبّانة سالم.

٥ ـ وبعث عبد الرحمن بن مخنف بن سليم إلى جبّانة الصائديين.

٦ - وبعث يزيد بن الحارث بن رؤيم أبا حوشب إلى جبّانة مراد وأوصى كل
 رجل أن يكفيه قومه وأن لا يؤتى من قبله وأن يحكم الوجه الذي وجَّهه فيه.

 ٧ ـ وبعثَ شبث بن ربعي إلى السَّبخة وقال: إذا سمعت صوت القـوم فـوجِّه نحوهم.(١)

إنَّ الأحكام العرفية كانت قد طُبَّقت يوم الإثنين (يومين قبل إندلاع الثورة) في الكوفة، فيا قام أفراد إبن المطيع بضرب طوق على جميع أحياء هذه المدينة والطرق والمراكز الحسّاسة فيها تحسباً لأى طارئ ممكن.

#### الإنطلاق نحو بيت المختار

خرج إبراهيم بن الأشتر من رحله بعد المغرب يريد إتيان المختار وقد بلغة أن الجبابين قد حُشيت رجالاً وأنَّ الشُرط قد أحاطت بالسوق والقصر؛ قال حميد بن مسلم: «خرجت مع إبراهيم من منزله بعد المغرب ليلة الثلاثاء حتى مررنا بدار عمر بن حريث ونحن مع إبن الأشتر كتيبة نحو من مائة علينا الدروع قد كفرنا عليها بالأقبية ونحن متقلدوا السيوف ليس معنا سلاح إلاّ السيوف في عواتقنا والدروع قد سترناها بأقبيتنا فلهًا مررنا بدار سعيد بن قيس فجزناها إلى دار أسامة قلنا مُر بنا على دار خالد إبن عرفطة ثم إمض بنا إلى بجيلة فلنمر في دورهم حتى خرج إلى دار المختار وكان إبراهيم فتى عدثاً شجاعاً، فكان لايكره أن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٤٩٦ـ٤٩١، الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص٢١٧\_ ٢١٨.

يلقاهم فقال: والله لأمرَّنَ على دار عمرو بن حريث إلى جانب القصر وسط السوق ولأرعبنَّ به عدونا ولأرينَّهم هوانهم علينا، قال: فأخذنا على باب الفيل على دار هبَّار ثمّ أخذ ذات اليمين على دار عمرو بن حريث حتى إذا جاوزها ألفينا إياس إبن مضارب في الشُرط مظهرين السلاح».(١)

# أول صِدام مسلَّح

«فقال إياس بن مضارب ـ رئيس الشُرط ـ لنا من أنتم؟ ما أنتم؟!

فقال له ابراهيم: أنا إبراهيم بن الأشتر، فقال له إبن مضارب ما هذا الجمع معك وما تريد والله إنَّ أمرك لمريب وقد بلغني أنّك تمر كل عشية ههنا وما أنا بتاركك حتى آتي بك الأمير فيرى فيك رأيه، فقال إبراهيم: لا أباً لغيرك خلِ سبيلنا، فقال: كلا والله لا أفعل». (٢)

# مقتل رئيس الشُرط

ويُتمم حميد بن مسلم الواقعة الّتي كان فيها شاهداً عينياً فيقول: «ومع إياس بن مضارب رجل من همدان يقال له أبو قطن كان مع إمرة الشرطة فهم يكرمونه ويؤثرونه وكان لإبن الأشتر صديقاً فقال له إبن الأشتر: يا أبا قطن إدن مني، ومع أبي قطن رمح طويل فدنا منه أبو قطن ومعه الرمح وهو يرى أنَّ إبن الأشتر يطلب إليه أن يشفع له إلى إبن مضارب ليخلي سبيله، فقال إبراهيم وتناول الرمح من يده: إنَّ رمحك هذا لطويل فحمل به إبراهيم على إبن مضارب فيطعنه في تخرة نحره فصرعه وقال لرجل من قومه إنزل فإحتر رأسه فنزل إليه فإحتر رأسه وتفرَّق

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٩٦ - ٤٩٧، الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص٢١٧ - ٢١٨.

٢) نفس المصدر .

أصحابه ورجعوا إلى إبن مطيع فبعث إبن مطيع إبنه راشد بن إياس مكان أبيه على الشرطة وبعث مكان راشد بن إياس إلى الكُناسة تلك الليلة سويد بن عبد الرحمن المنقري أبا القعقاع بن سويد».(١)

#### ضرورة التحرك بسرعة

«وأقبل إبراهيم بن الأشتر إلى الختار ليلة الأربعاء فدخل عليه فقال له إبراهيم: إنّا إتعدنا للخروج القابلة ليلة الخميس وقد حدث أمر لابد من الخروج الليلة، قال المختار: وما هو قال: عرضَ لي إياس بن مضارب في الطريق ليحبسني بزعمه فقتلته وهذا رأسه مع أصحابي على الباب فقال المختار: بشّرك الله بخير فهذا طير صالح وهذا أوّل الفتح إن شاء الله.»(٢)

فكان إجتماع قيادة الثورة تلك الليلة ومقتل قائد الشُرط ورأي القائد الشجاع إبراهيم سبباً في البدء بالثورة علانية تلك الليلة وقام المنتفضون بالإستيلاء على الكوفة ليلتها.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٤٩٨، الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

# الباب الثاني الأهداف الأوَّلية للثورة

كان تطهير الكوفة من العناصر الموالية لحكم إبن الزبير وإيجاد قاعدة قوية للثورة من أهم الأولويات المطلوبة. وكان لابد من إزالة ثلاثة عوائق كبيرة أمام طريق هذه الثورة.

١ ـ بما أنَّ الحكومة في الكوفة كانت بيد والي إبن الزبير، وكان إبن المطيع هو المسؤول عن هذا المنصب. لذا كان يتوجب وقبل كل شيً القضاء أوّلاً على القوّات الحكومية وإعتقال الوالي أو إجباره على الهروب.

٢ ـ ضرورة تطهير المدينة من العناصر المعادية للثورة، وهم زعباء الكوفة الذين كان لهم الدور المباشر وغير المباشر في حادثة كربلاء المروَّعة، والّتي شكَّلت الخطوة الأهم أمام المنتفضين. سيًّا وأنَّ هذه الجهاعة كانت تمثُل القوة الأخطر أمام الثوّار نظراً لموقعها القبلي والعشائري. لذا كان يتطلب قمعها بسرعة بعد التخلّص من العناصر الداخلية المناوئة للثورة.

٣- العمل على تفادي خطر جند الشام الذين سيقفون عائقاً أمام الثورة، لاسيا وأن الشام كانت تُمثّل قاعدة الحكم الأموي والمسؤول المباشر عن جرائم كربلاء. إضافة إلى إنزعاج حكومة الشام من فقدان منطقة العراق الحسّاسة ومركزها

YAY

الكوفة.

فني الشام كان يتواجد عناصر مهمة مناوئة للثورة، والأغلب منهم يتمتع بمناصب رفيعة أمثال، «عُبيد الله بن زياد» الذي كان على أهبة الإستعداد للهجوم على الكوفة. سيًا بعد نيله حكومة ولاية العراق من الحكم الأموي القائم في الشام. وكان متوقعاً أيضاً إصطدام الثوّار في أية لحظة مع قوة ثالثة قادمة من الشام.

وكان المختار وإبراهيم الأشتر قد ناقشا من قبل نقاط القوة والضعف، وعناصر النصر والهزيمة، فيا وضعا الخطط الدقيقة والحلول الكفيلة لنجاح الشورة عبر تجييش الطاقات الشيعية في العراق لهذا الأمر. وطبقاً لأوامر محمد إبن الحنفية المباشرة بإعتباره الممثل الخاص للامام السجَّاد اللهي في هذه المهمة، كان يتوجب على قادة الثورة الإنتقال إلى المرحلة اللاحقة وهي الإيذان بإندلاع الثورة وذلك بعد نجاح مرحلة الإعداد لها. إضافة إلى ضرورة التعرُّف على كيفية مواجهة ردات فعل العدو المستقبلية.

ولذا فإنّ خطوات الثورة كانت تتلخص في ثلاث مراحل:

١ ـ مرحلة تحرير الكوفة وتشكيل حكومة ثورية في العراق.

٢ ـ قع العناصر الداخلية المناوئة للثورة.

٣ \_ تجهيز القوّات الكافية لمواجهة جيش الشام.

# المرحلة الأولى للثورة

بعد إعلان الحكم العرفي في الكوفة ومقتل رئيس الشرطة. لم يبق هناك مجالاً للتأخير والتباطؤ في إعلان الثورة. وكانت الكوفة قد تحولت إلى معسكر للجيش بشكل كامل، حيث إنقسم فيها المسلَّحون إلى قسمين أو مجموعتين: ١ ـ القوّات الحكومية: وكانت في الغالب من العناصر المناوئة للثورة.

٢ ــ القوّات الثورية المنتفضة: وكانت تتشكل في الغالب من عامة النّاس الّذين
 تم تعبئتهم من قبل، وكانوا في أُمرة المختار وبقيادة إبراهيم بن مالك الأشتر.

وعليه فإنَّ الوقت كان مناسباً لتحرك القوّات الثورية قبل حدوث أي ردود أفعال من جانب القوّات الحكومية، بغية وضع العدو أمام الأمر الواقع. لذا فقد أصدر قائد الثورة التحرُّك عبر شعار خاص.

### الأمر بالثورة

أصدر المختار أمراً بالتحرك وأعطىٰ كل واحد من أصحابه مهمة خاصة. قال حميد بن مسلم: «قال المختار: قم يا سعيد بن منقذ فأشعِل في الهوادي النيران ثمّ إرفعها للمسلمين وقم أنت يا عبدالله بن شدّاد فنادي «يا منصور أمِت»، وقم أنت يا سفيان بن ليل وأنت يا قدامة بن مالك فناديا «يالثارات الحُسَين». ثمّ قال المختار على بدرعى وسلاحى فأتى به فأخذ يلبس سلاحه ويقول:

وَاضِحةُ الْحَنَدينِ عَـجُزاء الكَـفَلُ لا عاجزٌ فيها ولا وَغَدُ فَشَـل'' قَدْ عَلِمَتْ بَيضاءُ حَسناءِ الطلل أَنّى غَداة الرّوع مقدامٌ بَطَلْ

# شعار «يامنصور أمِت» <sup>(۲)</sup>

ردد المسلمون هذا الشعار بادئ ذي بدء في معركة بدر، وجاء في الروايات: «كان شعار أصحاب رسول الله عليه يوم بدر: يامنصور أمِت». (")

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى: ج٤، ص٤٩٨، الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج٤، ص٢١٨.

 <sup>(</sup>٢) المراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول الغرض للشمار. فانهم جعلوا هذه الكلمة عـلامة بينهم يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري، الكامل: ج٤، ص٣٠، البداية والنهاية: ج٤، ص٢٢١.

ومنذ ذلك الحين، إنتخبَ المنتفضون هذه العبارة شعاراً لهم. وكان شعار زيد بن علي (١) هو ذات هذا الشعار. فيا تمسَّك بها أيضاً كل من محسمّد ذوالنـفس الزكـيّة خلال ثورته في المدينة، وكذلك إبراهيم شهيد بالحمري خلال ثورته في البصرة.

قال الجزري: «كان شعارنا "يا منصور أمت"، أمر بالموت والمراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول الغرض للشعار، فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل».(")

ثمّ قال المختار: وقم أنت يا سفيان بن ليل وأنت يا قُدامة بن مالك فناديا «يا لثارات الحُسَين». (٣) وكان هذا الشعار أيضاً من شعارات الشيعة المعروفة بعد واقعة كربلاء والّتي إستخدمها «التوّابين» أوّلاً والمختار ثانياً، وتبعهم بقية الثوّار الشيعة في ثوراتهم ضد الأمويين لاحقاً. وكان لهذا الشعار أثراً شديداً في قلوب الشيعة المفجوعة بهذه الحادثة الأليمة والذي شكّل في المقابل حالة من الرعب في قلوب أعدائهم. و لم يكن أثر أهمية هذا الشعار في ثورة المختار أقل وقعاً من أثر ضرب روؤس الأعداء بالسيف.

## تعبئة القوات

ثم أنَّ إبراهيم قال للمختار: إنَّ هؤلاء الرؤوس الَّذين وضعهم إبن مطيع في الجبابين يمنعون إخواننا أن يأتونا ويضيَّقون عليهم فلو أني خرجت بمن معي من أصحابي حتى آتي قومي فيأتيني كل من قد بايعني من قومي ثم سرت بهم في نواحي الكوفة ودعوت بشعارنا فخرج إليَّ من أراد الحروج إلينا ومن قدرَ على

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل، ج١١، ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج٤٥، ص٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٩٨، الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص ٢١٨.

إتيانك من النّاس فمن أتاك حبسته عندك إلى من معك ولم تفرّقهم فإن عوجلت فأتيت كان معك من تمتنع به وأنا لو قد فرغت من هذا الأمر عجَّلت إليك في الخيل والرجال.(١)

قال له: أمّا الآن فأعجل وإيّاك أن تسير إلى أميرهم تقاتله ولا تـقاتل أحـداً وأنت تستطيع أن لا تقاتل وأحفظ ما أوصيتك به إلّا أن يبدأك أحد بقتال فخرج إبراهيم بن الأشتر من عنده في الكتيبة الّتي أقبل فيها حـتى أتى قـومه وإجـتمع إليه جل من كان بايعه وأجابه ثمّ أنّه سار بهم في سكك الكوفة طويلاً من الليل وهو في ذلك يتجنب السكك الّتي فيها الأمراء فجاء إلى الّـذين معهم الجـاعات اللهذين وضع إبـن مطيع في الجـبابين وأفـواه الطرق العـظام حـتى إنـتهى إلى مسحد السكه ن.(")

# الإشتباك مع قوات الحكم العرفي

حين وصل إبراهيم حوالي مسجد السكون «عجَّلت إليه خيل من خيل زحر بن قيس الجعني ليس لهم قائد ولا عليهم أمير فشدَّ عليهم إبراهيم بين الأشتر وأصحابه فكشفوهم حتى دخلوا جبّانة كندة فقال إبراهيم: من صاحب الخيل في جبّانة كندة فشدَّ إبراهيم وأصحابه عليهم وهو يقول اللّهم إنَّك تعلم إنَّا غضبنا لأهل بيت نبيًك وثرنا لهم فانصرنا عليهم وتم لنا دعوتنا حتى انتهى إليهم هو وأصحابه فخالطوهم وكشفوهم فقيل له زحر إبن قيس فقال: إنصرفوا بنا عنهم فركب بعضهم بعضاً كلمًا لقيهم زقاق دخل منهم طائفة فإنصرفوا يسيرون». (")

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٤٩٨ ـ ٤٩٩، مقتل الحُسَين (ع) لأبي مخنف الأزدي: ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

٣) نفس المصدر .

#### المختار يرتدي لباس الحرب

طغىٰ نشاط وحماس لانظير لهما علىٰ القلوب الثائرة وأضحت الكـوفة تمـور بأهلها وبتقلُّب أوضاعها وطغيان حالة التوتر فيها.

هذه المدينة المكتظّة بالسكان إرتدت مرة أُخرى حُلة غيرطبيعة وبدأت تستحضر ماضيها وأحداثها المهمة نظير، الخطب الغرّاء لأمير المؤمنين على وتعبئة القرّات للحرب مع رأس الكفر والنفاق معاوية بن أبي سفيان وقتال الإمام الحسن على مع هذا الحاكم الفاسد وضجيج نحيب النّاس يـوم إستشهاد أمير المؤمنين على .

هذه المدينة التي شهدت ذلك الحراك الإستثنائي لدى وصول مسلم بن عقيل مبعوث الإمام الحُسَين على وكيفية إستشهاده ومعه هاني إبن عروة. وماشهدته من أسر أبناء وبنات ونساء الإمام الحُسَين على يوم كربلاء. في الازالت أصداء خطبة العقيلة زينب الكبرى (س) تتردد على مسامع هذه المدينة بكل قوة وبلاهوادة.

هذه المدينة التي شهدت خروج «التوّابين» والمضحِّين في طريق الحُسَين اللهِ المُحازر والمذابح التي إرتكبها أزلام الحكم الأموي وقائدهم يزيد المجرم، هاهي تحترق هذه المرة في حُمَّى الثأر والإنتقام. فيا بدأ شعار «يالثارات الحُسَين» يثير حماساً ونشاطاً مختلفاً في هذه المدينة المنكوبة.

فينهض الختار ويرتدي حُلة الحرب ويقول:

قَدْ عَلِمَتْ بَيضاءُ حَسناءِ الطلل واضِحةُ الخَدَينِ عَجْزاء الكَفَلْ أَنْ عَلَمَ اللَّهَ الْكَفَلُ اللَّهُ عَداة الرَّوع مقدامٌ بَطَلْ لا عاجزٌ فيها ولا وَغَدُ فَشَل (١)

نعم، هذه الوجوه الممتلئة عزماً والنيفوس الزاخيرة بالقوة والعطاء والإرادة

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٩٨. الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج٤، ص٢١٨.

الفولاذية تروي قصة وقائع جديدة.

لقد أضحىٰ إسم الحُسَين على ومظلوميته والفجائع الّتي ألمَّت بأهل بيت النبي على يتردد في كل مكان. وقد حانت لحظة خروج رجل عظيم وبطل همام كالمختار وإلى جانبه قائد فذ نظير إبراهيم بن مالك الأشتر وبأمر من الإمام السجَّاد على ونائبه محمّد إبن الحنفيّة للطلب بالثأر لدماء مظلومي أهل بيت النبي على وهاهم الشيعة فرحين مستبشرين وكلهم عزم وإرادة إستعداداً للقيام بثورة عارمة وعظيمة.

لقد إنتفض أتباع محمد وعلي وفاطمة والحسن والحُسَين (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وكأنَّ مناجاة زين العابدين الله وأنين زينب بطلة كربلاء (س) وبنات الحسن التكالى قد أتت أكلها وآن قطافها.

وتحقق الوعد الإلهي الحق؛ «وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ».(١)

### إعلان التعبئة العامة

وإلتحق النّاس بصفوف الثوّار المنتفضين.

«ثُمَّ أنَّ إبراهيم قال للمختار: إنَّ هؤلاء الرؤوس الذين وضعهم إبن مطيع في الجبابين يمنعون إخواننا أن يأتونا ويضيَّقون عليهم فلو أني خرجت بمن معي من أصحابي حتى آتي قومي فيأتيني كل من قد بايعني من قومي ثمَّ سرت بهم في نواحي الكوفة ودعوت بشعارنا فخرج إليَّ من أراد الخروج إلينا ومن قدرَ على إتيانك من النّاس فمن أتاك حبسته عندك إلى من معك ولم تفرِّقهم فإن عوجلت فأتيت كان معك من تمتنع به وأنا لو قد فرغت من هذا الأمر عجَّلت إليك في الخيل والرجال، فقال: له أما لا فأعجل وإيّاك أن تسير إلى أميرهم تـقاتله ولا تـقاتل

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: الآية ٢٢٧.

أحداً وأنت تستطيع أن لاتقاتل وإحفظ ما أوصيتك به إلّا أن يبدأك أحد بقتال، فخرج إبراهيم بن الأشتر من عنده في الكتيبة الّتي أقبل فيها حتى أتى قومه وإجتمع إليه جل من كان بايعه وأجابه ثمّ أنّه سار بهم في سكك الكوفة طويلاً من الليل وهو في ذلك يتجنّب السكك الّتي فيها الأمراء فجاء إلى الّذين معهم الجهاعات الذين وضع إبن مطيع في الجبابين وأفواه الطرق العِظام حتى إنتهى إلى مسجد السكون.

وعجلّت إليه خيل من خيل زحر بن قيس الجعني ليس لهم قائد ولا عليهم أمير فشدَّ عليهم إبراهيم إبن الأشتر وأصحابه فكشفوهم حتى دخلوا جبّانة كندة، فقال إبراهيم: من صاحب الخيل في جبّانة كندة. فشدَّ إبراهيم وأصحابه عليهم وهو يقول اللّهم إنك تعلم إنّا غضبنا لأهل بيت نبيّك وثرنا لهم فإنصرنا عليهم وتم لنا دعو تنا حتى إنتهى إليهم هو وأصحابه فخالطوهم وكشفوهم فقيل له زحر بن قيس فقال: إنصرفوا بنا عنهم فركب بعضهم بعضاً كلها لقيهم زقاق دخل منهم طائفة فانصرفوا يسيرون، ثمّ خرج إبراهيم يسير حتى إنتهى إلى جبّانة أثير فوقف فيها طويلاً ونادى أصحابه بشعارهم فبلغ سويد بن عبد الرحمن المنقري مكانهم في جبّانة أثير فرجا أن يصيبهم فيحظى بذلك عند إبن مطبع فلم يشعر إبن الأشتر في جبّانة أثير فرجا أن يصيبهم فيحظى بذلك عند إبن مطبع فلم يشعر إبن الأشتر

فلمًا رأى ذلك إبن الأشتر قال لأصحابه: يا شُرطة الله إنزلوا فإنكم أولى بالنصر من الله من هؤلاء الفسَّاق الذين خاضوا دماء أهل بيت رسول الله عَلَيْهُ فنزلوا ثمّ شدَّ عليهم إبراهيم فضربهم حتى أخرجهم من الصحراء وولوا منهزمين يركب بعضهم بعضاً وهم يتلاومون فقال قائل منهم: إنَّ هذا الأمر يراد ما يلقون لنا

جماعة إلّا هزموهم، فلم يزل يهزمهم حتى أدخلهم الكُناسة. وقال أصحاب إبراهم لإبراهيم إتبعهم وإغتنم ما قد دخلهم من الرعب فقد علم الله إلى من ندعو وما نطلب وإلى من يدعون وما يطلبون. قال: لا ولكن سيروا بنا إلى صاحبنا حتى ا يؤمن اللَّه بنا وحشته ونكون من أمره علىٰ علم ويعلم هو أيضاً ما كان من عنائنا فيزداد هو وأصحابه قوة وبصيرة إلى قواهم وبصيرتهم مع أنَّى لا آمن أن يكون قد أتى، فأقبل إبراهيم في أصحابه حتى مرَّ بمسجد الأشعث فوقف بـ مساعة ثمّ مضيٰ حتىٰ أتىٰ دار المختار فوجد الأصوات عالية والقوم يقتتلون وقد جاء شبث بن ربعي من قِبل السَّبخة فعيَّ له المختار يزيد بن أنس وجاءَ حجّار إبـن أبجـر العجلي فجعلَ المختار في وجهدٍ أحمر بن شُمـيط فالناس يقتتلون وجاء إبراهيم من قِبل القصر فبلغَ حجاراً وأصحابه أنَّ إبراهيم قد جاءهم من ورائهم فتفرَّقوا قبل أن يأتيهم إبراهيم وذهبوا في الأزقَّة والسكك وجاء قيس إبن طهفة في قريب من مائة رجل من بني نهد من أصحاب المختار فحملَ علىٰ شبث بن ربعي وهو يقاتل يزيد بن أنس فخلي لهم الطريق حتى إجتمعوا جميعاً ثمّ أنَّ شبث تركَ لهم السكة وأقبل حتىٰ لقَ إبن مطيع فقال: إبعث إلى أمراء الجبابين فأمرهم فليأتوك فـإجمع إليك جميع النَّاس ثمَّ إنهد إلى هؤلاء القوم فقاتلهم وإبعث إليهم من تثق به فليكفك قتالهم فإنَّ أمرَ القوم قد قوى وقد خرجَ المختار وظهر وإجتمع له أمره فلمَّا بلغَ ذلك المختار من مشورة شبث علىٰ إبن مطيع، خرجَ المختار في جماعة من أصحابه حتىٰ نزل في ظهر دير هند مما يلي بستان زائدة في السَّبخة».(١)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٤٩٨ ــ ٥٠٠.



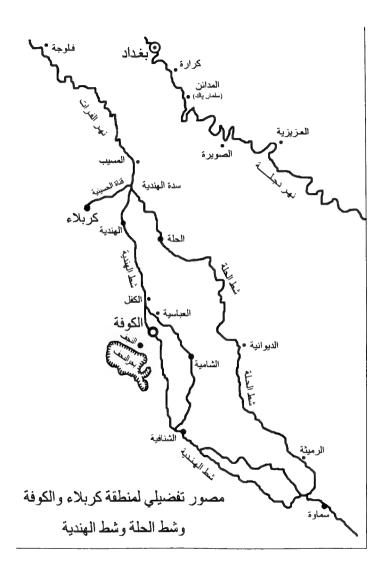

# وصول أبوعثمان النهدي

وخرج أبو عثان النهدي فنادئ في شاكر وهم مجتمعون في دورهم يخافون أن يظهروا في الميدان لقرب كعب بن أبي كعب الختعمي منهم وكان كعب في جبّانة بشر فليًا بلغه أنَّ شاكر يخرج جاء يسير حتى نزلَ بالميدان وأخذ عليهم بأفواه سككهم وطرقهم، قال: فليًا أتاهم أبو عثان النهدي في عصابة من أصحابه نادئ يا لثارات الحسين يا منصور أمِت يا أيُّها الحي المهتدون ألا إنَّ أمير آل محسمد ووزيرهم قد خرج فنزل دير هند (١) وبعثني إليكم داعياً ومبشراً فاخرجوا إليه رحمكم الله، قال: فخرجوا من الدور يتداعون يا لشارات الحُسَين ثمّ ضاربوا كعب بن أبي كعب حتى خلى لهم الطريق فأقبلوا إلى المختار حتى نزلوا معه في عسكره. (١)

# «الجند الحمراء» (٣) أو الجيش الأحمر

كان العراق وقبل ظهور الإسلام جزءً من أرض بلاد فارس وحكومتها، وكان أكثر أهل العراق من بلاد فارس. وكانت المدائن، وهي من مدن العراق المعروفة آنذاك عاصمة لسلاطين الفُرس ولسنوات عمديدة، واللَّتي فيها إيوان كمسرئ المشهور.

وبعد ظهور الإسلام شكَّل أيضاً أهل فارس غالبية سكان العراق. وبعدما نقلَ

 <sup>(</sup>١) ديرهند الصفرى: بالحيرة، يقارب خطة بني عبدالله بن دارم بالكوفة، ممايلي الحندق، وهمند همذه بسنت النمان إبن المنذر المعروفة بالحرقة.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٠٠.

 <sup>(</sup>٣) الحمراء العجم: والموالي. سُمّوا بذلك لأنَّ الغالب على ألوان العرب السُـمرة، والغالب عـلى ألوان العـجم
 البياض والحُمرة.

أمير المؤمنين على مركز الخلافة الإسلاميّة من الحجاز إلى العراق، أظهرَ أهل العراق الدّين كانوا في الغالب من بلاد فارس وينطقون بالفارسية (١) علاقة خاصة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب على ولذا كان أغلب شيعة علي على العراق من أهل فارس وأكثرهم من محى أهل البيت الملى وأتباع الحكم العلوى.

يقول الدينوري: «كان معظم أنصار المختار من الموالي الفُرس الدين يُسمُّون الجند الحمراء». (٣)

إنَّ سبب هذه التسمية «الجند الحمراء» يعود إلى غلبة البياض والحُمرة على العرق الفارسي الساكن في العراق على نقيض العرب الذين إتسموا بغلبة السُمرة والسواد على وجوههم. وكان يُطلق على سكّان الكوفة من الفُرس بالأحامِرة». (٣) يقول المؤرخ الشهير «مير سيّد علي»: لقد ألقت مذبحة كربلاء الفزع والهلع في جميع البلاد الإسلامية، كها أذكت في نفوس أهل بلاد الفرس... (١)

وكتب أكثر المؤرّخين أنَّ ميول أهل فارس في العراق إلى المختار كان أكثر من كل الطوائف الأخرى. وقد بيَّنا سبب ذلك في فصل «أسباب الثورة».

<sup>(</sup>١) الفارات لإبراهيم بن محمد التقيى: ج ٢. ص ٤٩٠: جاء الأشعت إلى أمير المؤمنين علي(ع) وهو على المنبر فجمل يتخطئ رقاب الثاس حتى قرب منه ثمّ قال: يا أمير المؤمنين غلبتنا هذه الحمراء على قربك يمعني العجم فركز المنبر برجله حتى قال صعصعة بن صوحان: ما لنا وللأشعث؟! ليقولن أمير المؤمنين(ع) اليوم في العرب قولا لايزال يذكر، أفتأمرونني أن أطردهم؟! ما كنت لأطردهم فأكون من الجاهلين أما والذي فلتى الحبّة وبرأ النسمة ليضربنكم على الدين عوداً «كما ضربمتموهم عليه بدءا».

<sup>(</sup>٢) الأخبار الطوال للدينوري: ص٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب لاين منظور: ج١٢، ص١٩٦، قوماً من العجم خرجـوا في أول الايسلام فتفرقوا في ببلاد العرب، فن أقام منهم بالبصرة فهم الأساورة، ومن أقام منهم بالكوفة فهم الأحامرة، ومن أقام منهم بالشام فهم الحنضارمة، ومن أقام منهم بالجزيرة فهم الجراجمة، ومن أقام منهم باليمن فهم الأبناء، ومن أقـام مـنهم بالموصل فهم الجرامقة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم: ج١، ص٢٠٦.

#### الأشعار الحماسية

يقول العكامة والفقيه الكبير الأديب جعفر بن نما في هذا الباب: وفي هذا المعنى (١) هذه الأبيات متأسفاً على ما فات، كيف لم يكن من أصحاب الحُسَس يُرائِلُهُ في نصرته، ولا من أصحاب المختار وجماعته؟!

كَستائِبُ من أسياعِ آلِ محسمدٍ و خاضوًا بِحارَ الموتِ، فى كُلِ مَشْهدٍ ودانوا، باخذِ الثار منْ كلَّ مُلحدٍ وذلكَ خيرٌ من جُينٍ وعَسجُدٍ (٣) لاحسلَمتُ حَدالُسر فى المُهّندِ فساقتُلُ فسيهم كُلَّ بْاغٍ و مُعتدِ وأسركهم مسلقون فى كل فدفد (٣)

وَ لَمْا دَعا الْحَتارُ، للنارِ، اقبَلَتْ وَقَدْ لَبِسُوا، فوقَ الدروعُ قلوبَهُم هُم نَصروا سبط النبي ورَهطَهُ فسفازو بجنّاتِ النعيم و طيبه ولو أنسنى يومَ الهياج لدى الوغى فسوا أسَعا، اذ لَمْ أكُنْ مِنْ حُماته وأنسقع على من دما نحورهم

#### فجر الثورة

وبزغ ضياء الصباح من الأفق وإستعد الأصحاب للصلاة وتحركوا في جو عبادي حماسي ووقف المختار أمير الثورة وقائدها أمام الصفوف وأم هذا البطل الصنديد والعاشق لأهل البيت والمنتقم لدمائهم، الصلاة وأدَّىٰ رجال اللَّه، عُبَّاد الليل وأُسود النهار صلاتهم بعظمة وإجلال خاص. فما أروعه من مشهد تمرىٰ السيعة يملأهم الغرور والفخر والعرَّة، آملين في تطهير أرض الكوفة وأرض على الله

<sup>(</sup>١) ذوب النضار لإبن نما الحلّي: ص١٠٣ \_ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) اللجين: مصغر الفضة. والعسجد: الذهب.

من عار خذلانهم للإمام الحُسَين الله ومن القتلة الحاقدين على النبي على النبي الله وأهل بيته الله في أجله من موقف وما أجله أن يتم هذا الأمر جنباً إلى جنب مع المختار بن أبي عبيد الثقني وقائده الباسل إبراهيم إبن مالك الأشتر. وإكتملت مراسم صلاة الصبح ووصفها من إشترك فيها فيقول (۱۰: خرجنا مع المختار، فوالله ما إنفجر الفجر حتى فرغ المختار من تعبئة عسكره، فلم أصبح تقدَّم وصلى بنا الغداة فقرأ (والنازعات) و (عبس). «فوالله ما سمعنا إماماً أفصح لهجةً منه». (۱۱)

# رد فعل الأعداء

قال حصيرة بن عبدالله: إنَّ إبن مطيع بعثَ إلى أهمل الجمبابين فأمرهم أن ينضموا إلى المسجد وقال لراشد بن إياس بن مضارب ناد في النّاس فليأتوا المسجد فنادئ المنادئ ألا برئت الذمّة من رجل لم يحضر المسجد الليلة فتوافئ النّاس في المسجد فلمّا إجتمعوا بعثَ إبن مطيع شبث بن ربعي في نحو من ثلاثة آلاف إلى الختار وبعثَ راشد إبن إياس في أربعة آلاف من الشُرط. ""

إجتمع وجهاء الكوفة المنافقين كلاً مع أفراد قبيلته وشكَّلوا مجموعات حول إبن المطيع في داخل قصر الإمارة وخارجه وفي مسجد الكوفة. حينها إنتخب إبن المطيع الجهاعات المعادية لأهل البيت الله والزعاء الذين تلطَّخت أيديهم بدماء الإمام الحُسَين وأهل بيته الله لمواجهة الثورة والشوّار. وهوَلاء بدورهم قاموا بتحريض النّاس على محاربة المختار والنيل من أصحابه خوفاً من العقاب في حال إنتصار المختار وشيعته في هذه المواجهة. لذا إستغل إبن المطيع هذه الفرصة ونصّب

<sup>(</sup>١) «الوالبي، وحميد بن مسلم، والنعمان بن أبي الجعد...».

<sup>(</sup>٣) ذوب النضار لابن نما الحلَّى: ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٠١.

هؤلاء القتلة ومجرمي العراق ــ الّذين يعتبرون أنفسهم وجهاءً للكوفة ــ قادةً علىٰ قوّاته وعبأهم علىٰ النحو التالى:

١ ــ شبث بن ربعي (من المجرمين القذرين في حمادثة كـربلاء) بــإمرة ٤٠٠٠ عنصر.

۲ \_ راشد بن إياس (من ألد أعداء أهل بيت النبوّة المينية و من مجرمي حادثة
 كر بلاء) بامرة ٤٠٠٠ عنصر.

٣\_شدَّاد بن أبجر (من مجرمي كربلاء) بإمرة ٣٠٠٠ عنصر.

٤ ـ عكرمة بن ربعي (من مجرمي حادثة كربلاء) بإمرة ٣٠٠٠ عنصر.

٥ ـ عبد الرحمن بن سويد (من مجرمي حادثة كربلاء) بــإمرة ٣٠٠٠ عــنصر
 وتتابعت العساكر حتى بلغت نحواً من عشرين ألفاً. (١)

إتَّسمت الأوضاع في الكوفة بالفوضىٰ والإنهيار، فيها إنتشرت المجموعات المسلَّحة في كل مكان. وأضحىٰ الثوّار في مقابل القوّات الحكومية مرة أخرىٰ. فسارع أزلام حكومة إبن الزبير إلى إستعجال الأمور والتدخُّل لقمع الثورة بغية الوقوف أمام إستحواذ المختار على المراكز الحسّاسة والإستراتيجية في المدينة.

قال الطبري: «بعثَ إبن مطيع شبث بن ربعي في نحو من ثلاثة آلاف إلى المختار وبعث راشد بن إياس في أربعة آلاف من الشُرط».(٢)

ونقلَ أحد أصحاب المختار وهو أبي سعيد الصيقل قائلاً: لمّا صلّى المختار الغداة ثمّ إنصرف، سمعنا أصواتاً مرتفعة فيا بين بني سليم وسكة البريد فقال المختار: من يعلم لنا علم هؤلاء ما هم، فقلت له: أنا أصلحك اللّه، فقال المختار: أما لا فألق سلاحك وإنطلق حتى تدخل فيهم كأنك نظار ثمّ تأتيني بخبرهم. قال ففعلت فلمّا

<sup>(</sup>١) ذوب النضار لابن نما الحلَّى: ص١٠٧ ـ ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٠١، ذوب النضار لابن غا الحلَّى: ص١٠٥ ـ ١١٢.

دنوت منهم إذا مؤذنهم يقيم فجئت حتى دنوت منهم فإذا شبث بن ربعي معه خيل عظيمة وعلى خيله شيبان بن حريث الضبّي وهو في الرجّالة معه منهم كثرة فلمّا أقام مؤذنهم تقدَّم فصلّى بأصحابه فقراً (إذا زلزلت الأرض زلزالها) فقلت في نفسي أما والله إني لأرجو أن يزلزل الله بكم وقراً (والعاديات ضبحاً) فقال أناس من أصحابه لو كنت قرأت سورتين هما أطول من هاتين شيئاً فقال شبث ترون الديلم قد نزلت بساحتكم وأنتم تقولون لو قرأتَ سورة البقرة وآل عمران، قال: وكانوا ثلاثة آلاف».(١)

وأضاف أبي سعيد الصيقل قائلاً: «فأقبلتُ سريعاً حتى أتيت المختار فأخبرته بخبر شبث وأصحابه وأتاه معي ساعة أتيته سعر بن أبي سعر الحنفي يركض من قبل مراد وكان ممن بايع المختار فلم يقدر على الخروج معه ليلة خرج مخافة الحرس فلما أصبح أقبل على فرسه فراً بجبانة (١٠ مراد وفيها راشد بن إياس فقالوا كها أنت ومن أنت فراكضهم حتى جاء المختار فأخبره خبر راشد وأخبرته أنا خبر شبث». (١٠

#### تحرُّك قوّات الثورة بإتجاه العدو

وأطرد أبي سعيد الصيقل بقوله: «فسرَّحَ إبراهيم بن الأشتر قِبل راشد بن إياس في تسعائة ويقال ستائة فارس وستائة راجل وبعثَ نعيم إبن هبيرة أخا مصقلة إبن هبيرة في ثلثائة فارس وستائة راجل وقال لهما: إمضيا حتىٰ تلقيا عدوّكها فإذا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٠١، ذوب النضار لابين نما الحلّي: ص١٠٥ ـ ١١٢.

 <sup>(</sup>٢) والجبّانة بشد الباء مواضع بالكوفة وأهلها يسمون المقبرة جبّانة. منها جبّانة كندة، وجبّانة السّبيع،
 وجبّانة ميمون، وجبّانة عرزم، وجبّانة سالم وغيرها وجميعها بالكوفة.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج٤. ص٥٠١. ذوب النضار لابن نما الحلّي: ص١٠٥ ـ ١١٢.

لقيتاهم فانزلا في الرجَّال وعجِّلا الفراغ وإبدآهم بالإقدام ولا تستهدفا لهم فإنَّهم أكثر منكم ولا ترجعا إلىَّ حتىٰ تظهرا أو تُقتلا».(١)

وكما أشرنا؛ فإنَّ العدو تمركز في جبهتين الأولى بإمرة راشد والثانية بإمرة شبث؛ «فتوجَّه إبراهيم إلى راشد وقدم المختار يزيد بن أنس في موضع مسجد شبث في تسعائة أمامه وتوجَّه نعيم إبن هبيرة قبل شبث. قال أبوسعيد الصيقل: كنت أنا فيمن توجَّه مع نعيم إبن هبيرة إلى شبث ومعي سعر بن أبي سعر الحنفي فلمَّا إنتهينا إليه قاتلناه قتالاً شديداً فجعل نعيم إبن هبيرة سعر بن أبي سعر الحنفي على الخيل ومشى هو في الرجّال فقاتلهم حتى أشرقت الشمس وإنبسطت فضربناهم وأدخلناهم البيوت ثمّ أنَّ شبث إبن ربعي ناداهم يا حماة السوء بئس فرسان الحقائق أنتم أمِن عبيدكم تهربون. قال: فثابت إليه منهم جماعة فشدَّ علينا وقد تفرّقنا فهُزمنا». (")

# إستشهاد قائد وأسير

«وصبرَ نعيم إبن هبيرة فقتل ونزل معه سعر فأسر وأسرت أنا وخليد مولى حسان بن يخدج فقال شبث لخليد وكان وسياً جسياً من أنت فقال خليد مولى حسان بن يخدج الذهلي فقال له شبث يا إبن المتكاء تركت بيع الصحناة بالكُناسة وكان جزاء من أعتقك أن تعدو عليه بسيفك تضرب رقابه، إضربوا عنقه فقتُل. ورأى «سعراً الحنفي» فعرَفه فقال: أخو بني حنيفة فقال له نعم فقال: ويحك ما أردت إلى إتباع هذه السبائية (٣) قبَّح اللّه رأيك دعوا ذا، فقلت في نفسي قتلَ المولى

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٠١ ـ ٥٠٢. ذوب النضار لابن نما الحلّي: ص١٠٥ ـ ١١٢.

٢) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٣) قول هذا الخبيث «بالسبائية»، أي تلك التهمة الملصوقة بالشيعة: وهي إتسباعهم لفكر إسن سبأ القائل

وتركَ العربي إن علِم والله إني مولى قتلني فلمّا عُرضت عليه قال: من أنت، فقلت: من بني تيم الله، قال: أعربي أنت أو مولى، فقلت لا بل عربي أنا من آل زياد إبن خصفة، فقال: بخ بخ ذكرتَ الشريف المعروف إلحق بأهلك، قال: فأقبلت حتى إنتهيت إلى الحمراء وكانت لي في قتال القوم بصيرة فجئت حتى إنتهيت إلى المختار وقلت في نفسي والله لآتين أصحابي فلأواسيّنهم بنفسي فقبّع الله العيش بعدهم، قال: فأتيتهم وقد سبقني إليهم سعر الحنني.

وأقبلت إليه خيل شبث بن ربعي وجاءه قتل نعيم إبن هبيرة فدخل من ذلك أصحاب المختار أمر كبير، قال فدنوت من المختار فأخبرته بالذي كان من أمري فقال لي أُسكت فليس هذا بمكان الحديث، وجاء شبث حتى أحاط بالمختار وبيزيد بن أنس وبعث إبن مطيع يزيد بن الحارث بن رؤيم في ألفين من قِبل سكة لحام جرير فوقفوا في أفواه تلك السكك وولى المختار يزيد بن أنس خيله وخرج هو في الرجّالة. (۱)

## خطبة القائد قبل الهجوم

قال الحارث بن كعب الوالبي \_ والبة الأزد \_ وكان من أصحاب المختار: حملت علينا خيل شبث بن ربعي حملتين فما يزول منّا رجل من مكانه فقال يـزيد بـن أنس لنا: يا معشر الشيعة قد كنتم تُقتلون وتُـقطَّع أيـديكم وأرجـلكم وتُسـمل أعينكم وتُرفعون على جذوع النخل في حب أهل بيت نبيَّكم وأنتم مـقيمون في بيوتكم وطاعة عدوِّكم فما ظنَّكم بهؤلاء القوم أن ظهروا عليكم اليوم، إذن والله

بالوهية علي(ع). فعند مقتل ميثم التمار الذي يُعد من صحابة أمير المؤمنين(ع) على يد إبن زياد، خاطبه الأخير قائلاً: «أنت من هذه السبائية الحبيثة المنحرفة!» (رجال الكشي، ص ٨٢. رقم ١٣٨).
 (١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٢٠٥ ـ ٥٠٣. ذوب النضار لابن غا الحلق: ص١٠٥ ـ ١١٢.

لايدَعون منكم عيناً تطرف وليقتلنكم صبراً ولترونَ منهم في أولادكم وأزواجكم وأموالكم ما الموت خيرٌ منه، والله لا يُنجيكم منه إلّا الصدق والصبر والطعن الصائب في أعينهم والضرب الدراك على هامهم فتيسَّروا للشدة وتهيأوا للحملة فإذا حرَّكت رايتي مرتين فأحملوا، قال الحارث: فتهيأنا وتيسَّرنا وجَـــثونا عــلىٰ الركب وإنتظرنا أمره. (١)

وقال فضيل بن خديج الكندي: «إنَّ إبراهيم بن الأشتر كان حين تـوجَّه إلى راشد إبن إياس مضى حتى لقيه في مراد فإذا معه أربعة آلاف فـقال إبراهـيم لأصحابه: لايهولنكم كثرة هؤلاء فوالله لرب رجل خير منعـشرة ولرب فِـنَّةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإذْنِ ٱللّهِ وَٱللّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (٣).»(٣)

# الهجوم الناجح وهلاك قائد قوّات العدو

ثمّ قال إبراهيم بن مالك الأشتر لخزيمة بن نصر \_ وكان شيعياً مخلصاً وقائداً وفدائياً محنّكاً \_ سر إليهم في الخيل ونزلَ هو يمشي في الرجّال ورايته مع مزاحم بن طفيل فأخذ إبراهيم يقول له إزدلف برايتك إمض بها قدماً قدماً وإقتتل النّاس فإستد قتالهم وبصر خزيمة بن نصر العبسي براشد إبن إياس فحملَ عليه فطعنه فقتله ثمّ نادى قتلت راشداً ورب الكعبة. \_ بمقتل رئيس الشرط وقائد القوات تفككت الأواصر \_ وإنهزم أصحاب راشد، وإنكسروا وأجفلوا إجفال النِعام، وأطلّوا عليهم كقطع الفهام، وإستبشر أصحاب المختار، وحملوا على خيل الكوفة، فجعلوا صفو حياتهم كدراً، وساقوهم إلى الموت زمران، حتى أوصلوهم السكك، فجعلوا صفو حياتهم كدراً، وساقوهم إلى الموت زمران، حتى أوصلوهم السكك،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٠٣، ذوب النضار لابن نما الحلّي: ص١٠٥ ـ ١١٢.

<sup>(</sup>٢) إشارة للآية ٢٤٩ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٠٣، ذوب النضار لابن غا الحلَّى: ص١٠٥ ـ ١١٢.

<sup>(</sup>٤) أي: ساقوهم حتى أوصلوهم إلى الموت.

وأدخلوهم الجامع.(١)

وأقبل إبراهم بن الأشتر وخزيمة بن نصر ومن كان معهم بعد قتل راشد نحو المختار وبعثَ النعمان بن أبي الجعد يُبشِّر المختار بالفتح عليه وبقتل راشد فـلمَّا أن جاءهم البشير بذلك كبروا وإشتدت أنفسهم ودخل أصحاب إبن مطيع الفشل وسرَّح إبن مطيع حسان بن قائد بن بكير العبسي بجيش كثيف نحو مـن ألفـين فإعترض إبراهم بن الأشتر فُويقَ الحمراء ليردُّه عن مَن في السبخة من أصحاب إبن مطيع فقدَم إبراهيم خزيمة بن نصر إلى حسان بن فائد في الخيل ومشي إبراهيم نحوه في الرجّال فقال: واللّه ما أطعَنَّا برىح ولا أضطربنا بسيف حتى إنهزموا وتخلُّف حسان بن فائد في أُخريات النّاس يحميهم وحملَ عليه خزيمة بن نصر فـلمّا رآه عرفه فقال له: يا حسان بن فائد أما واللَّه لولا القرابة لعرفت أنى سألتمس قتلك بجهدي ولكن النجاء فعثر بحسان فرسه فوقع فقال تعسأ لك أبا عبدالله وإبتدره النَّاس فأحاطوا به فضاربهم ساعة بسيفه فناداه خزيمة بن نصر، قال: إنك آمن يا أبا عبدالله لاتقتل نفسك وجاء حتى وقف عليه ونهنه النّاس عنه ومرَّ به إبراهيم فقال له خزيمة هذا إبن عمى وقد آمنته فقال له إبراهيم: أحسنت فأُمـر خـزيمة بطلب فرسه حتى أتى به فحمله عليه وقال إلحق بأهلك. (٣)

إستطاع شبث بن ربعي والقوّات الّتي بإمرته وعددها (٣٠٠٠) رجل وبعد خسارته لعدد كبير من رجاله، إنزال ضربات في صفوف الثوّار وإلحاق خسائر مؤثرة في قوّات القائد نعيم إبن هبيرة الذي إستشهد في تلك المعركة. إستطاع شبث ومن معه التقدم صوب مقر قيادة المختار. فأرسل إليه المختار أحد أكفأ قوّاده وهو «يزيد بن أنس» مع كتيبة من المنتفضين لمنازلته. إلّا أن شبث ظلَّ يتقدم حتى

<sup>(</sup>١) ذوب النضار لابن نما الحلّى: ص١٠٥ ـ ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج٤. ص٥٠٣ \_ ٤٠٥، ذوب النضار لإبن غا الحلّي: ص١٠٥ \_ ١١٢.

سارع الختار إلى نجدة يزيد بعدد من قوّاته.

#### تضييق حلقة الحصار

أقبل إبراهيم نحو الختار وشبث محيط بالختار ويزيد بن أنس فلما رآه يزيد بن الحارث وهو على أفواه سكك الكوفة التي تلي السبخة وإبراهيم مقبل نحو شبث أقبل نحوه ليصدَّه عن شبث وأصحابه فبعث إبراهيم طائفة من أصحابه مع خزيمة بن نصر فقال أغن عنّا يزيد بن الحارث وصمد هو في بقية أصحابه نحو شبث بن ربعي.(١)

### إندحار العدو وإنسحابه

نقلَ الحارث بن كعب الواقعة فقال: «إنَّ إبراهيم للّا أقبل نحونا رأينا شبثاً وأصحابه ينكصون وراءهم رويداً رويداً فلهًا دنا إبراهيم من شبث وأصحابه حمل عليهم وأمرنا يزيد بن أنس بالحملة عليهم فحملنا عليهم فإنكشفوا حتى إنتهوا إلى أبيات الكوفة وحملَ خزية بن نصر على يريد بن الحارث بن رؤيم فهزمه وإزد حموا على أفواه السكك وقد كان يزيد بن الحارث وضع رامية على أفواه السكك فوق البيوت وأقبل المختار في جماعة النّاس إلى يزيد بن الحارث فلمّا إنتهى أصحاب المختار إلى أفواه السكك رمته تلك الرامية بالنبل فصدوهم عن دخول الكوفة من ذلك الوجه ورجع النّاس من السبخة منهزمين إلى إبن مطيع وجاءه قتل راشد بن إياس فأسقط في يده».(")

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٠٣ ـ ٥٠٤، ذوب النضار لإبن نما الحلّي: ص١٠٥ ـ ١١٢.

٢) نفس المصدر .

### العدو يُعيد تأهيل قوّاته

بعد تطهير منطقة السبخة وأكثر مناطق الكوفة من دنس وجود أزلام الحكومة وهروب قوّات إبن المطيع نحو دار الإمارة ومقتل راشد بن إياس ـ رئيس الشُرط ـ بعد مقتل أبيه. شعرَ إبن المطيع بالخوف والرعب والقلق.

قال يحييٰ بن هاني: قال عمرو بن الحجّاج الزبيدي \_ وهو من وجوه الكوفة القذرين ومن قتلَة الإمام الحُسَين لللَّه في كربلاء وكان أميراً لكتيبة من المقاتلين ــ لإبن مطيع أيُّها الرجل لايسقط في خلدك ولا تلق بيدك أُخرج إلى النَّاس فأندبهم إلى عدوَّك فأغزهم فإنَّ النَّاس كثير عددهم وركلهم معك إلَّا هذه الطاغية الَّـتي خرجت علىٰ النَّاس واللَّه مُخزيها ومهلكها \_ ولكي يُطمئن قلبه ويُقوِّيه قال \_ وأنا أوّل منتدب فأندب معى طائفة ومع غيري طائفة. فخرج إين مطيع بعد أن قويَ قلبه \_ فقام في النَّاس فحمد اللَّه وأثنىٰ عليه ثمَّ قال: أيُّها النَّاس إنَّ من أعجب العجب عجزكم عن عصبة منكم قليل عددها خبيث دينها ضالة مضلّة ـ لاحظ كيف يقذف هذا الوالى الخبيث أتباع أهل البيت ﷺ وكيف يغوى عــوام النّــاس ويظلهم!؟ \_ إخرجوا إليهم فامنعوا منهم حريمكم وقاتلوهم عن مصركم وإسنعوا منهم فَيئكم وإلّا واللّه ليشاركنكم في فيئكم من لا حق له فيه واللّه لقد بلغني أنَّ فيهم خمسائة رجل من محرريكم عليهم أمير منهم وإنَّما ذهاب عزَّكم وسلطانكم وتغيِّر دينكم حين يكثرون؛ ثمِّ نزل.(١)

جدير ذكره أنَّ غالبية قوّات المختار وأصحابه كانوا من المستضعفين والمـوالي والعبيد الحرَرين.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٠٥ ـ ٥٠٥، ذوب النضار لابن نما الحلّي: ص١٠٥ ـ ١١٢.

### التحرّك نحو دار الإمارة

ومضى الختار من السبخة حتى ظهر على الجبّانة. (۱) ثمّ إرتفع إلى البيوت، بيوت مزينة وأحمس وبارق فنزل عند مسجدهم وبيوتهم، وبيوتهم شادَّة منفردة من بيوت أهل الكوفة فإستقبلوه بالماء فستي أصحابه وأبى المختار أن يشرب، قال فظن أصحابه أنه صائم وقال أحمر بن هديج من همدان لابن كامل أترى الأمير صائماً فقال له نعم هو صائم فقال له فلو أنه كان في هذا اليوم مفطراً كان أقوى له فقال له: إنّه معصوم (۱۱) وهو أعلم بما يصنع فقال له صدقت أستغفر الله. (۱۱)

وبعد أن نظر المختار إلى المنطقة قال لمن حوله: «نعمَ مكان المقاتل هذا فقال له إبراهيم بن الأشتر قد هزمهم الله وفلهم وأدخل الرعب قلوبهم وتنزل ههنا سربنا فوالله ما دون القصر أحد يمنع ولا يمتنع كبير إمتناع.

فاستحسن الختار رأي إبراهيم فصاح بالجمع: «ليَقِم ههنا كل شيخ ضعيف وذي علّة وضعوا ما كان لكم من ثقل ومتاع بهذا الموضع حتى تسيروا إلى عدونا، ففعلوا فإستخلف الختار عليهم أبا عثان النهدي وقدم إبراهيم بن الأشتر أمامه وعبأ أصحابه على الحال الّتي كانوا عليها في السبخة قال وبعث عبدالله بن مطيع عمرو بن الحجّاج. (4) في ألني رجل فخرج عليهم من سكة الثوريين فبعث المختار إلى إبراهيم أن إطوه. (0) ولا تقم عليه فطواه إبراهيم ودعا المختار يزيد بن أنس

 <sup>(</sup>١) جبّانة: الجبان في الأصل: الصحراء، وأهل الكوفة يُسمون المقبرة جبّانة، وبالكوفة محال تُسمّى بها، فنها جبّانة السّبيع. (مراصد الإطلاع: ١ ص ٣٠٠). \_ ذوب النضار لابن نما الحلّى: هامش ص ١١٥٥.

 <sup>(</sup>٢) أيس المقصود من كلمة «معصوم» هنا العصمة الخاصة المنحصرة بالأنبياء والمعصومين الأربعة عشر.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٠٥ ـ ٥٠٦، ذوب النضار لابن غا الحلّي: ص١٠٥ ـ ١١٢.

<sup>(</sup>٤) وكان في كربلاء مسؤولاً عن شريعة الفرات يمنع الماء عن الحُسَين(ع) وأصحابه.

<sup>(</sup>٥) أي؛ إلتف حوله.

فأمره أن يصمد لعمرو إبن الحبّاج فضى نحوه وذهب المختار في إثر إبراهيم فضوا جميعاً حتى إذا إنتهى المختار إلى موضع مصلى خالد بن عبدالله وقف وأمر إبراهيم أن يمضي على وجهه حتى يدخل الكوفة من قبل الكناسة فضى فخرج إليه سعيد بن سكة إبن محرز وأقبل شمر بن ذي الجوشن. (۱) في ألفين فسرَّح المختار إليه سعيد بن منقذ الهمداني فواقعه وبعث إلى ابراهيم أن إطوه وإمض على وجهك فمضى حتى انتهى إلى سكة شبث وإذا نوفل بن مساحق بن عبدالله إبن مخرمة في نحو من خسة آلاف وقد أمر إبن مطيع سويد بن عبدالرحمن فنادى في النّاس أن إلحقوا بإبن مطيع حتى على القصر وخرج إبن مطيع حتى بالكناسة. (۱)

ونقلَ حصيرة بن عبدالله قال: «إني لأنظر إلى إبن الأشتر حين أقبل في أصحابه حتى إذا دنا منهم قال لهم إنزلوا فنزلوا فقال قرّبوا خيولكم بعضها إلى بعض ثمّ إمشوا إليهم مُصلتين بالسيوف ولا يهولنَّكم أن يقال جاءكم شبث بن ربعي وآل عتيبة بن النهّاس وآل الأشعت وآل فلان وآل يزيد بن الحارث، قال فسمّىٰ بيوتات من بيوتات أهل الكوفة ثمّ قال: إنَّ هؤلاء لو قد وجدوا لهم حر السيوف قد إنصفقوا عن إبن مطبع إنصفاق المعزىٰ عن الذئب».(")

وأضاف حصيرة قائلاً: «فإنّي لأنظر إليه وإلى أصحابه حـين قـرَّبوا خـيولهم وحين أخذ إبن الأشتر أسفل قبائه فرفعه فأدخله في منطقة له حمراء من حواشي البرود وقد شد بها على القباء وقد كفر بالقباء على الدرع ثمّ قال لأصحابه: شدُّوا عليهم فدى لكم عمي وخالي قال فوالله ما لبثهم أن هزمهم فركب بعضهم بعضاً

<sup>(</sup>١) قاتل الإمام الحُسَين(ع) وهو من حز رأسه الشريف عن جسده.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج٤. ص٥٠٥ ـ ٥٠٥، ذوب النضار لإبن نما الحلَّى: ص١٠٥ ـ ١١٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج ٤. ص٥٠٦. ذوب النضار لابن نما الحلّي: ص١٠٥ ــ ١١٢.

علىٰ فم السكة وإزد جموا وإنتهىٰ إبن الأشتر إلى إبن مساحق فأخذ بلجام دابـته ورفع السيف عليه فقال له إبن مساحق يا إبن الأشتر أنشدك الله أتطلبني بثأر! هل بيني وبينك من أحنة فخلًىٰ إبن الأشتر سبيله وقال له إذكرها فكان بعد ذلك إبن مساحق يذكرها لإبن الأشتر».(١)

### محاصرة دار الإمارة

أكمل حصيرة كلامه فقال: «وأقبلوا يسيرون حتى دخلوا الكُناسة ثمّ أثار القوم حتى دخلوا السوق والمسجد وحصروا إبن مطيع ثلاثاً»(٢) وإستقرت كتائب المختار وإبراهيم وباقي الكتائب الثورية في ميدان الكوفة وأمام المسجد والسوق.

قال النضر بن صالح: «أنَّ إبن مطيع مكث ثلاثاً يرزق أصحابه في القصر حيث حصر الدقيق ومعه أشراف النّاس إلّا ما كان من عمرو بن حريث فإنه أتى داره ولم يلزم نفسه الحصار ثمّ خرج حتى نزل البر وجاء المختار حتى نزل جانب السوق وولي حصار القصر إبراهيم بن الأشتر ويزيد بن أنس وأحمر بن شُميط فكان إبن الأشتر مما يلي بني حذيفة وسكة دار الأشتر مما يلي المسجد وباب القصر ويزيد إبن أنس مما يلي بني حذيفة وسكة دار الروميين وأحمر بن شُميط مما يلي دار عهارة ودار أبي موسى فلمّا إشتد الحصار على الن مطيع وأصحابه، كلّمه الأشراف فقام إليه شبث فقال: أصلح اللّه الأمير أنظر لنفسك ولمن معك فوالله ما عندهم غناء عنك ولا عن أنفسهم قال إسن مطيع: هاتوا أشيروا عليَّ برأيكم، قال شبث الرأي أن تأخذ لنفسك من هذا الرجل أماناً ولنا وتخرج ولا تهلك نفسك ومن معك، قال إبن مطيع: واللّه إنيَّ لأكره أن آخذ منه أماناً والأمور مستقيمة لأمير المؤمنين بالحجاز كله وبأرض البصرة قال:

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٠٦، ذوب النضار لإبن نما الحلّي: ص١٠٥ ـ ١١٢.

٢) نفس المصدر .

فتخرج لايشعر بك أحد حتى تنزل منزلاً بالكوفة عند من تستنصحه وتثق بمه ولا يعلَم بمكانك حتى تخرج فتلحق بصاحبك، فقال لأسهاء إبن خارجة وعبدالرحمن بن سعيد بن قيس وأشراف أهل الكوفة: ما ترون في هذا الرأي الذي أشار به علي شبث، فقالوا ما نرى الرأي إلا ما أشار به علي قليك قال فرويداً حتى أمسى. (١)

وفي أيام الحصار لم تحدث أي حادثة تذكر سوى مناوشات بسيطة جرح فيها أحد المحاصرين بشدة. قال أبو المغلس الليثي: «إنَّ عبدالله بن عبدالله الليثي أشرفَ على أصحاب المختار من القصر من العشي يشتمهم وينتحي له مالك بن عمر وأبو نمر النهدي بسهم فيمر بحلقه فقطع جلدة من حلقه فمال فوقع، قال ثم إنه قام وبرأ بعد. وقال النهدي: حين أصابه خذها من مالك من فاعل كذا.

### هروب والى الكوفة المخزى بزي إمرأة

قال حسان بن فائد بن بكير \_ وهو من أغة النفاق في الكوفة ومن المحاصرين في القصر \_ «لما أمسينا في القصر في اليوم الثالث دعانا إبن مطيع وقال: أما بعد فقد علمت الذين صنعوا هذا منكم من هم وقد علمت إنما هم أراذلكم وسفهاؤكم وطغامكم وأخسّاؤكم ما عدا الرجل أو الرجلين وأنَّ أشرافكم وأهل الفضل منكم لم يزالوا سامعين مطيعين مناصحين وأنا مبلغ ذلك صاحبي ومعلمه طاعتكم وجهادكم عدوَّه حتى كان الله الغالب على أمره وقد كان من رأيكم وما أشرتم به عليَّ ما قد علمتم وقد رأيت أن أخرج الساعة. فقال له شبث: جزاك الله من أمير غيراً فقد والله عففت عن أموالنا وأكرمت أشرافنا ونصحت لصاحبك وقضيت خيراً فقد والله عففت عن أموالنا وأكرمت أشرافنا ونصحت لصاحبك وقضيت

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤. ص٥٠٦ ـ ٥٠٧. ذوب النضار لابن نما الحليّ: ص١٠٥ ـ ١١٢.

الذي عليك والله ما كنّا لنفارقك أبداً إلّا ونحن منك في إذن. فقال: جزاكم اللّـه خيراً أخذ امرؤ حيث أحب ثمّ خرج من نحو دروب الروميين ـ متنكراً بمـلابس النساء ـ حتى أتى دار أبي موسى وخلى القصر وفتح أصحابه الباب فقالوا يا إبن الأشتر آمنون نحن؟، قال: أنتم آمنون فخرجوا فبايعوا المختار.»(١)

وبصيغة أخرى، لمّا ضاق عليه وعلى أصحابه الحصار، وعلموا أنه لا تعويل لهم على مكر، ولا سبيل إلى مفر، أشاروا عليه أن يخرج ليلاً في زي إمرأة، ويستتر في بعض دور الكوفة، ففعل وخرج حتى صار إلى دار أبي موسى الأشعري فآووه، وأمّا هم فإنهم طلبوا الأمان من الختار فآمنهم، وخرجوا وبايعوه، وصار يمنيهم، ويستجر مودتهم، ويحسن السيرة فهم. (")

وبهذا سقط آخر معقل من معاقل الأعداء بيد الثوار وخرج المحاصرون من القصر زمراً زمراً يلتحقون بالثورة بعد تغيير مواقفهم بشكل كامل معلنين الولاء والبيعة للمختار. إستطاع المختار وأنصاره ومن خلال المقاومة والتدبُّر إجتياز المرحلة الأولى للثورة والإستيلاء على مدينة الكوفة المهمة وتحويلها إلى مركز الثورة. وبذلك تأسست حكومة المختار الثورية في مدينة الكوفة على أساس مذهب أهل البيت على وبإذن منهم.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٠٧، كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي: ج٦. ص٢٤١.

<sup>(</sup>٢) ذوب النضار لابن نما الحلّي: ص١٠٥ ـ ١٠٢، كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي: ج٦، ص ٧٤١.

# □ الفصل التاسع

إنتصار الثورة

## الباب الأوّل الإستيلاء علىٰ الكوفة وسقوط قصر الإمارة

قال موسىٰ بن عامر العدوي من عدي جهينة وهو أبوالأشعر: «لما خرج أصحاب إبن مطيع»(۱) «جاء المختار حتىٰ دخل القصر فبات به وأصبح أشراف النّاس في المسجد وعلىٰ باب القصر»(۲).

ثمّ خرج إلى الجامع وأمر بالنداء: (الصلاة جامعة)، فإجتمع النّاس ورقي المنبر، والظاهر مصادفة ذلك اليوم ليوم الجمعة فأمّ المختار النّاس للصلاة وخطب خطبتين غرتين شرح فيهها أهداف قيامه وتتلخص جملاته في «يا أهل الكوفة؛ إني مأمور من قبل أهل البيت الله الثأر للإمام المظلوم الحُسَين بن علي الله وشهداء كربلاء والإنتقام لدمائهم الطاهرة، وأن أُقاتل إلى آخر رمق من أجل هذا الهدف المقدَّس»

### خطبة المختار الحماسيّة في الكوفة بعد النصر

نص الخطبة الأولى:

قال: الحمد لله الذي وعد وليّه النصر، وعدوه الخسر، وعداً مأتياً، وأمراً مفعولاً، وقد خاب من إفترىٰ. أيُّها النّاس، مُدَّت لنا غاية، ورُفعت لنا راية، فقيل

<sup>(</sup>١) ذوب النضار لابين نما الحلّي: ص١٠٧ ـ ١٠١٠. كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي: ج٦. ص٣٤١. (٣) تاريخ الطبري: ج٤. ص٥٠٠. الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج٤. ص٢٢٧.

في الراية: إرفعوها ولا تضعوها، وفي الغاية: خذوها ولا تدعوها، فسمعنا دعوة الداعي، وقبلنا قول الراعي، فكم من باغ وباغية، وقتلىٰ في الراعية؟ (۱۱) ألا فبعداً لمن طغیٰ وبغیٰ، وجحد ولغیٰ، وكذَّب وتولیٰ. ألا فهلموا عباد الله إلى بيعة الهدیٰ، (۱۳) ومجاهدة الأعداء، والذب عن الضعفاء من آل محمد المصطفیٰ ﷺ، وأنا المسلَّط علیٰ المحلِّیٰ، المطالب بدم إبن بنت رسول رب العالمین. (۱۳) أما ومنشی السحاب، الشدید العقاب، لأنبشنَّ قبر إبن شهاب (۱۱) المفتري الكذّاب، الجرم المرتاب، ولأنفينَّ الأحزاب إلى بلاد الأعراب، ثم ورب العالمين لأقتلن أعوان الظالمين، وبقايا القاسطين. (۱۱)

يتبيّن من كلام الختار وبوضوح مدى حساسية المنتفضين من أعداء أهل البيت المقدِّس. فما أهل البيت المقدِّس. فما هو إذن حال الأحياء من هؤلاء الأعداء. وفي تاريخ الطبري نلاحظ هذه الجملة: ألا فأدخلوا أيَّها النّاس فبايعوا بيعة هدى فلا والذي جعل الساء سقفاً مكفوفاً والأرض فجاجاً سبلاً ما بايعتم بعد بيعة على بن أبي طالب وآل علي أهدى منها. (1)

 <sup>(</sup>١) في الطبري والكامل: أن اجروا إليها ولا تعدوها، فسمعنا دعوة الداعي، ومقالة الواعبي، فكم من ناع وناعية، لقتل في الواعية!

 <sup>(</sup>٢) وفي تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٠٨ هذه الجملة: «ألا فأدخلوا أيها النّاس فبايعوا بيعة هـ دى فــلا والذي
 جعل السهاء سقفاً مكفوفاً والأرض فجاجاً سبلاً ما بايعتم بعد بيعة علي بن أبي طالب وآل علي أهدى منها».
 (٣) بدم إبن نبى رب العالمين.

<sup>(</sup>٤) جاء في كتاب مقتل الحُسين(ع) ص٤٣: دعا عُبيد الله بن زياد كثير بن شهاب بن حصين الحارفي فأمره أن يخرج فيمن أطاعه من مذحج فيسير بالكوفة ويخذل النّاس عن مسلم بن عقيل ويخوفهم الحسرب ويحذّرهم عقوبة السلطان.. وفي الفصول المهمة ج٢. هامش ص٧٩٢: ولم يبق مع مسلم بن عقيل من الأربعة آلاف إلّا ثلاثاًة ثمّ ثلاثون وهكذا حتى تلاشى العدد بعد أن أمرّ عُبيد الله كثير بن شهاب بن حصين الحارث أن يخرج فيمن أطاعه من مذحج ويسير بالكوفة ويخذل النّاس عن إبن عقيل ويخوفهم الحرب.... (٥) ذوب النضار لابن غا الحلّى: ص٧٠١ ـ ١٠١، كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي: ج٦، ص٧٤١.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري: ج٤، ص٨٠٥. الكامل في التاريخ لايين الأثير: ج٤. ص٢٢٧.

#### الخطبة الثانية

ثمّ قعد على المنبر، ووثب قائماً، وقال: أما والذي جعلني بصيراً، ونور قلبي تنويراً، لأحرقنَّ بالمصر دوراً، ولأنبشن بها قبوراً، ولأشفين بها صدوراً، ولأقتلن بها جباراً كفوراً، ملعوناً غدوراً، وعن قليل ورب الحرم، والبيت المحرَّم، وحق النون والقلم، ليرفعنَّ لي علم، من الكوفة إلى أضم (١١، إلى أكناف ذي سلم، من العرب والعجم، ولأتخذنَّ من بني سلم أكثر الخدم». (١)

يلاحظ من خطبتني المختار أنهها على أقوى الإحتال أُلقيتا كخطبتي صلاة الجمعة. إلّا أن النصوص التأريخية لم تشر إلى ذلك.

### مراسم البيعة

تزامناً مع سقوط دار الإمارة وهروب والي إبن الزبير المشين وإنتصار الثوّار، أضحت مدينة الكوفة بكاملها تحت سيطرة قوّات الثورة وأضحت قاعدة للثورة.

«ثمّ نزل فدخل ودخلنا عليه وأشراف النّـاس فبسط يـده وإبـتدره النّـاس فبايعوه وجعل يقول تُبايعوني على كتاب اللّه وسنّة نبيّه والطلب بدماء أهل البيت وجهاد المحلِّين والدفع عن الضعفاء وقتال من قاتلنا وسلم مـن ســالمنا والوفاء ببيعتنا لا نقيلكم ولانستقيلكم فإذا قال الرجل نعم بايعه»."

وفي رواية أخرى: «ثمّ نزل عن المسنبر فصلًى ركعتين بالناس ودخل إلى قصر الإمارة وإحتفل عليه النّاس بالبيعة، فلم يزل باسطاً يده والنّاس يسبايعونه على كتاب اللّه وسنّة نبيه محمّد ﷺ والطلب بدماء أهل البيت، والختار يقول: تقاتلون

<sup>(</sup>١) أضم: واد بجبال تهامة، وهو الوادي الذي فيه المدينة المنورة.

<sup>(</sup>۲) ذوب النضار لابِن نما الحليّ: ص١٠٧ ـ ١١١. كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي: ج٦. ص٢٤١. (٣) تاريخ الطبري: ج٤. ص٥٠٥. الكامل في التاريخ لابِن الأثير: ج٤. ص٢٢٧.

مَن قاتلنا، وتسالمون من سالمنا، والوفاء عليكم ببيعتنا، لا نقيلكم ولا نستقيلكم، حتى بايع النّاس.»(١)

وفي رواية ثالثة: ثمّ نزل ودخل قصر الإمارة، وإنعكف عليه النّاس للبيعة، فلم يزل باسطاً يده حتى بايعه خلق كثير، من تميم العرب والسادات والموالي.(٣)

### مقتل إبن المنذر وولده

نُقل عن موسىٰ بن عامر العدوي أنه قال: فكأني والله أنظر إلى المنذر بن حسًان بن ضرار الضبي إذ أتاه حتى سلَّم عليه بالإمرة ثمّ بايعه وإنصرف عنه فلهًا خرج من القصر إستقبل سعيد بن منقذ الثوري في عصابة من الشيعة واقفاً عند المصطبة فلهًا رأوه ومعه إبنه حيان بن المنذر، قال رجل منهم هذا والله من رؤوس الجبّارين فشدوا عليه وعلى إبنه فقتلوهما فصاح بهم سعيد بن منقذ لاتعجلوا لا تعجلوا حتى ننظر ما رأي أميركم فيه، قال وبلغ المختار ذلك فكرهه حتى رؤي ذكك في وجهه. ""

### سهاحة المختار وسمو أخلاقه

وبعد إنتهاء مراسم البيعة وفتح مدينة الكوفة والسيطرة الكاملة للمختار على مركز العراق. سعى المختار إلى التعامل مع أهل الكوفة بالرأفة وحسن الأخلاق والسيرة الحسنة. وعندما رأى النّاس ذلك مالوا إليه منبهرين بشخصيته الإسلامية الفنّة.

<sup>(</sup>١) كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي: ج٦، ص٢٤١.

<sup>(</sup>٢) ذوب النضار لاين نما الحلّي: ص١٠٧ ـ ١١١، كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي: ج٦. ص٢٤١. (٣) تاريخ الطبري: ج٤. ص٥٠٨، الكامل في التاريخ لاين الأثير: ج٤. ص٢٢٧.

«وجاءَه إبن كامل فقال للمختار: أعلمتَ أن إبن مطيع في دار أبي موسىٰ فلم يجبه بشيّ فأعادها عليه ثلاث مرات فلم يجبه ثمّ أعادها فلم يجبه فظنَّ إبن كامل أنَّ ذلك لايوافقه وكان إبن مطيع مِن قبل للمختار صديقاً فلمّا أمسىٰ بعث إلى إبن مطيع بمائة ألف درهم(١١)، فقال له تَجَهَّز بهذه واخرج فإني قد شعرت بمكانك وقد ظننت أنه لم يمنعك من الخروج إلّا أنه ليس في يديك ما يقوِّيك علىٰ الخروج.(١)

### تقسيم بيت المال بين المجاهدين وسائر النّاس

«ووجد في بيت المال بالكوفة تسعة (٣ آلاف ألف <sup>(4)</sup>، فأعطىٰ أصحابه الّذين قاتل بهم حين حصر إبن مطيع في القصر وهم ثلاثة آلاف وثماغائة رجل كل رجل خمسائة درهم، وأعطىٰ ستة آلاف من أصحابه أتوه بعد ما أحاط بالقصر فأقاموا معه تلك الليلة وتلك التلاثة أيام حتى دخل القصر، مائتين مائتين مائتين». (٥)

#### المختار ومراعاة النّاس

ويشهد التاريخ على أنَّ المختار كان على خلاف الفاتحين المغرورين؛ إذ أنه كان يعامل النّاس بمنتهى التواضع والرأفة والإحترام وكان يحسن إليهم، يقول الطبري: «وأقبل المختار يُمنِّي النّاس ويستجر مودتهم ومودَّة الأشراف ويحسن السيرة

<sup>(</sup>١) وفي ــ ذوب النضار لابين غا الحلي: ص ١٠٧ ــ ١١١: «دعا عبدالله بن كامل الشاكري ودفع إليه عشرة آلاف درهم. وأمّره بحملها إليه. وأن يقول له: إستعن بها على سفرك. فإني أعلم أنه ما يمنعك إلا ضيق يدك. فأخذها ومضى إلى البصرة. ولم يمض إلى عبدالله بن الزبير حياة مما جرئ عليه من الختار».

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج٤، ص٨٠٥، الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج٤، ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) وفي الأخبار الطوال ص٢٩٢ مائة ألف ألف. كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي: ج٦ ص٣٤١.

<sup>(</sup>٤) «الالف الف» = المليون، وتسعة آلاف الف = ٩ مليون؛ مائة الف الف = مئة مليون.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري: ج ٤. ص٥٠٨ ـ ٥٠٩، الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤. ص٢٢٧.

جهده»(۱) وفي موضع آخر يقول: «وإستقبل النّاس بخير ومنّاهم العــدل وحُســن السيرة وأدنى الأشراف فكانوا جلساءه». (۲

ويستدل من النصوص التاريخية أن البنية الأساسية لحكومة الختار كانت تتشكل من شيعة أهل فارس العراق والموالي وأفراد الطبقة الثالثة والمحرومين. إلا أن الكثير من زعهاء وأشراف الكوفة من الذين تميزوا بشي من الماضي السي في إرتكاب المظالم ضد أهل البيت المهال ومن الذين أعانوا الظالمين، التحقوا بالمختار إما خوفاً أونفاقاً أوطمعاً، والمختار بدوره سعى إلى إحتوائهم كل على قدر إستحقاقه.

ولذا كان يُشاهد حول الختار بعض أشراف الكوفة الإنتهازيين وطلّاب الحياة الذين كانوا في حاشية إبن زياد عندما كان والياً على الكوفة ومن حاشية والي إبن الزبير على هذه المدينة عندما إستولى على العراق. لكن هذه العلاقة لم تدم طويلاً بين هؤلاء والمختار بسبب سعيهم لمد جسور الإرتباط مع أعداء هذه الثورة وذلك لعدم تَحمُّل مساواتهم مع الموالي (المسلمون غير العرب) والغلمان الفقراء.

وكان المختار قد «إستعمل على شُرطته عبدالله بن كامل الشاكري وعلى حرسه كيسان أبا عمرة مولى عرينة، فقام ذات يوم على رأسه فرأى الأشراف يُحدِّنونه ورآه قد أقبل بوجهه وحديثه عليهم فقال لأبي عمرة بعض أصحابه من الموالي أما ترى أبا إسحاق قد أقبل على العرب ما ينظر إلينا، فدعاه المختار فقال له: ما يقول لك أولئك الذين رأيتهم يكلمونك، فقال له وأسرَّ إليه: شقَّ عليهم أصلحك الله صرفِك وجهك عنهم إلى العرب فقال له: قل لهم لا يشقَّن ذلك عليكم فأنتم منيً وأنا منكم ثمّ سكت طويلاً ثمّ قرأ «إنّا من المجرمين منتقمون» قال فحدَّثني أبو

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٠٨ \_ ٥٠٥، الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

الأشعر موسى بن عامر قال ما هو إلّا أن سمعها الموالي منه فقال بعضهم لبعض أبشروا كأنكم والله به قد قتلهم».(١)

### أشعار إبن همتام

كان عبدالله بن همّام \_ وهو من شعراء العراق المعروفين، يميل إلى عثان إبن عدي عفّان ومن بعده إلى الأمويين، وكان معانداً للشيعة ومع هذا أيّد حِجر إبن عدي وأصحابه عندما ألق معاوية القبض عليهم. وكان أوَّل من باركَ للوليد بن عبدالملك توليته العرش وهناه. لكنه وقبل أن يستولي الختار على الكوفة \_ سمّع أبا عمرة يذكر الشيعة وينال من عثان بن عفّان فقنعه بالسوط فلمّا ظهر الختار \_ وقويت شوكته وأصبح أبوعمرة رئيساً لحرسه الخاص فهلع هلعاً شديداً \_ وضلً معتزلاً حتى إستأمن له عبدالله بن شدّاد. (٣) \_ وخلاصة الأمر أنه كان عثاني المسلك، إنتهازي العقيدة وفي باطنه معاند لأهل البيت الله وشيعتهم، فجاء إلى الختار ذات يوم وأنشد قصيدة رنّانة في مدحه وثورته وإنتصاراته وقدّمها تكفيراً عن ما قاله وفعَله قبلها وثُبِتَتْ أشعاره سنداً في تاريخ إنتفاضات الشيعة \_ قال فها:

و يُسلهيهِ عن رؤد الشباب شموع كستائبُ مسن همدانَ بعدَ مزيع يسقودُ جموعاً عُسبيتْ بجُسموع بِكُسل فستىً حامى الذمارِ منبع

وفي ليسلة المختار ما يُدَهِلُ الفَتَىٰ
دَعا يا لَــثاراتِ الحسين ُ فـاقتِلَتْ
وَمِن مَدْحج جاء الرئيسُ ابن مالكِ
ومِسن أســـدٍ وافى يــزيدُ لنـــصره

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٩٠٥، الكامل في التاريخ لابِن الأثير: ج٤، ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) وكان من مشاوري المختار الخاصين والأصحاب المقربين لديه.

بأمرٍ لَدىٰ الهَيجاء أحدَّ جميع هسناى بِسَخدولٍ ولا بِسَضيع و كلُّ أخسو إخسباتَةِ وَخُسوع إلى إبسن إبساس مُسصحراً لوقوع واخسرى حُسوراً غيرذاتٍ دُروع وسدَّ باولاها على ابسن مطيع وسدَّ باولاها على ابسن مطيع وطعين غَسداة السَّكتَّين وجسيع بسذل وارغامٍ لَهُ وَ خضوع وكان لهم في الناس خَيرَ شفيع وكان لهم في الناس خَيرَ شفيع بخسير ايسابٍ آبهُ و رجُوع فسليع و مطيع

وجاء نعيمٌ خير شيبان كلهًا وما إبن شُميط إذ يُحرضُ قَومَهُ و لا قيس نَهدٍ لا و لا إبن هواذنٍ وسيارَ أبونهان اللّه سَعيُهُ بخيلٍ عليها يومَ هيجا دُرُوعُها فَكَسر الخُسيولُ كرةً شقِقَتُهُم فَولى بِضرب يَسَدُخُ الهام وقعهُ فَولى بِضرب يَسَدُخُ الهام وقعهُ فَسحُوصِرَ في دارالامارةِ بائياً فَسَنَ وزيرُ ابنُ الوصى عليهم وآبَ الهسدى حقاً الى مُستقره الله الهاشمى اللهتدى المهتدى بِهِ

فلما أنشدها، قال المختار لأصحابه: قد أثنى عليكم كها تسمعون وقد أحسن الثناء عليكم فأحسنوا له الجزاء، ثم قام المختار فدخل وقال لأصحابه لا تبرحوا حتى أخرج إليكم. قال: وقال عبدالله بن شدّاد الجشمي: يا إبن همّام إنَّ لك عندي فرساً ومطرفاً. وقال قيس إبن طهفة النهدي وكانت عنده الرباب بنت الأشعث: فإنَّ لك عندي فرساً ومطرفاً وإستحيا أن يعطيه صاحبه شيئاً لا يعطى منله؛ فقال ليزيد بن أنس فما تعطيه، فقال يزيد: إن كان ثواب الله أراد بقوله فما عند الله خير له وإن كان إنما إعترى بهذا القول أموالنا فوالله ما في أموالنا ما يسعه، قد كانت بقيت من عطائى بقية فقويت بها إخوانى. (۱)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥١٠ ـ ٥١١، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج٣٣. ص ٣٥٥.

### جدال بين الشاعر والحضور

«فقال أحمر بن شُميط مبادراً لهم قبل أن يكلِّموه، يا إبن همَّام إن كنت أردت بهذا القول وجه الله فاطلب ثوابك من الله وإن كنت إغا إعتريت به رضي النّاس وطلب أموالهم فأكدم الجندل فوالله من قال قولاً لغير الله وفي غير ذات اللَّه. بأهل أن ينحل ولا يوصل. فقال له: عضضت (بكذا) أبيك. فرفع يزيد بـن أنس السوط وقال لإبن همام: تقول هذا القول يا فـاسق وقــال لابِسن شُمـيط إضربــه بالسيف. فرفع إبن شَميط عليه السيف ووثب أصحابهــا يتفلتون علىٰ إبـن همــام وأخذ بيده إبراهيم بن الأشتر فألقاه وراءه وقال: أنا له جار لم تأتون إليه ما أرى فوالله إنه لواصل الولاية راض بما نحن عليه حسن الثناء فـإن أنـتم لم تكـافئوه بحسن ثنائه فلا تشتموا عرضه ولاتسفكوا دمه ووثبت مذحج فحالت دونه وقالوا أجاره إبن الأشتر لاوالله لايوصل إليه قال وسمع لغطهم المختار فخرج إليهم وأومأ بيده إليهم أن أجلسوا فجلسوا فقال لهم: إذا قيل لكم خير فأقبلوه وإن قدرتم على ا مكافأة فإفعلوا وإن لم تقدروا على مكافأة فتنصَّلوا وإتقوا لسان الشاعر فإن شرَه حاضر وقوله فاجر وسعيه بائر وهو بكم غداً غادر فقالوا أفلا نقتله قال لا إنّا قد آمناه وأجرناه وقد أجاره أخوكم إبراهيم بن الأشتر فجلسَ مع النّاس.»(١)

### صلة إبراهيم

ثم «أن إبراهيم قام فإنصرف إلى منزله فأعطاه ألفاً وفرساً ومطرفاً فرجع بها وقال: لا والله لا جاورت هؤلاء أبداً. وأقبلت هوازن وغضبت وإجتمعت في المسجد غضباً لابن همام فبعث إليهم المختار فسألهم أن يصفحوا عما إجتمعوا له

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥١١-٥١٢، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج٣٣، ص٣٥٥.

ففعلوا وقال إبن همام لإبن الأشتر يمدحه:

أطفاً عسن نار كسلبين ألسا فق عين يلقى الخيل يفرق بينها وقد غضبت لي من هوازن عصبة إذا إسن شميط أو ينزيد تعرضا وثبتم علينا يا مَوالى طبئ وأعظم ديار على الله فرية فيا عجبا من أحمس إبنة أحمس كأنكم في العز قيس وخثعم

علىٰ الكلاب ذو الفعال إبن مالك بطعن دراك أو بضرب مواشك طوال الذرى فيها عراض المبارك لها وقسعا في مستحار المهالك مع إبن شُميط شر ماش وراتك وما مفتر طاغ كآخر ناسك توثب حولي بالقنا والنيازك وهل أنتم إلا لشام عدوارك

وأقبل عبدالله بن شدّاد من الغد فجلس في المسجد يقول: علينا توثب بنو أسد وأحمس والله لانرضي بهذا أبداً، فبلغ ذلك المختار فبعث إليه فدعاه ودعا بيزيد بن أنس وبإبن شُميط فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا إبن شدّاد إنَّ الذي فعلت نزغة من نزغات الشيطان فتب إلى الله. قال قد تبت وقال: إنَّ هذين أخواك فأقبل إليها وإقبل منها وهب لي هذا الأمر قال فهو لك.(١)

### أبيات أخرى لإبن همتام

وكان إبن همّام أنشد قصيدة أُخرىٰ في أمر المختار يصف شهامته وشجاعته والهزيمة النكراء الّي لحقت باعدائه يقول فيها:(٢)

أَضْحَتْ سُليمي بعدَ طولِ عِتاب وَتَجُسُرِم ونَسْفَادِ غَربِ شَباب

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤. ص٥١٢ ـ ٥١٣، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج٣٣. ص٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٣٥٧.

وَتَهُسُوكُ مُسَدُّ ذَاكَ فَى أَعْسَابِ
وَتَسَوَكُلَتْ هَسَدَانَ بِالأسبابِ
حولَ البُيوتِ تعالبُ الأسرابِ
دَرِبَت بِكَلِّ هسراوَةِ و ذُبابِ
لَمْ يَبْقِ منها فيشُ أير ذَبابِ

قد أزمَعَت بَصيرتي و تجنبي للسا رَأَيتُ القصر أَغلَق بابه وَرأيتُ اصحاب الدقيق كَأنَّهُم وَرأيتُ السوابَ الأزقهِ حولنا أيْقَنْتُ انَّ خيول شيعة راشدٍ

## الباب الثاني تشكيل الحكومة الثورية

بعد سيطرة الختار الكاملة على الكوفة، أوكل المناصب الحساسة إلى شخصيات موثوقة من أصحابه المنتفضين. وبما أنَّ الكوفة حينها كانت مركز ثقل العراق، فإنَّ السيطرة عليها كان بمثابة الإستيلاء الكامل على كل أرض العراق والدي كانت تشمل النواحي الغربية والجنوبية لإيران أيضاً. وبتثبيت أركان الحكم بدأ الخستار بإرسال الولاة إلى الإمصار الخاضعة لحكمه. فاستعمل ١٠٠٠:

١ ـ رئيس الحرس الخاص: أبوعمرة الكيساني ـ وكان من الموالي ـ نصّبهُ المختار بعد أن سلّح شُرط المدينة تسليحاً جيداً ونسَّق تنظيمهم ومن ثمّ نصَّب أبوعمرة أميراً عليهم، وكان رجلاً شجاعاً ومديراً مدبراً وثورياً وحازماً. وكان وجوده في هذا المنصب تفرضه ضرورة حتمية لوجود العديد من وجوه النفاق والحيانة ورؤوسها وقتلة الإمام الحُسَين الله والموالين للحكم الأموي وإبن الزبير من جهة، وإشتهاره ببراعته في قمع المعارضين والمجرمين بكل حزم وقوة وإبادتهم من جهة أُخرى؛ لذا إستوجب أن يكون في هذا المنصب الحسَّاس والخطير رجلاً بواصفاة أبوعمرة.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٩٠٥، الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج٤، ص٢٢٧\_ ٢٢٨.

٢ ـ القائد العام للقوات المجنّدة: إبراهيم بن مالك الأشتر. وكان تنصيبه في هذه الرتبة عمثل أفضل إنتخاب لهذا المنصب. لأنه كان رجلاً مقتدراً شجاعاً صلب الإيمان ونافذ الكلام في أهل العراق، وكان تمتعه بعشيرة قوية مسلَّحة يشكِّل عنصراً مهاً لنجاحه الكامل في هذا المنصب.

٣\_رئيس الشُرط: عبدالله بن كامل الشاكري. وكان من الشخصيات الشيعية المخلصة والوفية للمختار ومن محبي أهل البيت الله وكان رجلاً قوياً وذا نـفوذ وبصيرة.

#### ولاة المختار ووكلائه

١ \_ تعيين عبد الله بن حارث النخّعي والياً على أرمينيا.

كان «أوَّل رجل عقدَ له الختار راية، عبدالله بن الحارث أخو الأشتر، عقد له على أرمينية».(١)

وكان رجلاً عظياً كأخيه شجاعاً كريماً وموالياً لأهل البيت الميلاً. وتجدر الإشارة إلى أنَّ أرمينيا كانت مقاطَعة كبيرة تشمل مناطق شاسعة من شهال العراق، وجاء ذكرها في كتب البلدان بمايلي: «أرمينية: إسم لصقع واسع عظيم في جهة الشهال، وحَدُها من برذعة إلى الأبواب، ومن الجهة الأخرى إلى بلاد الروم وجبل القبق، (")

٢ ـ تولية محمد بن عمير بن عطارد على آذربيجان. وكان شيعياً من وجوه بني دارم وهي من قبائل العراق المهمة ويُذكر إسمها بالفخر والعزَّة. «ورويَ أن عبدالملك ذكر يوماً بنى دارم. فقال أحد جلسائه: يا أمير المؤمنين. هـؤلاء قـوم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤. ص٥٠٥-٥١، الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤. ص٢٢٧ ـ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي: ج٢، هامش ص٦٢٤، (مراصد الإطلاع: ج١، ص٦٠).

محظوظون \_ يعني في كثرة النسل وغاء الذرية \_ فلذلك إنتشر صيتهم. فقال عبدالملك: ما تقول ! هذا وقد مضى منهم لقيط إبن زرارة ولم يخلف عقباً، ومضى محمد بن عمير بن عطارد بن معبد بن زرارة ولم يخلف عقباً، ومضى محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة ولم يخلف عقباً! والله لاتنسى العرب هذه الثلاثة أبداً. (۱) تجدر الإشارة إلى أن محمد بن عمير وبعد أن ولاه المختار ولاية آذربيجان ومناطق شاسعة من شهال العراق وشهال غرب إيران، وفي الترد الذي قاده زعاء الكوفة ضد المختار إلياز إنجاز إليهم وإنقطم عن المختار.

٣ ـ تولية عبد الرحمن بن سعيد بن قيس على الموصل؛ وكان أبوه سعيد إسن قيس الهمداني: التابعي الزاهد، من أصحاب أمير المؤمنين والمجتبى على وروي أنَّ أمير المؤمنين الله مذحه بقوله في همدان: يقودهم حامي الحقيقة ماجد سعيد بسن قيس والكريم يحامي...»(٢)

وكان من الأُمراء الكبار والمحاربين الأشدَّاء بجنب أسير المومنين علي الله في حرب صفِّين، وربما بعد مالك الأشتر في صحابته، ولا تجد رجلاً بعظمته بينهم. وقد أبدى في صفِّين شجاعة وبسالة وكان معه إبنه عبدالرحمن على الرغم من حداثة سنّه يقاتل بشجاعة فائقة في قتال معاوية. وكان سعيد كبير طائفة «همدان»، وقد أولاء على الله قيادة قوّات همدان في موقعة صفِّين.

وفي قضية الحكمية، حصل إختلاف بين قواد الأمير، فبدر سعيد إلى الإسام قائلاً: أنا وقواتي من همدان تحت إمرتك والأمر أمرك وإليك. وفي زمن الختار حلَّ عبدالرحمن محل أبيه وأصبح زعيم طائفته، وعُيِّنَ من قبل المختار والياً على الموصل، لكن وفائه لم يدم طويلاً، وفي الترَّد الذي قاده زعهاء الكوفة ضد المختار إنحاز إليهم

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد: ج١٥، ص١٣٣، الكامل: ج١، ص٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) حلية الأبرار للسيّد هاشم البحراني: ج٢، هامش ص٦١.

إنتصار الثورة ٣٣١

وإنقطع عن المختار.

وبما يذكر أن «محمّد بن الأشعث بن قيس» وهو من مجرمي حادثة كربلاء وقتلة الإمام الحُسَين الله كان قد عُيِّنَ من قبل إبن الزبير والياً على الموصل. ولدى دخول عبدالرحمن إلى الموصل كوالي عليها من قبل المختار، شعرَ إبن الأشعث بضرورة مغادرة هذه المدينة وذلك لضعفه في مواجهة عبدالرحمن. فهرب إلى قرية «تكريت» ومن هناك سعى إلى التآمر مع أصحابه المناهضين للثورة في إنتظار الأحداث اللاحقة.

بعد مكوث عبد الرحمن مدَّة في الموصل، لم يحفظ العهد مع الختار فإنحاز إلى ترد زعاء الكوفة ضد ثورة الختار. إلّا أنه وبعد أن رأى قدرة الختار وبأنه رجل العراق المنتصر، أرسل إليه كتاباً يتضمن الإعتذار والتوبة وتجديد البيعة له، فدخل الكوفة مع طائفته. ركنَ بعد حادثة التآمر على الختار وهرب إلى البصرة والتحق بمُصعَب بن الزبير، وفي الحرب بين الختار ومُصعَب قُتل فنال جزاء أعاله الخيانية (سوف نتط ق لذلك لاحقاً).

٤ ـ بعثَ إسحاق بن مسعود علىٰ المدائن(١) وأرض جوخيٰ.

٥ ـ بعث قُدامة بن أبي عيسىٰ إبن ربيعة النصري وهو حليف لثقيف على بهقباذ الأعلىٰ؛ «بهقباذ: بالكسر ثمّ السكون، وضم القاف، وباء موحدة، وألف، وذال معجمة: إسم لثلاث كور ببغداد من أعمال ستي الفرات، منسوبة إلى قباذ بن فيروز والد أنوشروان بن قباذ العادل، منها: بهقباذ الأعلىٰ سقيه من الفرات، وهو ستة

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد، ج ١، ص١٤٨ عند ذكر جبر المدائن: قيل: إغا سُميت المدائن لكثرة مابئ بها الملوك والأكاسرة وأثروا فيها من الآتار، وهي على جانبي دجلة شرقاً وغرباً، ودجلة تشق بينهها. وتسمى المدينة الشرقية العتيقة وفيها القصر الأبيض القديم الذي لايدري من بناه، ويتصل بها المدينة التي كانت الملوك تنزلها - وفيها الإيوان - وتعرف بـ (أسبانبر). وأما المدينة الغربية فتسمى (بهر سير) وكان الاسكندر أجَل ملوك الأرض نزلها....

طساسيج (۱)؛ طسوج خطرانية وطسوج النهرين وطسوج عين التمر والفلوجتان العليا والسفل وطسوج بابل، والبهقباذ الأوسط وهي أربعة طساسيج: طسوج سورا وطسوج باروسا والجبة والبداة وطسوج نهر الملك، والبهقباذ الأسفل خمسة طساسيج: الكوفة وفرات بادقلي والسيلحين وطسوج الحيرة وطسوج نستر وطسوج هرمزجرد».(۱)

٦ ـ تولية محمَّد بن كعب إبن قرظة على بهقباذ الأوسط؛ المتوفي سنة (١٠٨هجرية) وهو من أكابر علم الحديث ومن التابعين ونقلت عنه كتب الحديث والتاريخ روايات ونقل عنه إبن الأثير وإبن أبي الحديد.

٧ \_ تولية حبيب بن منقذ الثوري على بهقباذ الأسفل.

٨ ـ تولية سعد إبن حذيفة بن اليمان على حلوان ٣ وكان مع سعد إبن حذيفة ألفا فارس بحلوان، قال: ورزَقه ألف درهم في كل شهر وأمره بقتال الأكراد (٤) وباقامة الطرق وكتب إلى عباله على الجبال يأمرهم أن يحملوا أموال كورَهم (٩) إلى

 <sup>(</sup>١) معجم الصحاح للجوهري: ج١، ص٣٧٧. لسان العرب لاين منظور: ج٢، ص٣١٧. طسمج: الطسوج: الناحية. والطسوج: حبتان من الدوانيق. والدانق: أربعة طساسيج، وهما معرّبان. وقال الأزهري: الطسوج مقدار من الوزن كقوله فربيون بطسوج، وكلاهما معرّب. والطسوج: واحد من طساسيج السواد، معرّبة.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان للحموي: ج١، ص١٦٥.

<sup>(</sup>٣) وتُسمى اليوم بـ«سربل زهاب» النابعة لهافظة «كرمانشاه» في إيران تحدها من الشهال «جوانرود» ومن المجنوب «جيلان غرب» ومن الشرق إسلام آباد ومن الغرب «قصرشيرين» وفيها نهر يُسمى «حلوان». نسبة إلى جسر «ذهاب» الأثري الواقع على نهر «حلوان» الذي يم عبر المنطقة، ولم يبق من الجسر الناريخي سوى الأطلال» أيضاً: بلد في المراق، آخر حدود السواد مما يلي الجبال، سُميت بإسم حلوان بن عمران إبن قضاعة، وكان أقطعه إياها بعض الملوك، وكانت مدينة عامرة، لم يكن بالعراق بعد البصرة والكوفة وواسط أكبر منها، وحواليها عيون كبريتية ينتفع بها من عدة أدواء.

 <sup>(</sup>٤) للإطلاع أكثر على أمر «قتال الأكراد» ومدى صحة هذه الجملة في كتب التاريخ راجع كستاب «الكورد الشيمة في العراق» لمؤلفه السيد حسين الحسيني الزرباطي.

<sup>(</sup>٥) والكورة: المدينة، والصقع والجمع كوّر، الصحاح للجوهري: ج٢، ص٨١٠. لسان العرب لإبس منظور:

إنتصار الثورة

سعد إبن حذيفة بحلوان.(١)

#### قضاة المختار

عن مسلم بن عبدالله الضبابي قال: «لمّا ظهر المختار وإستمكن ونني إبن مطيع وبعث عبّاله، أقبل يجلس للناس غدوة وعشية فيقضي بين الخصمين ثمّ قال: والله إنَّ في فيا أُزاول وأُحاول لشغلاً عن القضاء بين النّاس قال فأجلسَ للناس شُرَيحاً وقضى بين النّاس، ثمّ أنه خافهم فتارض وكانوا يقولون إنه عثاني وأنه ممن شهد على حِجر بن عدي وأنه لم يُبلغ عن هاني إبن عروة ما أرسله به وقد كان علي بن أبي طالب عَرَله عن القضاء فلمّا أن سمع بذلك ورآهم يذمّونه ويسندون إليه مثل هذا القول تمارض وجعل المختار مكانه عبداللّه إبن عتبة بن مسعود ثمّ أنّ عبداللّه مرض فجعل مكانه عبداللّه بن مالك الطائي قاضياً». (")

«... وكان الأمير بالعراق عُبيد الله بن زياد... وعلى قضاء الكوفة شُرَيح...» (٣) «قال إبن أبي الحديد: هو شُرَيح بن الحارث الكندي. وقيل: إسم أبيه معاوية وقيل غيره. إستعمله عمر بن الخطّاب على القضاء بالكوفة فلم يزل قاضياً ستين سنة وقيل خمس وسبعون سنة لم يتعطّل فيها إلاّ ثلاث سنين في فتنة إبن الزبير إمتنع عن القضاء. ثمّ إستعنى الحجّاج من العمل فأعفاه فلزم منزله إلى أن مات وله (١٠٨) سنة. وقيل: مائة. ومات سنة (٨٧) هجرية».

<sup>→</sup> ج٥، ص٥٦، والكورة من البلاد: وهي القرية.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٠٩ ـ ٥٠٠، الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج٤ ص٢٢٧ ـ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥١٠، الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص٢٢٧\_ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤. ص١٠١.

<sup>(</sup>٤) مستدركات علم رجال الحديث للشيخ علي نمازي الشاهرودي: ج٤، ص٢٠٤.

### إبعاد شريح القاضي

عن إبراهيم التميمي قال: «قال علي الله الشريح وقد قضى قضية نقم عليه أمرها: والله لأنفينك إلى مانيقيا شهرين تقضي بين اليهود. قال: ثمّ قُتِل علي الله ومسضى دهر فلمّا قام المختار بن أبي عبيد قال لشريح: ما قال لك أمير المؤمنين يوم كذا؟ \_ قال: إنه قال لي كذا، قال: فلا والله لاتقعد حتى تخرج إلى مانيقيا تقضي بين اليهود، فسيّرة إليها، فقضى بين اليهود شهرين». (١)

### فتوىٰ شُريح بقتل الإمام الحُسَين الطِّلِا

من المسائل المشهورة والمنقولة عبر المنابر وفي الجالس، هي فتوى شُريح القاضي بشأن قتل الإمام الحُسَين الله. فإن كان هذا صحيحاً، فكيف إذن يكن للمختار إختيار هذا الشخص ليكون قاضيه؟ فهل يُعقل ذلك؟ مع علمنا بالحساسية المفرطة الّتي كان المختار يتعامل بها مع قتلة الإمام الحُسَين الله وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف. لاسيا وأنه كان يقاضي كل من إشترك بنحو ما في هذه الفاجعة الأليمة دون رحمة، بحيث أنه لم يترك أي صغيرة في هذا الأمر دون عقاب، فما بالك بالأمور الكبيرة. ومع كل هذا كيف يُعقل أن يكون شُريح قاضياً للعراق وبتلك المكانة لسنوات طوال ويصدر فتوى بحلية قتل الحُسَين الله والمختار لايعلم بذلك أو لايعير لذلك أهمية ولايعاقبه على فعله هذا. بل في المقابل يأتي لايقلم بذلك أو لايعير الذلك أهمية ولايعاقبه على فعله هذا. بل في المقابل يأتي ويقترح عليه قبول منصب القضاء في الكوفة.

الجواب:

أَوَّلاً؛ ليس هناك أدنىٰ شك في أن شُريح القاضي كان رجلاً ذا سمعة سيئة ومحباً

<sup>(</sup>١) الغارات لإبراهيم بن محمّد الثقفي: ج٢، ص٩٤٧.

وهنا لابد من الإشارة إلى رأي آية الله الشهيد قـاضي الطباطبائي في هـذه القضيَّة، وعدم عثوره على أية وثيقة أو سند يُثبت هذا الأمر. والمؤلف بـدوره لم يحصل على آية وثيقة تدعم وجود مثل هذه الفتوى.

### رئيس شُرط المختار أو «الصقر الصائد»

قِيل «إنَّه - المختار - شمي كيسان؛ بكيسان مولى علي بن أبي طالب الله وهو الذي حَمله على الطلب بدم الحُسَين الله ودَلَّه على قَتلته وكان صاحب سرِّه والغالب على أمره. وكان لا يبلغه عن رجل من أعداء الحُسَين الله أنه في دراً أو في موضع إلاً قصدَه، فهدّم الدار بأسرها وقتل كل من فيها من ذي روح، وكل دار بالكوفة خراب فهي مما هدّمها، وأهل الكوفة يضربون به المثل، فإذا إفتقر إنسان قالوا دخل أبو عمرة بيته، حتى قال فيه الشاعر:

إبليس بما فيه خير من أبي عمرة يغويك ويطفيك ولا يعطيك كسرة(١)

ويقول الكشي: «لكيسان هذا دور مهم في إنتفاضة وإنتقام الخستار، خاصة فيما يتعلق بملاحقة قَتلة الإمام الحُسَين على وأصحابه الأبرار كالصقر الصائد وتسليمهم للعدالة وقد إنتخبه المختار رئيساً لشرطته».(")

 <sup>(</sup>١) اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي: ج١، ص٣٤٢ (مما يذكر أن هذا النص المتضمّن لعبارة قتل كل مَن فيها من ذي روح، قد جاء في هذا المصدر فقط ولم يجد المؤلف نصاً مشابهاً له في المصادر الأخرى).
 (٢) رجال الكشي: ص ١٢٨، هامش الحديث ٢٠٤، وج١، ص ٣٤٢ طبعة بيروت (مجلدين).

## الباب الثالث المختار والجمهات الثلاث

#### الجبهات هي:

١ جبهة الشام؛ بزعامة الأمويين وقيادة عُبيد الله بن زياد، وكانت هذه الجبهة قوية من حيث الكثرة في العدد والعدَّة.

 ٢ ـ جبهة الحجاز؛ بزعامة عبدالله بن الزبير وقيادة مُصعَب بن الزبير (الأخ العبدالله).

٣ ـ الجبهة الداخلية؛ بزعامة قَتلة الإمام الحُسَين الله مثل؛ عمربن سعد، شمر بن ذي الجوشن، خولي بن يزيد الأصبحي، سِنان بن أنس النخعي، شبث بن ربعي وباقي منافقي الكوفة المجرمين. وكانت هذه الجبهة أخطر الجبهات.

كان المختار ينوي بعد الإستيلاء على الحكم في العراق والكوفة التحرُّك بدايـة نحو تصفية مسببي فاجعة كربلاء ومن ثمٌّ معاقبة العدو الرئيسي ومركز الفساد في الشام.

لذا وبعد هزيمة إبن المطبع (والي إبن الزبير) على يد المختار وسيطرة الأخير على العراق، قرر المختار تطهير الكوفة (مركز الحكومة) من المناوئين والتنفرُّغ لتعبئة القوّات لقتال الشام. إلّا أنَّ المناهضين في الداخل ومسببي حادثة كربلاء الّـذين

تواجَد أغلبهم في الكوفة إغتنموا الفرصة وتآمروا ضد المختار، مما دفع ذلك به إلى الإنتقام وإجتنات العناصر المعادية للثورة وقاتلي الإمام الحُسَين المَّلِجُ بأسرع وقت محن. وقد شكَّلت هذه الخطوة إحدى أهم الأهداف الإستراتيجية للمختار.

«وفي هذه السنة وثبّ الختار بمن كان بالكوفة من قَتلة الحُسَين والمشايعين على قتله، فقتلَ مَن قدر عليه منهم وهرب من الكوفة بعضهم فلم يقدر عليه. ذكر الخبر عن سبب وثوبه بهم وتسمية مَن قتل منهم ومن هرب فلم يقدر عليه منهم وكان سبب ذلك فيا ذكره هشام بن محمّد عن عوانة بن الحكم، أنَّ مروان بن الحكم لمّا إستوثقت له الشام بالطاعة بعث جيشين أحدهما إلى الحجاز عليه حبيش إبن دلجة القيني وقد ذكرنا أمره وخبر مهلكه من قبل، والآخر منها إلى العراق عليهم عبيد اللّه بن زياد وقد ذكرنا ما كان من أمره وأمر «التوّابين» من الشيعة بعين الوردة. وكان مروان جعل لعبيد اللّه بن زياد إذ وجهه إلى العراق ما غلب عليه وأمرة أن ينهب الكوفة إذا هو ظفرَ بأهلها ثلاثاً، قال: عوانة فرَ بأرض الجزيرة فإحتبس بها وبها قيس عيلان على طاعة إبن الزبير وقد كان مروان أصاب قيساً يوم مرج راهط وهم مع الضحّاك بن قيس مخالفين على مروان وعلى أصاب قيساً يوم مرج راهط وهم مع الضحّاك بن قيس مخالفين على مروان وعلى أبيد عبدالملك من بعده فلم يزل عبيد اللّه مشتغلاً بهم عن العراق نحواً من سنة». (١)

### هلاك مروان وتولّي عبدالملك

هلك مروان بن الحكم سنة (٦٦ هجرية) بعد حكم قصير وحـل محـله إبـنه عبدالملك، وكان هدف الأخير الإستيلاء على العراق والحجاز وكان يعقب أهداف أبيه، فأبق إبن زياد على حكمه لولاية العراق وأمره أن يقضي على ثورة العراق وأن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص١٦٥.

يحكمها وأوصاه بالحزم والشدّة.

وإستقر إبن زياد في الجزيرة شهال العراق لكنه لم يستطع التغلُّب على أزلام إبن الزبير فإتجه إلى الموصل؛ وخرج عبدالرحمن بن سعيد من الموصل مؤقتاً وإستقر في تكريت، يقول الطبري: «ثمّ إنه \_ عُبيد اللّه بن زياد \_ أقبل إلى الموصل فكتب عبدالرحمن بن سعيد بن قيس عامل المختار على الموصل إلى المختار أما بعد فإني أخبرك أيّها الأمير أنَّ عُبيد اللّه بن زياد قد دخل أرض الموصل وقد وجَّه قبلي خيله ورجاله وإني إنحزت إلى تكريت حتى يأتيني رأيك وأمرَك والسلام عليك. فكتب إليه المختار؛ أما بعد فقد بلغني كتابك وفهمت كل ما ذكرت فيه فقد أصبت بإنجيازك إلى تكريت فلا تبرحنَّ مكانك الذي أنت به حتى يأتيك أمري إن شاء الله والسلام عليك.

وكان هدف المختار وقبل كل شي القضاء على قَتلة الإمام الحُسَين وقادة حادثة كربلاء، إذ كانوا يشكِّلون خطراً حقيقياً عليه، ثمّ بعد قمع هؤلاء وإبادتهم يتجه نحو الشام. إلّا أنَّ حركة الشاميين أجبرته علىٰ تغيير الخطة فعمد إلى تجهيز الجيش لقتال الشاميين.

### إرسال قوات الثورة

قال موسى بن عامر: «لما ورد ـ كتاب عبد الرحمن بن سعيد ـ على المختار، بعث إلى يزيد بن أنس فدعاه فقال له يا يزيد بن أنس إنَّ العالِم ليس كالجاهل وإنَّ الحق ليس كالباطل وإني أخبرك خبرَ من لم يكذب ولم يُكذَب ولم يُخالف ولم يرتَب وإنّا المؤمنون الميامين الغالبون المساليم وإنك صاحب الخيل الّتي تجر جعابها وتظفر

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥١٣ ـ ٥١٤.

أذنابها حتى توردها منابت الزيتون غائرة عيونها لاحقة بطونها، أخرج إلى الموصل حتى تنزل أدانيها فإني ممدك بالرجال بعد الرجال فقال له يزيد بن أنس: سرِّح معي ثلاثة آلاف فارس أنتخبهم وخلّني والفرج الذي توجهنا إليه فإن إحتجت إلى الرجال فسأكتب إليك. قال له الختار: فاخرج فإنتخب على إسم الله من أحببت فخرج فإنتخب ثلاثة آلاف فارس فجعل على ربع المدينة النعان بن عوف إبن أبي جابر الأزدي وعلى ربع تميم وهمدان عاصم بن قيس بن حبيب الهمداني وعلى مذحج وأسد ورقاء بن عازب الأسدي وعلى ربع ربيعة وكندة سعر بن أبي سعر الحنني. ثمّ إنه فصل من الكوفة فخرج وخرج معه المختار والناس يشيعونه فلمّا بلغ دير أبي موسى ودَّعه المختار وإنصرف، ثمّ قال له: إذا لقيت عدوك فلا تناظرهم وإذا أمكنتك الفرصة فلا تؤخّرها وليكن خبرك في كل يوم عندي وإن إحتجت إلى مدد فاكتب إليَّ مع أني ممدك ولو لم تستمدد فإنه أشد لعضدك وأعز لجندك وأرعب لعدوك.

تجدر الإشارة إلى أنَّ الأسهاء الّتي وردت كانت من وجهاء العراق وزعــاماتها وشجعانها ومن الشيعة المخلصين والموالين لأهل البيت ﷺ.

### إدعوا لي بالشهادة

«فقال له يزيد بن أنس: لاتمدني إلا بدعائك فكنى به مدداً، وقال له النّــاس: صحبك اللّه وأدّاك وأيَّدك وودَّعوه، فقال لهم يزيد سلوا اللّه لي الشهادة وأيّم اللّه لئن لقيتهم ففاتني النصر لاتفتني الشهادة إن شاء اللّه».(٣)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص١٤٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

إنتصار الثورة

### كتاب المختار

بقلوب مفعمة بحب الله ورسوله وأهل بيته الله تحرّك ٣٠٠٠ آلاف محارب صنديد بقيادة رجل شجاع وبروحية إستشهادية نحو الموصل حيث يقبع جيش الرجس والنفاق بقيادة إبن زياد. «فكتب الختار إلى عبد الرحمن إبن سعيد بن قيس ـ و اليه على الموصل ـ أما بعد فخلِ بين يزيد وبين البلاد إن شاء الله والسلام عليك. فخرج يزيد بن أنس بالناس حتى بات بسورا ثمّ غدا بهم سائراً حتى بات بالمدائن فشكا النّاس إليه ما دخلهم من شدة السير عليهم فأقام بها يوماً وليلة ثمّ إنه إعترض بهم أرض جوخى حتى خرج بهم في الراذانات حتى قطع بهم إلى أرض الموصل فنزل ببنات تلي». (١)

### تحشب العدو

«وبلغ مكانه ومنزله الذي نزل به عُبيد الله بن زياد فسأل عن عدَّتهم فأخبر ته عيونه أنه خرج معه من الكوفة ثلاثة آلاف فارس. فقال عُبيد الله: فأنا أبعث إلى كل ألف ألفين ودعا ربيعة بن المخارق الغنوي وعبدالله إبن حملة الختعمي فبعثها في ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف وبعث ربيعة إبن المخارق أولاً ثمّ مكث يوماً ثمّ بعث خلفه عبدالله إبن حملة ثمّ كتب إليها أيّكما سبق فهو أميرصاحبه وإن إنتهيتا جميعاً فأكبركما سناً أمير على صاحبه والجهاعة. قال: فسبق ربيعة بن المخارق فنزل بيزيد بن أنس وهو ببنات تلي فخرج إليه يزيد بن أنس وهو مريض مضني». (")

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥١٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص ١٤٥ و ٥١٥.

#### مرض قائد الجند

ومما يؤسف له أنَّ قائد جند الثورة مرضَ مرضاً شديداً في هذا الوقت العصيب الحسّاس \_ وربما كان ذلك بسبب الإسراع الحثيث وقلة الإستراحة \_ فعن أبي سعيد الصيقل قال: «خرج علينا يزيد بن أنس وهو مريض على حمار يمشي معه الرجال يمسكونه عن يمينه وعن شهاله بفخذيه وعضديه وجنبيه فجعل يقف على الأرباع ربع ربع ويقول يا شُرطة الله إصبروا تؤجّروا وصابروا عدوكم تظفروا وقاتلوا أولياء الشيطان إنَّ كيد الشيطان كان ضعيفاً، إن هلكت فأميركم ورقاء بن عازب الأسدي، فإن هلك فأميركم عبدالله إبن ضمرة العذري، فإن هلك فأميركم سعر بن أبي سعر الحنفي. قال وأنا والله فيمن يمشي معه ويمسك بعضده ويده وإني لأعرف في وجهه أن الموت قد نزل به.(١)

### إصطفاف قتالي

قال أبوصقيل: «جعلَ يزيد بن أنس عبدالله إبن ضمرة العذري على ميمنته وسعر إبن أبي سعر على ميسرته وجعل ورقاء بن عازب الأسدي على الخيل وزلَ هو فوضِع بين الرجال على السرير، ثمّ قال لهم إبرزوا لهم بالعراء وقدّموني في الرجال ثمّ إن شئتم فقاتلوا عن أميركم وإن شئتم فقروا عنه. قال فأخرجناه في ذي الحجة يوم عرفة سنة (٦٦) للهجرة فأخذنا نُمسك أحياناً بظهره فيقول: إصنعوا كذا إصنعوا كذا وإفعلوا كذا فيأمر بأمره ثمّ لايكون بأسرع من أن يغلبه الوجع فيوضَع هنيهة ويقتل النّاس وذلك عند شفق الصبح قبل شروق الشمس، قال فحملَت ميسرتهم على ميمنتنا فإشتد قتالهم وتحمل ميسرتنا على ميمنتهم فتهزمها

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ١٥٥.

إنتصار الثورة

ويحمل ورقاء بن عازب الأسدي في الخسيل فهزمهم فسلم يسرتفع الضبحي حستيًا هزمناهم وحوينا عسكرهم».(١)

#### هلاك قائد جند العدو

قال موسى بن عامر العدوي: «إنتهينا إلى ربيعة بن الخارق صاحبهم وقد إنهزم عنه أصحابه وهو نازل ينادي يا أولياء الحق ويا أهل السمع والطاعة إليَّ أنا إبن المخارق؛ فأمّا أنا فكنت غلاماً حدثاً فهبته ووقفت ويحمل عليه عبدالله بن ورقاء الأسدى وعبدالله إبن ضمرة العذرى فقتلاه».(٢)

## أوضاع قوّات العدو

وكان إبن المخارق قد صفَّ قواته ونسقهم بصورة كاملة قبل مقتله؛ قال عمرو بن مالك أبو كبشة القيني: «كنت غلاماً حين راهقت مع أحد عمومتي في ذلك العسكر فلمّا نزلنا بعسكر الكوفيين عبأنا ربيعة بن المخارق فأحسنَ التعبئة وجعل على ميمنته إبن أخيه وعلى ميسرته عبد ربه السلمي وخرج هو في الخيل والرجال وقال: يا أهل الشام إنكم إغا تُقاتلون العبيد الإباق وقوماً قد تركوا الإسلام وخرجوا منه ليست لهم تقيّة ولا ينطقون بالعربية. قال: فوالله إن كنت لأحسب أن ذلك كذلك حتى قاتلناهم، قال: فوالله ما هو إلّا أن إقتتل النّاس إذا رجل من أهل العراق يعترض النّاس بسيفه وهو يقول:

برئت من دين الحكينا وذاك فينا شر دين دينا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص١٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص ٥١٥ ـ ٥١٦.

ثمّ إنَّ قتالنا وقتالهم إشتد ساعة من النهار ثمّ إنهم هزمونا حين إرتفعَ الضحىٰ فقتلوا صاحبنا وحووا عسكرنا فخرجنا منهزمين.(١)

### إعادة صفوف العدو والهزيمة المكررة

يضيف القيني إلى حديثه فيقول: «فخرجنا منهزمين حتى تلقّانا عبدالله إبن حلى على مسيرة ساعة من تلك القرية الّتي يُقال لها ببنات تلي فردَنا فأقبلنا معه حتى نزل بيزيد بن أنس فبتنا متحارسين حتى أصبحنا فصلّينا الغداة ثم خرجنا على تعبئة حسنة فجعلَ على ميمنته الزبير إبن حريمة من خثعم وعلى ميسرته إبن أقيصر القحافي من خثعم وتقدَّم في الخيل والرجال وذلك يوم الأضحى ف إقتتلنا قتالاً شديداً ثم إنهم هزمونا هزيمة قبيحة وقتلونا قتلاً ذريعاً وحووا عسكرنا وأقبلنا حتى إنتهينا إلى عُبيد الله بن زياد فحدَّثناه بما لقينا.»(")

لقد مُنيَ (٦٠٠٠) من جند العدو أمام (٣٠٠٠) مقاتل مـؤمن بهـزيمة نكـراء بالإضافة إلى مقتل قائدَيهها وسقوط العدد الكثير من هؤلاء الجند موتىٰ في هذه المواجهة.

يقول موسى بن عامر: «أقبل إلينا عبدالله إبن حملة الخنعمي فإستقبله ربيعة بن الخارق الغنوي فردَّهم ثمّ جاء حتى نزل ببنات تلي فلمّا أصبح غادوا وغادينا فتطارت الخيلان من أول النهار ثمّ إنصرفوا وإنصرفنا حتى إذا صلَّينا الظهر خرجنا فاقتتلنا ثمّ هزمناهم. قال: ونزل عبدالله إبن حملة فأخذ ينادي أصحابه الكرَّة بعد الفرّة: يا أهل السمع والطاعة فحمل عليه عبدالله بن قراد الخشعمي فقتله وحوينا عسكرهم وما فيه وأتى يزيد بن أنس بثلثائة أسير وهو في السوق

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥١٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

إنتصار الثورة

فأخذ يومئ بيده أن إضربوا أعناقهم فقُتلوا من عند آخرهم».(١)

وبدأت الحرب بين جند الثورة بقيادة يزيد بن أنس وجند الشام بـقيادة إبـن زياد في يوم عرفة من ذي الحجّة سنة (٦٦ هجرية)، وفي اليوم التالي الذي يصادف يوم عيدالأضحى إنتهت المعركة بهزيمة ساحقة لطلائع جيش الشام فكانوا قرابين للنصر الساحق لجند المؤمنين.

#### موت قائد

«قال يزيد بن أنس: إن هلكت فأميركم ورقاء بن عازب الأسدي فما أمسى حتى مات \_ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ع نعم لقد رحل هذا القائد العظيم بعد أن أدى رسالته ووقف بجسارة وجرأة أمام جيش بضعف عدد قواته وهزمهم شرَّ هزيمة وترك أجسادهم طعاماً للكواسر ولقَّن الشاميين درساً بليغاً في الجرأة والبسالة \_ فصلى عليه ورقاء بن عازب ودفنه فليًا رأى ذلك أصحابه أسقط في أيديهم وكسر موته قلوب أصحابه وأخذوا في دفنه فقال لهم ورقاء: يا قوم ماذا ترون أنه قد بلغني أنَّ عُبيد الله إبن زياد قد أقبل إلينا في ثمانين ألفاً من أهل الشام فأخذوا يتسللون ويرجعون.»(")

## إجتماع شورى القيادة

وبعد تولي ورقاء بن عازب الأسدي إمارة الجيش وقيادته «دعا رؤوس الأرباع وفرسان أصحابه فقال لهم: يا هؤلاء ماذا ترون فيا أخبرتكم إنما أنا رجل منكم ولست بأفضلكم رأياً فأشيروا عليَّ فإنَّ إبن زياد قد جاءكم في جند أهل

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥١٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص١٦٥ ـ ١٧٥.

الشام الأعظم وبجلَّتهم وفرسانهم وأشرافهم ولا أرى لنا ولكم بهم طاقة على هذه الحال وقد هلك يزيد بن أنس أميرنا وتفرَّقت عنًا طائفة منًا، فلو إنصرفنا اليوم من تلقاء أنفسنا قبل أن نلقاهم وقبل أن نبلغهم فيعلموا أنّا إغا ردَّنا عنهم هلاك صاحبنا فلا يزالوا لنا هائبين لقتلنا منهم أميرهم! ولأنا إغا نعتل لإنصرافنا بموت صاحبنا وإنّا إن لقيناهم اليوم كُنا مخاطرين، فإن هُرَمِنا اليوم لم تنفعنا هزيتُنا إيّاهم من قبل اليوم. قالوا فإنك نعمًا رأيت، إنصرف رحمك اللّه. فإنصرَف».(١)

# إنعكاس خبر موت أحد قادة الثوار

إنتشر خبر إنسحاب الجند الثوّار ومقتل أميرهم في الكوفة إنتشار النار في الهشيم، وإستغل المنافقون هذا الخبر أبشع إستغلال وبدأوا يُروجون الشائعات ضد الختار والشيعة وعزوا الموت الطبيعي لأمير الجند الثوار على أنه قد قُتلَ بعد إندحار جنده؛ «فبلغَ مُنصَرَفُهم ذلك الختار وأهل الكوفة فأرجف النّاس ولم يعلموا كيف كان الأمر أنَّ يزيد بن أنس هلك وأنّ النّاس هُزموا، فبعث إلى المختار عامله على المدائن عيناً له من أنباط السواد فأخبره الخبر،»(")

# إرسال إبراهيم بن مالك الأشتر

فلمًّا رأى المختار ذلك «دعا إبراهيم بن الأشتر فعقدَ له على سبعة آلاف رجل ثمّ قال له سر حتى إذا أنت لقيتَ جيش إبن أنس فأرددهم معك ثمّ سِر حتى تلقىٰ عدوّك فُتناجزهم. فخرج إبراهيم فوضع عسكره بحـمًّام أعينَ.» (")

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص١٧٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر . (٣) نفس المصدر .

# 🛭 الفصل العاشر

عرُّد في الكوفة

# الباب الأول توتُّر في الكوفة

شكّل وصول خبر إستشهاد القائد الميداني «يزيد بن أنس» صاحب الختار الوفي وعودة القوات وإنتشار الشائعات ضد الثوار فرصة مؤاتية لزعهاء الفتنة والنفاق للتآمر عملياً ضد المختار والقضاء عليه. سيا وأنَّ الكوفة كانت آنذاك مهيئة عملياً لمثل هذا الحطوة وذلك لإنتساب أكثر قتلة الإمام الحُسَين عليه لهذه المدينة، إضافة إلى رؤية هؤلاء في إنتصار المختار خطراً حقيقياً يحيق بهم. وبالرغم من أنَّ المختار حتى ذلك الوقت كان قد أخفى حقيقة نيَّته في الإنتقام من قتلة الإمام الحُسَين عليه وإظهار عدم معاداته لمن لا يخرج عليه ممن شاركوا في حادثة كربلاء والإيجاء فقط بأنَّ هدفه الأساسي يكن في محاربة أهل الشام والحكومة المركزية الأموية.

إلّا أنَّ هؤلاء القتلة شرعوا في التقرُّب إليه خوفاً وطمعاً وتارة مبايعته بسرغم قلقهم المستمر من الوقوع في فخه. ولذا فقد رأوا أنَّ الظروف مؤاتية لفتح جبهة جديدة في مواجهة المختار والقضاء عليه ووضع حــد لإنــتصارات ثــورة الشــيعة والمطالبين بدم الإمام الحُسَين على

إنَّ قَتَلَة الإمام الحُسَين ﷺ ومتآمري الكوفة كانوا متذمَّرين وناقمين على المختار ويتحيَّنون الفُرص للتمرد عليه لعدة أسباب: ١ \_ كان المختار من الموالين والمتعصبين لأهل بيت النبي ﷺ، وقد ثار إنتقاماً لدمائهم الطاهرة. فإن نقَّذَ هذا الثأر فسيكون من الطبيعي حصر جميع الدّنين شاركوا في إراقة دم الإمام الحُسَين ﷺ وشهداء الطف المظلومين في دائرة المطلوبين للقصاص.

٢ ـ شكّل إلتفاف الفقراء ومحرومي الكوفة خاصة الموالي وأهل فارس ـ ممن عانوا إلى ذلك الوقت جميع أنواع الظلم والمهارسات العنصرية وحُرموا من أبسط حقوقهم العامة على يد أزلام الحكم الأموي وولاة إبن الزبير ـ حول ثورة المختار موجة من السخط لدى مترفي وأشراف الكوفة الذين لم يُخفوا ذلك من خلال أقوالهم وأحاديثهم.

٣ ـ إنَّ إستمرار إنتصارات المختار كان سيزيد في إحتالات إنتصار المستضعفين والشيعة وبسط نفوذهم وسلطتهم لاحقاً. وهو ما يعني في نظر مترفي وأشراف وزعهاء الكوفة والمناوئين للثورة الموت الحتمي لهم.

ولتوضيح النقاط المذكورة نشير إلى بعض نصوص الخطب وإجتاعات زعماء الكوفة المناوئين للثورة. ومن الضروري التذكير هنا بأنَّ زعامة المناوئين للثورة في الكوفة خلال هذه المرحلة كانت في عُهدة المنافق والعنصر الأساسي للخيانة «شبث بن ربعي». وسنسعى إلى إزالة القِناع عن وجه هذه الشخصية بُغية التعرُّف على حقيقة المؤامرة التي حِيكت ضد الختار في مركز حكومته.

#### من هو شبث بن ربعي؟

يُعرّف آية الله الخوتي شبث بن ربعي بالوصف التالي: «شبث (شيث) بن ربعي: من أصحاب أمير المؤمنين الله الله رجع إلى الخوارج». (١)

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث للسيّد الحنوئي: ج١٠، ص١٤.

وقال الباقر الله «جُددت أربعة مساجد بالكوفة فرحاً بـقتل الحُسَـين الله: مسجد الأشعث ومسجد جرير ومسجد سهاك ومسجد شبث بن ربعي».(١)

ونهى أمير المؤمنين الله «بالكوفة عن الصلاة في خمسة مساجد: مسجد الأشعث بن قيس ومسجد جرير بن عبدالله البجلي ومسجد سهاك إبن محرمة (خرشة) ومسجد شبث بن ربعى ومسجد التيم (الهيثم)».(<sup>٢)</sup>

وكان ممن أرسلوا كتاباً إلى الإمام الحُسَين الله يدعوه إلى القدوم؛ فذكَّره الحُسَين الله يوم عاشوراء فنادى: «يا شبث بن ربعي يا حجار بن أبجر يا قيس بن الأشعث يا يزيد بن الحارث ألم تكتبوا إليَّ أن قد أينعت الثمار وإخضر الجناب وإنما تقدِم علىٰ جند لك مجنَّدة؟!» (٣)

وقال له الإمام علي على يوماً: «أما والله يا شبث بن ربعي، وأنت يا عمرو بن حريث، ومحمّد إبنك، ويا أشعث بن قيس، لتقتلَن إبني الحُسَين اللهِ، هكذا حدَّثني حبيبي رسول الله عَلَيْهُ فَالويل لمن رسول الله عَلَيْهُ خَصِمه وفاطمة بنت محمد عَلَيْهُ».(4)

وقال عنه الشيخ محمد السهاوي: «شَبَث بن ربعي (٥) بن حصن التميمي الرياحي، كان مؤذن سجاح المتنبئة فيا ذكره الدارقطني. (٦) ثمّ أسلم وصار من أصحاب أمير المؤمنين على ثم تحول بعد صفَّين خارجياً... (٧)

<sup>(</sup>١) تذكرة الفقهاء للعلامة الحلِّي: ج٢، ص٤٢٦، الكافي ج٣. ص٤٩٠، التهذيب: ج٣. ص٢٥٠ و ٦٨٧.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة للحر العاملي: ج٣. ص٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد للشيخ المفيد: ج٢، ص٩٨.

<sup>(</sup>٤) مدينة المعاجز للسيّد هاشم البحراني: ج٣. ص١٧١.

 <sup>(</sup>٥) يفتح الشين المعجمة والباء المفردة ثمّ تاء مثلثة وكسر راء ربعي وسكون بائه المفردة.
 (٥) در يا دري المعجمة والباء المفردة ثمّ تاء مثلثة وكسر راء ربعي وسكون بائه المفردة.

 <sup>(</sup>٦) لاحظ تهذيب الكمال: ج٣٦، ص٣٥٢، وتقريب التهذيب: ج١، ص٣٤٤، والمعارف لإبن قبيبة:
 ص٥٠٤.

<sup>(</sup>٧) أبصار العين في أنصار الحُسَين(ع) للشيخ محمّد السهاوي: ص٣٦.

وقال عنه صاحب منهاج البراعة: «... شبث بن ربعي، وهمذا الرجل كان مضطرب الحال مشوَّش البال غير ثابت على الطريق، منافقاً؛ متلوناً؛ متجرياً؛ تابع كل ناعق ومثير كل فتنة»(١)

وبعد إستشهاد الإمام الحسن الله وإستيلاء معاوية على الحكم، التحق شبث بمعاوية وكان ممن أرسل كتاباً إلى الحُسَين ودعاه إلى العراق وعندما إستولى إبن زياد على الكوفة، وقف بجانب إبن زياد وقاتلَ مسلم بن عقيل، وكان من جملة قادة جيش إبن زياد لقتال الحُسَين الله تحت إمرة إبن سعد، ولم يكن يطيع جميع أوامر إبن سعد في المعركة وندم بعد عاشوراء ولام نفسه وأصبح من أصحاب إبن الزبير عند إستيلاءه على الكوفة، وكان مخالفاً للتوابين وكان من جملة قيادات إبن المطيع عند قتاله الختار. (1)

وبعد إنتصار المختار وإستيلائه على الكوفة، غيَّرَ شبث جمهته درجـة وبـايَع المختار.(٣)

وكان خائفاً بشدة من إنتصار الشيعة وثورة المختار ومرعوباً منهم. وكان يتحيَّن الفُرص ليغدر بالمختار وأصحابه وقد حظي بهذه الفرصة عندما خرج جيش المختار بقيادة يزيد بن أنس لقتال قوّات الشام.

وبموت يزيد وعودة الجيش وإنتشار شائعات هزيمة الجيش وإندحار الشورة طبقاً لخطة المنافقين في الكوفة، عندها دخل شبث في مرحلة جديدة من التآمر ضد الختار.

<sup>(</sup>١) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ج١٥، ص٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر الكامل في التاريخ لابِن الأثير: جَ ٤. ص٢٠،٣٦، ٦٢، ٩٨، ١٧٢، ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ج ١٥، ص٣٨٢.

تمرد في الكوفة

#### الإشاعات المغرضة ضد المنتفضين

يقول الطبري: «لما مات يزيد بن أنس التي أشراف النّاس بالكوفة فأرجفوا بالمختار وقالوا: قبِل يزيد بن أنس ولم يصدّقوا أنه مات وأخذوا يقولون واللّه لقد تأمَّر علينا هذا الرجل بغير رضاً منّا ولقد أدنى موالينا فحمّلهم على الدواب وأعطاهم وأطعَمهم فيئنا، ولقد عصانا عبيدنا فحرِب بـذلك أيتامنا وأراملنا فاتّعدوا منزل شبث بن ربعي وقالوا: نجتمع في منزل شيخنا؛ وكان شبث جاهلياً إسلامياً».(١)

# التآمر في بيت «شبث بن ربعي»

«فاجتمعوا ـ زُعها، ووجوه الأعراب المتآمرين والساكنين في الكوفة والمرعوبين من إنتصار المختار وإنتفاضته على الرغم من أنَّهم أظهروا له الولاء وبايعوه عند تسلّطه على الكوفة والعراق، لكنَّهم في الباطن كانوا يضمرون له كل العداء ـ فأتوا منزل ـ شبث بن ربعي ـ فصلى بأصحابه ثمَّ تذاكروا هذا النحو من المحديث قال: ولم يكن فيا أحدث المختار عليهم شيَّ هو أعظم من أن جعل للموالي من النيُ نصيباً ـ وبعدما إستمع لهم العجوز المنافق بدقة وتأنٍ ـ قال لهم شبث دعوني ألقاه». (٣)

#### لقاء شبث مع المختار

وبصفته قائداً لمنافقي الكوفة وزعيم الأشراف والمناوئين للثورة قـصدَ الخــتار «فلقيه فلم يدع شيئاً مما أنكره أصحابه إلّا وقد ذاكرَه إيّاه فأخذ لايذكر خصلةً إلّا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥١٧ ـ ٥١٨.

٢) نفس المصدر.

قال له المختار أرضِيهم في هذه الخصلة، وآتي كلَّ شيَّ أحبوا؛ قال: فذكر المهاليك، قال: فأنا أردِّ عليهم عبيدهم، فذكر له الموالي، فقال: عمدتَ إلى موالينا وهم فيُّ أفاء، الله علينا وهذه البلاد جميعاً فأعتقنا رقابهم نأمل الأجرَ في ذلك والشواب والشكر فلم ترض لهم بذلك حتى جعلتهم شركاءنا في فيئنا، فقال لهم المختار: إنْ أنا تركتُ لكم مواليكم وجعلت فينكم فيكم، أتقاتلون معي بني أُميّة وإبن الزبير وتعطون على الوفاء بذلك عهد الله وميثاقه وما أطمئن إليه من الأيمان؟ فقال شبث: ما أدري حتى أخرج إلى أصحابي فأ ذاكرهم ذلك، فخرج فلم يرجع إلى المختار؛ وأجمع رأي أشراف أهل الكوفة على قتال الختار».(١)

#### جهوزية المتمرّدين

ينقل التاريخ أن مسببي واقعة كربلاء وزعهاء و مترفي الكوفة تعبَّأوا لقتال المختار وبدأوا يعدُّون العدَّة والسلاح، يقول الطبري: «وجاء شبث بن ربعي وشمر بن ذي الجوشن ومحمّد بن الأشعث وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس حتى دخلوا على كعب بن أبي كعب الخنعمي فتكلَّم شبث فحمد الله وأثنى عليه ثمّ أخبره باجتاع رأيهم على قتال المختار وسأله أن يجيبهم إلى ذلك وقال فيا يَعيب به المختار: إنَّه تأمَّر علينا بغير رضاً منّا وزعم أنَّ إبن الحنفيّة بعثه إلينا وقد علمنا أنَّ إبن الحنفيّة لم يفعل، وأطعم موالينا فيئنا وأخذ عبيدنا فحرب بهم يتامانا وأراملنا وأظهر هو وسَبَعيته. البراءة من أسلافنا الصالحين. قال: فرحَّب بهم كعب بن أبي كعب

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص١٧٥ ـ ١٨٥.

 <sup>(</sup>٢) السبئية تقال لعصابة «عبدالله بن سبأ» وكانت تعتقد بالحملول والتناسخ والفلو في الأثمة. وكانت هذه من
الإفتراءات التي افتراها المتآمرون على الهنتار، ويقذف المفرضون من السنّة بهذه التهمة شيعة أهمل البسيت
(عليهماالسلام) ويسمونهم السبأية.

وأجابهم إلى ما دَعَوه إليه».(١)

ثم آن شراف أهل الكوفة قد كانوا دخلوا على عبدالرحمن بن مخنف فدعَوه إلى أن يجيبهم إلى قتال المختار فقال لهم: يا هؤلاء إنكم إن أبيتم إلا أن تخرجوا لم أخذلكم وإن أنتم أطعتموني لم تخرجوا. فقالوا: لم قال: لأني أخاف أن تتفرَّقوا وتتخاذلوا، ومع الرجل والله شجعاؤكم وفرسانكم من أنفسكم، أليس معه فلان وفلان! ثم معه عبيدُكم ومواليكم وكلمة هؤلاء واحدة وعبيدكم ومواليكم أشد حَنقاً عليكم من عدوّكم» ("". «فهو مقاتلكم بشجاعة العرب وعداوة العجم، وإن إنتظر تموه قليلاً كُفيتموه بقدوم أهل الشام أو بمجئ أهل البصرة فتكونوا قد كُفيتموه بغيركم ولم تجعلوا بأسكم بينكم، قالوا ننشدك الله أن تخالفنا وأن تُفسد علينا رأينا وما قد إجتمعت عليه جماعتنا». ("") قال: «فأنا رجلُ منكم، فإذا شئتم فاخرجوا. فسار بعضُهم إلى بعض وقالوا: انتظروا حتى يذهب عنه إبراهيم بن الأشتر، فأمهلوا حتى إذا بلغ إبن الأشتر ساباط وتَبوا بالمختار». (")

#### عناصر التمود

كان أغلب عناصر التمرد من وجهاء الكوفة وممن إشتركوا في قتال الحُسُين اللهِ قد عبَّنوا قواتهم في ذي الحجة سنة (٦٦هجرية) وتهيأوا لمواجهة المختار في مركز حكومته، وذلك في الوقت الذي كانت فيه قوّات المختار بقيادة إبراهيم بن مالك الأشتر تتجعفل في الساباط لقتال الشاميين خارج مدينة الكوفة. فخرج رؤوس

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص١٨٥.

٢) نفس المصدر: ص ٥١٨ ــ ٥١٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

٤) نفس المصدر .

النفاق كلَّ علىٰ جماعته وإتَّخذَت كل مجموعة منهم أحد مناطق الكوفة المهمة مقراً للقيادة. «فخرج:

١ \_عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني في همدان في جبَّانة السَّبيع.(١)

٢ ـ زحر بن قيس الجعني وإسحاق بن محمد بن الأشعث في جبّانة كندة. (٣) فخرج إليها جبير الحضرمي فقال لها: أُخرُجا عن جبّانتنا فإنّا نكره أن نُعري بشرّ، فقال له إسحاق بن محمد: وجبانتكم هي؟ قال نعم، فانصر فوا عنه؛

٣ ـ كعب بن أبي كعب الخثعمي في جبّانة بشر.

٤ ـ سار بشير بن جرير بن عبدالله إليهم في بجيلة.

٥ \_ وخرج عبدالرحمن بن مخنف في جبّانة مخنف.

٦ ـ وسار إسحاق بن محمد وزحر بن قيس إلى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس
 بجبّانة السَّبيع، وسارت بجيلة وخشعَم إلى عبدالرحمن بن مخنف وهو بالأزد.

٧ ـ وخرج شمر بن ذي الجوشن حتىٰ نزل بجبّانة بني سَلول في قيس.

٨ ـ ونزل شبث بن ربعي وحسان بن فائد العبسي وربيعة بن ثروان الضبي في
 مُضر بالكُناسة.

٩ ـ ونزل حجَّار بن أبحر ويزيد بن الحارث بن رؤيم في ربيعة فيا بين التَّارين والسبخة.

١٠ ـ ونزل عمرو بن الحجَّاج الزَّبيدي في جبّانة مراد بمَن تبعه من مَـذحج،
 فبعث إليهم أهل اليمن: أن ائـتنا فأبى أن يأتـيهَم وقــال لهــم: جــدوا فكأني قــد

<sup>(</sup>١) جبّانة والجبّانة؛ الصحراء وتسمى بها المقابر، الأنها تكون في الصحراء تشبيه للشيّ بموضعه. ومنه الحديث: إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبّانة، والجبان بدون الهاء. الصحراء أيضاً كالجبانة ومنه حديث المباهلة: وأبرز أنت وهو إلى الجبّان (مجمع البحرين، لفة جبن) وتفسير كنز الدقائق: ج٢، هامش ص٩٨. (٢) تاريخ الطبرى: ج٤، ص٥١٥ ـ ٥١٩.

غرد في الكوفة

أتيتكم». (١)

يكنكم مراجعة الخارطة المرفقة بالكتاب للإطلاع على مواضع المنافقين وإنتشارهم ومناطق الإصطدام، وكان أغلب قيادات قوّات التمرد من قَمتلة الحُسَين الله إستقروا في تسع نقاط حسّاسة في مدينة الكوفة إلاّ أنَّ غالبية قوّاتهم كانت في ساحة سَّبيع وكان المختار فَرِحاً من نقطة الضعف هذه وكان يأمل بأن يُحاصرهم بمكان واحد ويقضى عليهم بالكامل ويُبيدهم عن بُكرة أبيهم.

«وبلغ الذين في جبّانة السَّبيع أنَّ المختار قد عبَّأ لهم خيلاً ليسير إليهم فبعثوا الرسل يتلو بعضها بعضاً إلى الأزد وبجُيلة وخشعم يسألونهم بالله والرحَم لما عجَّلوا إليهم، فساروا إليهم وإجتمعوا جميعاً في جبّانة السِّبيع، ولما أن بلغ ذلك المختار سَرَّه إجتاعهم في مكان واحد».(")

#### رد فعل المختار

فلما أحسَ المختار بالمؤامرة ونوايا المتآمرين، «بعثُ رسولاً من يومه يقال له عمرو إبن توبة بالركض إلى إبراهيم بن الأشتر وهو بساباط؛ أن لا تضع كتابي من يدكَ حتى تُقبِل بجميع من معك إليَّ». (٣ أضحى المختار وأصحابه في محاصرة الأعداء، فيا إتسمت الأوضاع في الكوفة بالحساسية والخطورة الفائقة. فكان القيام بأية خطوة غير محسوبة يمكن أن تؤدي إلى نتائج لاتحمد عقباها، كإنزال ضربة قاصمة بالمختار وأتباعه. لذا رأى المختار ضرورة إتخاذ جانب الحذر والعمل على إلهاء العدو والتمويه عليه لحين وصول قوّات النجدة إليه من جانب القائد إبراهيم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص١٨٥ ـ ٥١٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص ٥١٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ص١٩٥ ــ ٥٢٠.

الأشتر. وعليه فقد قامَ وقبل إتخاذ أي رد فعل والستَمترس للحرب، بمخاطبة الزعهاء المناوئين للثورة، حيث «بعث إليهم ممثلين عنه في ذلك اليوم يسألونهم وأخبروني ما تريدون؟ فإني صانعٌ كل ما أحببتم، قالوا إنّا نُريد أن تعتزلنا فإنّك زعمت أن إبن الحنفيّة بعثك. ولم يَبعثك. فأرسلَ إليهم المختار أن إبعثوا إليه من قبلي وفداً ثمّ أنظروا في ذلك حتى تتبيّنوه وهو يُريد أن يُريّنهم بهذه المقالة ليقدِمَ عليه إبراهيم بن الأشتر. وقد أمر أصحابه فكفوا أيديهم».(۱)

## المختار في محاصرة المتمردين

إستولى المتمردون بزعامة أشراف ومترفي الكوفة على جميع المناطق والمراكز الحسّاسة والطرق والساحات وبوابات الكوفة. وأصبحت دار الإمارة الساقطة بيد المختار والثوار محاصرة من جميع الجهات. يقول الطبري: «وقد أخذَ أهل الكوفة عليهم بأفواه السكك فليس شيً يصل إلى المختار ولا إلى أصحابه من الماء إلا القليل الوتم يجيئهم إذا غفلوا عنه».(٣)

لم يرغب الختار في هذا الوضع الحساس في مواجهة المتمردين قبل عودة إبراهيم الأشتر وقوّاته إلى الكوفة. إلّا أنَّ ضغوط الحصار أدَّت إلى حدوث بعض المناوشات بين قوّات الختار القليلة العدد مع المتمردين ذات الأكثرية. الأمر الذي مثّل في الواقع الخطوة الذكية من قبل الختار لإدارة الموقف عسكرياً والمناورة لشغل الأعداء إلى حين وصول قوّات إبراهيم الأشتر.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص١٩هـ٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) تفس المصدر.

وكان زعهاء التمرُّد من مجرمي واقعة الطف وقتلة الإمام الحُسَين اللهِ قد جهَّزوا أنفسهم لمحاربة المختار. وكان متوقعاً سقوط دار الإمارة ومقتل المختار وأصحابه في أية لحظة. والمختار بدوره ظل صامداً يُدير الحرب بكياسة وحزم دقيق بُغية منع حدوث مواجهة كبرئ مع جند العدو بالرغم من وقوع مناوشات متفرَّقة هنا وهناك.

يقول الطبري عن هذه الواقعة: «خرجَ عبدالله بن سَّبيع في الميدان فقاتله شاكر قتالاً شديداً فجاءه عقبة بن طارق الجشمي فقاتل معه ساعة حتى ردَّ عاديتهم عنه ثمّ أقبلا على حاميتها يسيران حتى نزل عقبة بن طارق مع قيس في جبّانة بني سلول وجاء عبدالله بن سَّبع حتى نزل مع أهل اليمن في جبّانة السَّبيع». (۱)

ثمّ «أنَّ شمر بن ذي الجوشن أتى أهل اليمن فقال لهم إن إجتمعتم في مكان نجعل فيه مجنبَتَين وتُقاتل من وجه واحد فأنا صاحبكم وإلّا فلا والله لا أقاتل في مثل هذا المكان في سكك ضيَّقة ونُقاتل من غير وجه. فانصرف إلى جماعة قـومه في جبّانة بنى سلول».(")

## عودة إبراهيم بن مالك الأشتر

كانَ لوقع خبر عودة إبراهيم الأشتر والمقاتلين إلى القرب من مدينة الكوفة الأثر الإيجابي والواعد والسار على قوّات الختار، مقابل إدخال الحُزن والرعب في قلوب المتمردين الأعداء. «لما خرجَ رسول الختار إلى إبن الأشتر بلغه من يومه عشية، فنادى في النّاس أن إرجعوا إلى الكوفة. فسارَ بقية عشيّته تلك ثمّ نزلَ حين أمسى فتعشّى أصحابه وأراحوا الدواب ثمّ نادى في النّاس فسار ليلته كلها ثمّ صلّى أ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٢٠.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر.

الغداة بسورا، ثمّ سارَ من يومه فصلًى العصر على باب الجسر من الغد، ثمّ أنه جاء حتى باتَ ليلة في المسجد ومعه من أصحابه أهل القوة والجَلد، حتى إذا كان صبيحة اليوم الثالث من مخرجهم على الختار؛ خرج المختار إلى المنبر فصعده». (١)

#### خدعة الأعداء

بدخول إبراهيم والقوّات الّتي بإمرته إلى الكوفة، حبطَت جميع خطط المتمردين من أشراف الكوفة الّذين كانوا يأملون القضاء على المخستار في غياب إبراهيم، وإنقلب السحر على الساحر وأصبحوا في موقف لايُحسدون عليه. فبدر كبير أشراف الكوفة \_ شبث بن ربعي؛ هذا الرجل المتلوِّن والخطير في يوم وصول إبراهيم وتَبدُّل الأوضاع لصالح المختار وشيعته \_ إلى خطة لخداع المختار، عبر إيهامه بعدم وجود أية نوايا للحرب وأنَّ ماجرى معه ليس إلاّ غوغاء قصير وإنتهى. وذلك أملاً في قيام المختار بإعادة إبراهيم وجيشه بإتجاه الشام، ومن ثم حرمان الثوّار من هذه القوة الفاعلة وإتاحة الفرصة ثانية لهم للإنقضاض على المختار. لهذا: «بعث إلى \_ المختار \_ إبنه عبد المؤمن فقال له إنما نحن عشيرتك وكف يمينك، لا والله لائقاتلك فئق بذلك منّا، وكان رأيه قِتاله ولكنه كادَه» (")، وكان المختار قد فطِنَ إلى خدعة شبث فوءَدها ولم يُرتَّب عليها أي أثر.

#### الإختلاف بين المتمردين

وبينها كانت الكوفة تتجه نحو الحرب الأهلية الشاملة بين قتلة الإمام الحُسَين الله من أشراف الكوفة ورجالاتهم وبين المختار وإبراهم وشيعة أهل

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

غرد في الكوفة

البيت الميض المقاوميين. فإنَّ أغلب قوّات زعهاء الكوفة كانوا قد إستقروا في ميدان سَّبيع، «ولما أن إجتمع أهل اليمن بجبّانة السَّبيع حضرت الصلاة، فكرَهَ كل رأس من رؤوس أهل اليمن أن يتقدمه صاحبه، فقال لهم عبد الرحمن بن مخنف: هذا أول الإختلاف قدِموا الرضىٰ فيكم فإن في عشيرتكم سيّد قُرّاء أهل المُضر فليُصلِ بكم رفاعة بن شدّاد الفتياني (۱) من بجيلة ففعلوا فلم يزَل يُصلِّي بهم حتى كانت الوقعة». (۱)

#### خبر سار

ثم «أنَّ أنس بن عمرو الأزدي إنطلق فدخل في أهل اليمن وسيمهم وهم يقولون: إن سارَ المختار إلى إخواننا من مُضر سِرنا إليهم، وإن سارَ إلينا ساروا إلينا، فسمعها منهم رجل وأقبل جواداً حتى صعدَ إلى المختار على المنبر فأخبره بمقالتهم، فقال: أما هم فخُلقاء لو سُرت إلى مضر أن يسيروا إليهم، وأمّا أهل اليمن فأشهَد لئن سرت إليهم مُضر؛ فكان بعد ذلك يدعو ذلك الرجل ويُكرمه». ""

<sup>(</sup>١) رفاعة بن شداد الفتياني: وفتيان بطن من بجيلة من اليمن أبو عاصم كان من أصحاب الإسام على (ع) المخلصين ومن قيادات ثورة التؤابين وثورة المختار وممن. إنقلب من عين الوردة حين قُتلَ سليان بن صرد في تسعة آلاف من أصحابه فلحقهم عُبيد الله بن زياد في أهل الشام فقتلهم عمن آخرهم. مشاهير عملها الأمصار لاين حبان ص١٧٧. وأيضاً: هو صديق قديم لسليان بن صرد بيد أنه انزعج انزعاجاً شديداً حينا سمع صيحة الأشراف: (يا لشارات عثان!) ترن إلى جانب وفي مقابل صيحة الشيعة: (يا لشارات الحسسين!) فاندفع يائساً إلى هوة الموت. الخوارج والشيعة: ص١٣٥ \_ ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ص٥٢٠ ـ ٥٢٤.

# الباب الثاني حرب في الكوفة

بعد تكامل إستعدادات جند المختار، قام بتقسيمه إلى مجموعتين. وضعَ الأولىٰ تحت إمرة إبراهيم الأشتر، فيما قادَ شخصياً أمر المجموعة الثانية.

«ثُمَّ أَنَّ المختار نزلَ فعبًّا أصحابه في السوق، والسوق إذ ذاك ليس فيها هذا البناء، فقال لإبراهيم بن الأشتر: إلى أي الفريقين أحبُ إليك أن تسير، فقال: إلى أي الفريقين أحببت. فنظر المختار وكان إذا رأى فكره أن يسير إلى قومه فلا يُبالغ في قتالهم فقال سِر إلى مُضر بالكُناسة وعليهم شبث بن ربعي ومحمّد بن عمير بن عطارد وأنا أسير إلى أهل اليمن». (١)

## الإصطفاف للحرب

«فسارَ إبراهيم بن الأشتر إلى الكُناسة وسارَ المختار إلى جبّانة السَّبيع، فوقف المختار عند دار عمر بن سعد بن أبي وقّاص وسرَّح بين يديه أحمر بن شُميط البجلي ثمّ الأحمسي، وسرَّح عبدالله بن كامل الشاكري وقال لإبن شُميط: إلزَم هذه السكّة حتى تخرج إلى أهل جبّانة السَّبيع من بين دور قومك، وقال لعبدالله بن كامل: الزَم

<sup>(</sup>١) ولم يزل المختار يعرف بشدة النفس وقلة البقيا على أهل اليمن وغيرهم إذا ظفر.

هذه السكّة حتىٰ تخرج علىٰ جبّانة السّبيع من دار آل الأخـنس بـن شريـق، ودعاهما فأسَرَّ إليهما أنَّ شُباماً قد بعثت تُخبرني أنهم قد أتوا القوم من ورائهم.

فضيا فسلكا الطريقين اللذين أمرَهما بهها وبلغ أهل اليمن مسير هذين الرجلين اليهم فإقتسموا تينك السكّتين، فأمّا السكّة الّتي في دبر المسجد أحمس فإنه وقف فيها عبدالرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني وإسحاق بن الأشعث وزحر بن قيس، وأما السكّة الّتي تلي الفرات فإنه وقف فيها عبدالرحمن بن مخنف وبشير بن جرير بن عبدالله وكعب بن أبي كعب».(١)

#### الإنتصار المؤقت للأعداء

إحتدم القتال وشهدت الكوفة مرة أخرى قتالاً شديداً بين جبهتي الحق والباطل؛ في الأولى: الشيعة والقوّات الموالية لأهل البيت الله والشائرين لدم الحسين الحبية وأغلبهم من الموالي والعبيد والمستضعفين من النّاس بقلوب ملؤها الإيمان والإخلاص وحب أهل البيت الله والغزم والبُغض الشديد لقتلة الحُسَين والأشراف المتنعمين الغافلين عن الله. وفي الثانية: الأشراف المغرورين المنافقين الذين فقدوا مناصبهم ومنافعهم وأغلبهم من قتلتة الإمام الحُسَين الله ومن المسبين لفاجعة كربلاء، الذين على الرغم من مبايعتهم للمختار أول الأمر؛ مالوا لاحقاً إلى نقض البيعة كعادتهم، وهذا ليس بالأمر العجيب، فهو ليس بأوَّل عهد ينقضوه ولاهو بآخر. لقد تكرر هذا الفصل اللا إنساني واللا أخلاقي القبيح عدَّة مرات من قبل هؤلاء.

«ثمّ أنَّ القوم إقتتلوا كأشد قتال إقتتله قوم، ثمّ أنَّ أصحاب أحمر بـن شمـيم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٢٠ ــ ٥٢٤.

إنكشفوا وأصحاب عبدالله بن كامل أيضاً فلم يُرَع المختار إلّا وقد جاءَهُ الفلُّ قد أقبل، فقال: ما وراءكم، قالوا: هُزمنا قال فما فعلَ أحمر بن شُميط قالوا تركناه قــد نزل عند مسجد القصّاص.(١) وقد نزل معه أناس من أصحابه وقــال أصـحاب عبدالله ما ندرى ما فعل إبن كامل، فصاح بهم أن إنصرفوا ثمّ أقبل بهم حتى إنتهىٰ إلى دار أبي عبدالله الجدلي وبعث عبدالله بن قراد الخــثعمى وكــان عــلىٰ أربعائة رجل من أصحابه فقال سر في أصحابك إلى ابن كامل فإن يَكُ هلك فأنت مكانه فقاتِل القوم بأصحابك وأصحابه وإن تجده حياً صالحاً، فسر في مائة من أصحابك كلهم فارس وإدفع إليه بقية أصحابك ومرْ بالجد معه والمناصحة له، فإنهم إنما يناصحونني ومن ناصحني فليبشر ثمّ إمض في المائة حسى تأتي أهــل جبّانة السَّبيع مما يلي حمام قطَن بن عبدالله، فمضى فوجدَ إبن كامل واقفاً عند حمام عمرو بن حريث معه أناس من أصحابه قد صبروا وهو يقاتل القوم فدفع إليــه ثلثاثة من أصحابه ثمّ مضيٰ حتىٰ نزل إلى جبّانة السَّبيع ثمّ أخذ في تــلك السكك حتىٰ انتهىٰ إلى مسجد عبد القيس فوقف عنده وقال لأصحابه: ما ترون؟، قالوا: أمرنا لأمرك تَبع وكل من كان معه من حاشد من قومه وهم مائة، فقال لهم: واللَّه إنى لأحب أن يظهر المختار وواللَّه إنى لكاره أن يَهلك أشراف عشيرتى اليوم وواللَّه لإن أموت أحب إلىَّ من أن يحل بهم الهلاك على يدى ولكن قِفوا قليلاً فإنَّى قد سَمِعت شُباما يزعمون أنَّهم سيأتونهم من ورائهم فلعلَ شِباماً تكون هي تفعل ذلك ونعافيٰ نحن منه.

قال له أصحابه فرأيك. فثبت كها هو عند مسجد عبد القيس، وبعث الخستار مالك بن عمرو النهدي في مائتي رجل وكان من أشد النّاس بأساً وبعثَ عبداللّه

<sup>(</sup>١) يعنون مسجد أبي داود في وادعة وكان يعتاده رجال أهل ذلك الزمان يقصُّون فيه.

بن شريك النهدي في مائتي فارس إلى أحمر بن شُميط وثبتَ مكانه فإنتهوا إليه وقد علاه القوم وكثروه فإقتتلوا عند ذلك كأشد القتال».(١)

## معركة الكُناسة

إستقرت قوّات المتمردين في منطقتين إستراتيجيتين في الكوفة هما:

١ \_ ميدان وجبّانة سّبيع.

٢ \_ ميدان وجبّانة الكُناسة.

وكما أسلفنا فإنَّ قوّات الثورة إنقسمت بأمر المختار إلى فَيلقين:

الفيلق الأول: بقيادة المختار نفسه لقِمع المتمردين في مناطق وصحراء سَّبيع.

الفيلق الثاني: بقيادة إبراهيم بن مالك الأشتر لقمع المتمردين المُضَريين في مناطق الكُناسة.

أمّا فيلق المختار وبعد تقويته بقوّات الدعم وللتعويض عن هزيمته الأولى الّـتي لحقت به، إحتدم مع العدو بحرب ضروس. وأمّا الفيلق الثاني فقد «مضىٰ إسن الأشتر حتىٰ لتي شبث بن ربعي وأناساً معه من مُضر كثيراً وفيهم حسان بن فائد العبسي فقال لهم إبراهيم: ويحكم إنصرفوا فوالله ما أحب أن يُصاب أحد من مضر علىٰ يدي فلا تُهلكوا أنفسكم، فأبوا فقاتلوه فهزَمهم وأحتُملَ حسان بن فائد إلى أهله فات حين أدخل إليهم وقد كان وهو علىٰ فراشه قبل موته أفاق إفاقة فقال: أما والله ما كنت أحب أن أعيش من جراحتي هذه وما كنت أحب أن تكون منيقي إلّا بطعنة رمح أو بضربة بالسيف، فلم يتكلم بعدها كلمة حتىٰ مات.»(")

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٢٠ ـ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

#### بشارة النصر

«وجاءت البشرى إلى الختار من قِبل إبراهيم بهزيمة مضر، فبعث الخيتار البشرى من قِبله إلى أحمر بن شُميط وإلى إبن كامل فالناس على أحوالهم كل أهل سكة منهم قد أعنت ما يلها.»(١)

#### دخول قبيلة «شبام» المعركة

وكها ذكرنا من قبل فإنّ أفراد من قبيلة شبام حاولت الهجوم من الخلف على الثوار المتواجدين عند جبّانة السَّبيع. «فإجتمعت شبام وقد رأسوا عليهم أبا القلوص وقد أجمعوا وإجتمعوا بأن يأتوا أهل الين من ورائهم فقال بعضهم لبعض: أما والله لو جعلتم جِدَّكم هذا على من خالفكم من غيركم لكان أصوب، فسيروا إلى مضر أو ربيعة فقاتلوهم».(")

# مناورة «أبو القَلوص» الحربية

«... وشيخهم أبو القلوص ساكت لايتكلّم، فقالوا: يا أبا القلوص ما رأيك فقال: قال الله جل ثناؤه (قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكُقّارِ وَلَيَجِدُوا فَيِكُمْ غِلظَةً) قوموا؛ فقاموا فشي بهم قيس رمحين أو ثلاثة ثمّ قال لهم: إجلسوا فجلسوا ثمّ مشي بهم أنفس من ذلك شيئاً، ثمّ قعد بعد ثمّ قال لهم: قوموا ثمّ مشي بهم الثالثة أنفس من ذلك شيئاً، ثمّ قعد بهم فقالوا له: يا أبا القلوص والله إنك عندنا لأشجع العرب فما يحملك على الذي تصنع قال: إن المجرّب ليس كمن لم يجرب، إني أردت أن ترجع

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٢٢ ـ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

إليكم أفئدتكم وأن توطَّنوا على القتال أنفسكم، وكرهت أن أقحِمكم على القتال وأنتم على حال دهش؛ قالوا أنت أبصر بما صنعت».(١)

#### هجوم «شبام»

«فلهًا خرجوا إلى جبّانة السّبيع إستقبلهم على فم السكّة الأعسر الشاكري فحمل عليه الجندعي وأبو الزبير بن كريب فصرعاه ودخلا الجبّانة ودخل النّاس الجبّانة في آثارهم وهم ينادون يا لثارات الحُسَين فأجابهم أصحاب إبن شُميط يا لثارات الحُسَين، فسمعها يزيد بن عمير بن ذي مران من همدان فقال يا لشارات عثان.»(۱)

#### عودة رفاعة بن شداد إلى صفوف المنتفضين

«فقال لهم رفاعة بن شدّاد مالنا ولعثمان؛ لا أقاتل مع قوم يبغون دم عثمان فقال له أناس من قومه جئتَ بنا وأطعناك حتى إذا رأينا قومنا تأخذهم السيوف قلتَ إنصرفوا ودعوهم، فعطف عليهم يقول:

أنا إبنُ شدًّاد علىٰ دينِ علي لستُ لعثانَ بـن أروَىٰ بِـوَلِي لأصلِينَّ اليومَ فيمنَ يـصطَلي بِحرِّ نارِ الحرَب غـير مُـوْتلي

فقاتلَ حتى قُتل، وقتل يزيد بن عمير بن ذي مران وقتل النعمان بن صُهبان الجرمي ثمّ الراسبي ـ وكان ناسكاً ـ ورفاعة بن شدّاد إبن عَوسجة الفتياني عند حمام المهبذان الذي بالسبخة وكان ناسكاً». (٣)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٢٢٥ \_ ٥٢٤.

<sup>(2)</sup> نفس المصدر .

<sup>(</sup>٣) تفس المصدر.

قال عمير بن زياد أن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهـمداني، يــوم جـبّانة السَّبيع: ويحكم! من هؤلاء الَّذين أتونا من ورائنا؟ قيل له شِبام فقال يــا عــجباً يُقاتلني بقومي مَن لا قوم له».(١)

### هزيمة المتمردين ومقتل قادتهم

في هذه المعركة الّتي جَرت بين الثوار والمتمردين بقيادة أشراف الكوفة من قَتلة الحُسُين على المستردون فيها خسائر فادحة وقُتل جمع عظيم من قادتهم، نظير:

الفرات بن زَحر بن قيس الجعني وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس وعمر إسن مخنف.

وجرح منهم: زَحر بن قيس وقاتل عبد الرحمن بن مخنف حتى إرتُثَّ وحملته الرجال على أيديها وما يَشعر، وقاتل حوله رجالُ من الأزد فقال حميد بن مسلم:

لأضربنَّ عن أبي حكيمِ مَفارِق الأعُبدِ والصَّمِيمِ
وقال سُراقة بن مرداس البارق:

يا نَفْسُ إِلَّا تَصبري تُلبِّعي لا تتوَنَّي عن أبي حكميم"

#### حيرة المتمردين ومقتل شرحبيل

قال أبو مخنف: «وحدَّثني أبوروق أنَّ شرحبيل بن ذي بُقلان من النـاعطيين، قُتلَ يومئذ، وكان من بيوتات همدان، فقال يومئذ قبل أن يُقتل: يا لها قتلةً ما أضلً مقتولها، قِتال مع غير إمام وقتالُ علىٰ غير نيَّة وتعجيلُ فراقِ الأحبَّة ولو قتلناهم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٢٢ ـ ٥٢٤.

إذًا لم نَسلم منهم إنَّا لله وإنّا إليه راجعون! أما والله ما خرجت إلاَّ مواسياً لقومي بنفسي مخافة أن يُضطهدوا وأيِّم الله ما نجوتُ من ذلك ولا أنجوا ولا أغنيت عنهم ولا أغنوا، قال: ويرميه رجل من الفائشيين من همدان يقال له أحمر بس هديج بسهم فيقتله».(١)

#### هلاك قائد المتمردين الكبير

«قال وإختصم في عبدالرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني نفرُ ثلاثة: سِعر إبن أبي سعر الحنني وأبو الزبير الشّبامي ورجل آخر، فقال سِعر طَعنته طعنة وقال أبو الزبير: لكن ضرّبُته أنا عشر ضربات أو أكثر وقال لي إبنه: يا أبا الزبير أتقتل عبد الرحمن بن سعيد سيّد قومك! فقلت: «لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادًّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْرَاتَهُمْ أَوْ عَصِيرَتَهُمْ». (٣) فقال المختار: كلكم محسن وإنجلَت الوقعة عن سبعائة وثمانين قتيلاً من قومه.» (٣)

#### إحصاء خسائر العدو

«وحدَّ ثني النضر بن صالح أن القتل إذ ذاك كان إستحر في أهل اليمن وأن مُضر أصيب منهم بالكُناسة بضعة عشر رجلاً ثمّ مضوا حتى مرُّوا بربيعة فرجع حجّار بن أبجر ويزيد بن الحارث بن رؤيم وشدّاد بن المنذر أخو حصين وعكرمة بسن ربعى فإنصرف جميع هؤلاء إلى رحالهم وعطف عليهم عكرمة فـقاتلهم قـتالاً

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة: آية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٢٨.

شديداً ثمّ إنصرف عنهم وقد خرج فجاء حتى دخل منزله فقيل له قد مرّت خيل في ناحية الحي، فخرج فأراد أن يثب من حائط داره إلى دار أخرى إلى جانبه فلم يستطع حتى حمّله غلام له، وكانت وقعة جبّانة السَّبيع يوم الأربعاء لستّ ليال بقين من ذي الحجة سنة (٦٦) للهجرة. قال: وخرج أشراف النّاس فلحقوا بالبصرة وتجرَّد الختار لقتلة الحُسَين فقال: ما من ديننا ترك قوم قتلوا الحُسَين يشون أحياء في الدنيا آمنين؛ بئس ناصر آل محمّد؛ أنا إذا في الدنيا! أنا إذا الكدّاب كما سمَّوني فإني بالله أستعين عليهم الحمد لله الذي جعلني سيفاً ضربهم به ورمحاً طعنهم به وطالب وترهم والقائم بحقهم. إنه كان حقاً على الله أن يَقتُل من قتلهم وأن يذلَّ من جهل حقّهم، فسمّوهم لي ثمّ إتبعوهم حتى تُفنوهم». (١٠ وبإنتصار الثوار على الجبهتين إستطاع الختار هذه المررَّة أيضاً وبمساعدة إبراهيم بن مالك الأستر من إحباط مؤامرة مهمّة وقصم ظهور أعداء أهل البيت المي والتوصُّل إلى هدفه الأساسي وهو الإنتقام لدماء شهداء كربلاء، فهاهم قد جاءوا بأنفسهم إلى حتوفهم فحان أفضل زمان وفرصة للمختار أن ينتقم من هؤلاء المجرمين في آن واحد.

### خمسائة أسير

بالإضافة إلى مقتل العديد من رؤوس المتمردين ومواليهم ومرتزقتهم، إستطاع الثوار أن يأسروا أكثر من (٥٠٠) أسير، فانظر مايقول الطبري عن هـذا الأمر: «وإستخرج من دور الوادعيين خمائة أسير فأتى بهم المختار مكتَّفين فأخذ رجل من بني نهد وهو من رؤساء أصحاب المختار يُقال له عبدالله بن شريك لا يخلو بعربي إلاّ خلّى سبيله، فرفع ذلك المختار درهم مولى لبني نهـد فـقال له المخـتار إعرضوهم على».(١)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٢٥ - ٥٢٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص٥٢٧ ــ ٥٢٤.

# قَتلة الحُسَين في قبضة العدالة

لقد تحقق الوعد الحق؛ ومصداق الآية الكريمة «وَإِنْتَقَمنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَموا»، وكان المختار يعلم أنَّ غالبية المتمردون هم من مسبي فاجعة عاشوراء، وكان يعرف بعض زعائهم أمثال شمر وشبث وعبدالرحمن بن سعيد، فيا قُتل البعض الآخر منهم في المعركة، ووقع (٥٠٠) منهم في قبضته و قبضة العدالة، «فقال له المختار إعرضوهم علي وانظروا كل مَن شَهد منهم قتل الحُسَين فأعلموني به، فأخذوا لايمر عليه برجل قد شَهد قتل الحُسَين إلّا قيل له هذا ممن شَهد قتله، فيُقدِّمه فيضرب عُنقه حتى قتل منهم قبل أن يخرج مائتين وثمانية وأربعين قتيلاً وأخذ أصحابه كلها رأوا رجلاً قد كان يؤذيهم أو يماريهم أو يضربهم، خلوا به فقتلوه، حتى قبل أناس كثير منهم وما يشعر بهم المختار». (١)

وكانت مظلومية شهداء كربلاء قد أتت أكلها وبانَ للعيان أثر أنين أبناء الإمام الحُسَين المظلوم الله والبكاء الحَمَني لأهل بيت النسوّة الله والتساريخ يسشهد على مشاهد وصور تنفيذ العدالة الإلهية الحقة.

# إضربوا أعناق الجميع

إنها سُنّة اللّه ووعده الحق، فشهد الشاهدون ونَقَّذَ المكلَّفون العقاب. فـيصيح أحدهم: هذا هوالذي فعل كذا في كربلاء ومافعل، فيُقدِّمه فيُضرِب عنقه.

لقد تم تحديد (٢٤٨) مجرماً من مجموع (٥٠٠) أسيراً، ممن شاركوا وتسببوا في إرتكاب مجزرة كربلاء. والمختار جالس على كرسيه والمنقذون على أهبة الإستعداد لتنفيذ أوامره. وهو يعلم أنَّ هؤلاء لاعقاب لهم سوى القتل. كان كل شئ جاهزاً

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٢٢ ـ ٥٢٤.

لتنفيذ المطلوب. فهاهم المنفّذون قد سلُّوا سيوفهم والنّاس يشهدون علىٰ تنفيذ الحكم. فأوامر القتل قد صدّرت. والمختار يأمر بضرب أعناق المجرمين واحداً تلو الآخر. ولم يمر إلّا وقت قصير وقد نَقَّذَ علىٰ يد العدالة أمام الملأ أحكام ضرب الأعناق بحق (٢٤٨) مجرماً، ليسدل الستار علىٰ حياة هـؤلاء المجرمين الّذين تلطَّخت أيديهم بدماء تلك الصفوة الطاهرة.

يقول أحد الشهود، «قَتلَ منهم قبل أن يخرج، مائتين وثمانية وأربعين قستيلاً وأخذ أصحابه كلما رأوا رجلاً قد كان يؤذيهم أو يماريهم أو يضربهم خَلوا بمه فقتلُوه حتى قُتل ناس كثير منهم ومايشعر بهم الختار.»(١)

سيظل عمل المختار هذا نبراساً يُنير تاريخ العدالة الشيعية. وسيجزيه اللّه سبحانه وتعالى وأصحابه الأجر والثواب على ماقاموا به من إنتقام إلهي لدم أهل بيت النبوّة ﷺ.

#### الإنتقام

قال بعض المؤرّخين: «وأخذَ أصحابه كلما رأوا رجلاً قد كان يؤذيهم أو يماريهم أو يضربهم خَلوا به فقتلوه حتىٰ قُتل ناس كثير منهم وما يشعر بهمالمختار».(٣)

# إطلاق سراح بقية الأسرى

أظهرَ المختار لأعدائه مرَّةً أُخرىٰ علو روحه وسمو أخلاقة عندما قام بالعفو عن جميع اولئك الَّذين تآمروا عليه وأشهروا السيف بوجهه. خاصةً ممن لم يكن لهم دور في واقعة كربلاء. إلّا شخصاً واحداً وهو «سُراقة بن مرداس». وبمجرد ما

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٢٢ \_ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) تفس المصدر.

«أخبر بذلك المختار فدعى بمن بق من الأسارى فأعتقهم وأخذ عليهم المواثيق ألّا لا يجامعوا عليه عدوًا ولا يبغوه ولا أصحابه غائلة، إلا سُراقة بن مرداس البارق \_ وكان من شُعراء الكوفة ومِن أولياء بني أُميّة \_ فإنّه أمر به أن يُساق معه إلى المسجد. قال: ونادى منادي المختار إنه من أغلق بابه فهو آمن إلّا رجلاً شَرك في دم آل محمد على الله المحمد على الله المحمد على الله المحمد على الله المحمد المحمد على الله المحمد على المحمد على

وعن يونس بن أبي إسحاق: «لما خرج الختار من جبّانة السَّ بيع وأقـبل إلى القصر، أخذَ سُراقة بن مرداس يُناديه بأعلىٰ صوته:

أَمَنْ عَلَيَّ اليومَ يَا خَيْرَ مَعَد وَخَيْرَ مِن حَلَّ بِشِحرٍ والجَنَد وخبرَ مِن حَيًّا وَلَيَّ وسَجَد

فبعث به المختار إلى السجن فحبسه ليلة ثمّ أرسل إليه من الغد فأخرجه فدعا سراقة، فأقبل إلى المختار وهو يقول:

نَـزونا نَـزوة كـانت علينا وكان خُرُوجنا بَطراً وحَينا وهم مثلُ الدَّبيٰ حـين التَـقينا رأينا القـومَ قـد برزوا إلينا وطَـعناً صـائباً حـتىٰ انتئينا بكـلِّ كـتيبةٍ تَنعىٰ حُسَينا ويـومِ الشَّعب إذ لاقى حُسنينا لجُـرنا في الحكـومة واعتدَينا سأشكر إن جعلتَ النَّقدَ دينا اللَّه وينا النَّقة دينا النَّقة دينا النَّقة دينا النَّقة دينا النَّقة دينا النَّقة دينا النَّـا النَّقة دينا النَّـا النَّـا النَّـا النَّـا النَّـا دينا النَّـا الن

ألا أبلغ أبا إسحاق أنا خرجَنا لا نَرىٰ الضعفاء شيئاً نراهُم في مصافَّهم قليلاً بسرزنا إذ رأيسناهم فللاً لقينا منهم ضرباً طِلحفاً نصرت على عدوك كُلَّ يوم كنصر محمد في يوم بدر فأسجح إذ ملكت فلو ملكنا تسقبّل توبَةً مني فإني

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٢٢ ـ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص٥٢٦ ـ ٥٢٧.

#### كذبة «سُراقة»

فلمّا إنتهىٰ إلى المختار قال له \_ تملقاً \_ أصلحك الله أيها الأسير! سَراقة بن مرداس يَحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأى الملائكة تُقاتِل على الخيول البُلق بين السهاء والأرض؛ فقال له المختار: فاصعد المنبر فأعلِم ذلك المسلمين. فيصعد فأخبرهم بذلك ثم نزل، فخلا به المختار، فقال: إني قد علمت أنك لم تر الملائكة وإنما أردتَ ما قد عرفت ألا أقتلك، فاذهب عني حيث أحببت، لا تُنفسِد عليً أصحابي.

فحد ثني الحجّاج بن علي البارقي عن سُراقة بن مرداس، قال: ما كنت في أيمان حَلفت بها قط أشد إجتهاداً ولا مبالغةً في الكذب مني في أيماني هذه الّتي حَلفت لهم بها أني قد رأيتُ الملائكة معهم تُقاتل. فخلوا سبيله فهرَب فلحق بعبد الرحمن بن مخنف عند مُصعَب بن الزبير بالبصرة، وخرج أشراف أهل الكوفة والوجوه فلَحِقوا بمُصعَب بن الزبير بالبصرة، وخرج سُراقة بن مرداس من الكوفة وهو يقول:

رأيتُ البلقَ دهُماَ مُصمتَاتٍ عليَّ قِتالَكم حتى المهاتِ كلماتِ كلانا عالمٌ بالتُّرهاتِ وإن خرجوا لبِستُ لهم أداتي

ألا أبلغ أبا اسحاق أني كفَرتُ بوَحيكِم وجعلت نَذراً أُري عَسينيَّ ما لم تُبصِراهُ إذا قالوا أقول لهم كَذَبتُم

حدثني أبو السائب سلم إبن جنادة، قال: حدّثنا محمّد بن براد من ولد أبي موسىٰ الأشعري عن شيخ قال: لما أُسِرَ سراقة البارقي قال: وأنتم أسرتموني ما أسرني إلّا قومٌ علىٰ دوابٍ بُلق عليهم ثياب بيض، قال: فقال المختار أولئك الملائكة، فأطلقه فقال:

 ألا أبلغ أبا إسحاقَ أنيًّ أُرِي عَينيَّ مالم يَرَ إياهُ

# إعلان الأمان في الكوفة

«بعد إستيلائه علىٰ الكوفة وقَع المتمردين وإبادتهم وإعدام (٢٥٠) رجلاً مِنهم، ممن اشتركوا في كربلاء، نادىٰ مُنادي الختار أنه مَن أغلقَ بابه فهو آمن إلّا رجلاً شَرَك في دم آل محمد ﷺ». (٣)

## يأس الأعداء

«عن عامر الشعبي أن يزيد بن الحارث بن يزيد بن رؤيم وحجّار بن أبجر بعثا سلامها فقالا لهم: كونوا من أهل الين قريباً فإن رأيتموهم قد ظهروا فأيكم سبق إلينا فليَقل صَرَفان وإن كانوا هُزِموا فليقل جُمزان، فلمّا هُزِم أهل اليمن أتتهم رُسلهم، فقال لهم: أوَّلُ من إنتهى إليهم: جمزان، فقام الرجلان فقالا لقومها: إنصرفوا إلى بيوتكم، فانصرفوا».

# إختفاء قتلة الحُسَين للسِّلا

إيقنَ زعماء التمرد ووجهاء الكوفة الملطَّخةُ أيديهم بدماء آل محسمد ﷺ المـوتَ الأكيد والخطر العظيم وبان هذه المرّة هي غير سابقاتها بعد أن إستولىٰ المختار علىٰ الكوفة بالكامل وبدأ الإنتقام لدماء الإمام الحُسَـين اللهِ وأصـحابه المـظلومين في

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٢٧ \_ ٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) تفس المصدر: ص ٥٢٤ ــ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

كربلاء. وبعد إحساس هؤلاء بالعجز المطلق أمام المختار، رأوا من الأفسضل تَرك الكوفة بأسرع وقت ممكن خوفاً على أرواحهم وهرباً من المصير المحتوم الذي ينتظرهم على يَد هذا المنتقم الصلب الذي لايلين. فإتجهوا صوبَ البصرة وإلتجأوا إلى إبن الزبير خوفاً من الموت المحتمَّم يقول الطبري: «... وخرجَ أشراف أهل الكوفة والوجوه فلجقوا بمُصعَب بن الزبير بالبصرة...».(۱)

## هروب شبث بن ربعي

... وأشرنا سابقاً إلى أنَّ شبث بن ربعي كان العامل الأساسي لتحريض أشراف الكوفة على المختار، وأحد قادة التمرد الفاشل في الكوفة وذو الماضي الأسود، وقائد الجبهة المهمة في الكناسة التي كانت بعهدته. فبعد الهزيمة المنكرة التي مُنيَ بها المتمردون في السَّبيع وإبادة المجموعة الثانية منهم فيها والتي كان شبث أميرها، فقد فضَّلَ الهروب على البقاء خوفاً من وقوعه بيد المختار لماضيه المُشين في القتل. ففرَّ إلى البصرة عند إبن الزبير «ولحِق به أشراف الكوفة حتى فربوا من مُصعَب ودخل عليه شبث بن ربعى وهو ينادي واغوثاه، ثم قدم محمّد بن الأشعث...».(١)

قال إبن الأثير: «ولما هَربَ أشراف الكوفة من وقعة السَّبيع، أتى جماعة منهم إلى مُصعَب فأتاه شبث بن ربعي على بغلة قد قطع ذنبها وطرف أذنها وشقَّ قباءه وهو ينادي يا غوثاه، فرُفعَ خبره إلى مُصعَب، فقال: هذا شبث بن ربعي فأدخِل عليه فأتاه أشراف الكوفة فدخلوا عليه وأخبروه بما إجتمعوا عليه وسألوه النصر لهم والمسبر إلى الختار معهم.»(")

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) التاريخ لإبن خلدون: ج٣. ص٢٩.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص٢٦٧.

«وخرجَ عمرو بن الحجّاج الزبيدي وكان ممن شَهدِ قتل الحُسَين فركب راحلته ثمّ ذهب عليها فأخذ طريق شراف وواقصة فلم يُرَ حتىٰ الساعة ولا يُدرىٰ أرضً بحَسته أم سهاءً حصبته».(١)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٣٤ ـ ٥٢٥.

# 🛭 الفصل الحادي عشر

••

الإنتقام

# الباب الأوّل الهدف الأساسي للمختار

كان الختار رجلاً مجرَّباً وذا حنكة وفطنة مثاليّة عالية. وقد سعى إلى تحقيق أهدافه في الثأر لدماء شهداء كربلاء على أفضل مايكون. وكان يرغب في حال إنتصاره على زعاء وأشراف الكوفة المجرمين المنافقين، أن يقطع جذور الظلم ويُسقط حكومات ثورية قائمة على أساس كتاب الله وسُنّة نبيّه وولاية أهل البيت الميّظ. وبرغم إنشغاله بعدَّة جبهات مختلفة لتحقيق أهدافه المقدَّسة والّتي تمكَّنَ من إنجاز البعض منها، إلّا أن هدفه الأساسي فيا يتعلق بالتأر لأهل بيت النبي عليه كان قد تحقق إنجازه وبسعيه على أفضل مايكون. وسنوضح خلال هذا الفصل المراحل التاريخية لخطوات إنتقام الختار من مسبي فاجعة كربلاء.

#### إشكالية باطلة

قد يستشكل البعض ويتساءل عن أسباب تعامل المختار القاسي مـع مســبي فاجعة كربلاء وتحويل الكوفة إلى مذبحة مريعة لهؤلاء المجرمين.

فبالنظر إلى الجرائم المريعة الَّتي إرتكبها هـؤلاء الجُـناة الجـرمين، فـإنَّ هـذا

القَصاص يُثُل أقل العقوبات بحق هذه الفئة الظالمة القاسية.

وقد ذكر المؤرِّخ الشهير جعفر شهيدي هذه الحادثة علىٰ أفـضل مـايكون إذ قال: «... ليس هذا المذبح فقط، بل تَشكَّلت مذابح أُخرى إلَّا أنَّ القتلي هذه المرَّة ليم يكونوا من الأطهار الأعزاء، بل هم من سفَّاكي الدماء الَّذين تلطُّخت أيديهم حتى المرافق بدماء الأحرار. وإذا تصفَّحنا كُتب القانون والحقوق، قد نجد هذا النوع من الإنتقام يتَّجه نحو العُنف، وقد نعترض عليه؟ فواحد يُذبَح كالشاة وآخر تُبقَر بطنه وثالث يُصاب بسهم قاتل كما أصاب هو أحد أبناء الإمام الحُسَين اللهِ، ورابع يوضَع في قِدر من الزّيت المغلى وخامس يُوتَق إلى الأرض وتطأهُ الخّيل. وكما ذكروا فقد تم معاقبة (٢٤٨) مُجرماً بمن شاركوا في قتل الإمام الحُسَين اللَّهِ وأصحابه الأبرار في آن واحد. وقد نُطالع هذه الكتب ونجد فيها هذا النوع من القساوة، إلَّا أنَّ الحُكم عليه بعد مرور (١٣) قرناً ليس بالأمر الصحيح. بالإضافة إلى أنَّه عندما تَندلع الثورات، فإن جميع المعايير تتغير بإتجاه آخر. والثورة علىٰ العموم تـتسم بالغضب والقساوة، وإذا ما إفتقدت الثورة للغضب، عندئذِ ستفقد بَريقها أو لايمكن تَسميتها بالثورة. فشمر وعُبيد الله بن زياد وعمر بن سعد وابنه حفص والخولي بن يزيد وسِنان بن أنس والعشرات الآخرين من زعاء جُند الكوفة، قـد نـالوا جزاء أعمالهم عبرَ هذه العقوبات، إلَّا أنَّ التاريخ لم يكتفِ بهذا ولم تكن هذه الثورة آخر الثورات أو آخر إنتقام...»(١)

يقول عالم الشيعة الكبير «توفيق أعلم» في هذا الباب: «فكانَ بلاؤوهم بالمختار عدلاً لارحمة فيه، وما نحسب قسوة بالآثمين سلّمت من اللوم أو بَلغت من العذر ما بلغته قسوة المختار.»(٣)

<sup>(</sup>١) قراءة حديثة حول قيام الإمام الحُسَين(ع)، الدكتور سيّد جعفر شهيدي: ص١٩٧ (باللغة الفارسية).

<sup>(</sup>٢) شرح إحقاق الحق للسيّد المرعشي: ج٣٣، ص٦٤٤.

#### التصفية الدموية

لقد حانَ الوقت ليقوم المختار بتصفية دموية ويُطبِّق العدالة على مجرمي وخَونة مدينة الكوفة الذين قاتَلوا الحُسَين الله في كربلاء ويجازيهم بمقتضى ما أقترفوه. فبعد أن علِم مجرموا هذه المدينة وجُناتها هدف المختار بدقة وبعد هزيمتهم ويأسهم من المواجهة المباشرة مع المختار، إختفوا أو تواروا في المدينة، وبدأ المختار وأصحابه الثوريون بمطاردة المجرمين. وفي هذا الفصل سنوضح لكم الأحداث نقلاً عن التواريخ المعتبرة والوثائق الدامغة.

## مطاردة قتلة الحُسَين للطِّلِا

قال الطبري: «وكانت وقعة جبّانة السَّبيع يوم الأربعاء لستّ ليال بقين من ذي الحجة سنة (٦٦) للهجرة، قال؛ وخرج أشرافُ النّاس فلحِقوا بالبصرة وتجرَّد المختار لقتلة الحُسين فقال: «ما مِن ديننا تَركَ قوم قتلوا الحسين يمشون أحياءً في الدنيا آمنين، بئس ناصر آل محمّد أنا إذاً في الدنيا أنا إذاً الكذّاب كمَّا سموني، فإني باللّه أستعين عليهم، الحمدلله الذي جعلني سيفاً ضرَبهم به ورمحاً طعنهم به وطالب وترهم والقائم بحقّهم، إنه كان حقاً على الله أن يَقتُل من قتلهم وأن يذلّ من جهل حقّهم فسمّوهم لي ثمّ إتبتُوهم حتى تَفنوهم». (١) لقد وظّف الناصر لآل محمّد عَلى الله الله أن يقتُل سعيه من أجل تحقيق همّد المفدق السامي المقدّس والمضى قُدماً فيه.

قال موسى بن عامر: «إنَّ المختار قال لهم: إطلبوا لي قَتَلة الحُسَين فإنه لايسوغ لي الطعام والشراب حتى أُطهِّر الأرض منهم وأنني المُصِرِّ منهم.»(٣)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٢٨ ـ ٥٢٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص٢٩٥.

وأخيراً صدرت الأوامر بملاحقة المطلوبين وتحرَّكت كتائب التعقيب لمطاردة المجرمين. فإنقضَّ المختار وأصحابه المضحين كالصقور على المجرمين وخونة الكوفة. وإتجهوا بداية إلى قادة مجرمي حادثة كربلاء الذين كانوا في مقدمة قائمة القصاص. حيث شَهدِت الكوفة هذه المرّة ملحمة جديدة ومشاهد فريدة في نوعها. فهاهم الأشرار والقتلة القساة يُساقون الواحد تلو الآخر فرادى وجماعات نحو تنفيذ الجزاء العادل بحقهم على ما إقترفوه من كبائر الذنوب بقتلهم آلبيت الرسول على.

#### القتل الجماعى

فأوّل من بدأ به المختارهم:

الذين رَضُّوا جَسد الحُسَين اللهِ بخيولهم فأخذهم وطرَحهم على ظهورهم وضرب سكك الحديد في أيديهم وأرجلهم وأجرى الخيل عليهم حتى قطَّعتهم ثم أحرقهم بالنار. (١)

٢ ـ ضربَ أعناق (٢٤٨) مجرماً الواحد بعد الآخر من العناصر الدخيلة والمؤثّرة في واقعة كربلاء، من الّذين أعتقلوا أثناء التمرد على المخــتار والذي بــلغ عــددهم (٥٠٠) عنصراً.

٣-بلغهُ أن شمر بن ذي الجوشن لعنه الله، أصابَ مع الحُسَين إبلاً فأخذها فلمّا قدِم الكوفة نحرَها وقسَّم لحومها، فقال المختار: أحصوا لي كل دار دخل فيها شيّ من ذلك اللحم، فأحصوها فأرسل إلى من كان أخذَ منها شيئاً فقتلَهم وهدَم دوراً بالكوفة. (")

<sup>(</sup>١) أصدق الأخبار للسيّد محسن الأمين: ص٦٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأتوار للعلامة المجلسي: ج ٤٥. ص٣٣٧.

ومن الجدير بالذكر أنَّ المختار كان يُعاقب فقط الرجال البالغين الَّذين إشتركوا بنحوٍ ما في فاجعة كربلاء، ولم أجد في كتب التاريخ أي شيء عـن إيـذاء المخـتار لنسائهم أو أطفالهم أو حتىٰ العَجَزة منهم.

#### القائمة السوداء

| نوع العقوبة                         | الجرعة                                | إسمه وإسم أبيه           | ŗ  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----|
| الضرب بالسيف وحز رأسه في بيته.      | القائد العام لجيش الكـوفة والشــام في | عُمر بن سعد بن الوقّاص   | ١  |
|                                     | كربلاء وجرائم أخرى.                   |                          |    |
| حز رأسه في حضور المختار.            | أعان أباه في جرائم كربلاء.            | حفص بن عمر بن سعد        | ۲  |
| قُتل في المعركة و حز رأسه.          | قائد الرجّالة و جرائم أخرى.           | شمر بن ذي الجوشن         | ٣  |
| قطع أصابعه ويديه ورجليه وإلقائه     | حز رأس الإمام الحُسَين(ع) عن الجسد    | سِنان بن أنس             | ٤  |
| حيًا في قدر زيت يغلي.               | وجرائم أخرى.                          |                          |    |
| قتله بالسيف وحرق جسده.              | حامل رأس الحُسَين وقاتل عـثمان بــن   | خولي بن يزيد الأصبحي     | ٥  |
|                                     | علي وجعفر بن علي وجرائم أخرى.         |                          |    |
| قطع أنامله ويمديه ورجمليه والنزف    | قطع أصابع الإمام الحُسَين(ع).         | بجدل بن سليم الكلبي      | ٦  |
| حتىٰ الموت.                         |                                       |                          |    |
| قطع يديه و رجليه وحرقه.             | قنَّاص كـربلاء وقــاتل عــلي الأصــغر | حرملة بن كاهل الأسدي     | ٧  |
|                                     | وعبدالله بن الحسن و جرائم أخرى.       |                          |    |
| الرمي بالنبل حتىٰ الموت، وبسروايــة | قساتل العبّاس(ع) وناهب ملابسه         | حكسيم بسن الطفيل         | ٨  |
| ربطه بالأرض علىٰ ظهره بـضرب         | ورامي الحُسَين(ع) بالنبل.             | السندسي                  |    |
| الحسديد في يسديه ورجمليه ورض        |                                       |                          |    |
| جسمه بالخيل وإحراقه بالنار.         |                                       |                          |    |
| جرح يده وشلله وهروبه بعدذلك         | قاتل علي الأكبر وجرائم أخرى.          | مُرَّة بن منقذ العبدي    | 1  |
| الرجم ورميه بالنبل.                 | قنّاص كربلاء وقاتل عبدالله بن مسلم    | زیـد (یـزید) بـن الرقـاد | ١٠ |
|                                     | بن عقيل والمشاركه في قتل أبوالفضل     | الجهني                   |    |
|                                     | العبّاس.                              |                          |    |

| نوع العقوبة                         | الجرعة                              | إسمه وإسم أبيه          | ت  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----|
| الرمي بالنبل حتى الموت، وبسروايــة  | من مجرمي كـربلاء المـعروفين وقــاتل | عمرو بن صبيح            | 11 |
| ربطه بالأرض على ظهره بمضرب          | عبدالله بن مسلم بن عقيل.            |                         |    |
| الحديد في يسديه ورجليه ورض          |                                     |                         |    |
| جسمه بالخيل وإحراقه بالنار.         |                                     |                         |    |
| قسطع يسديه ورجسليه والغزف           | سارق قلنسوة الإمام الحُسَين(ع).     | مالك بن هشيم البدائي    | ١٢ |
| حتى الموت.                          |                                     |                         |    |
| قطع رأسه.                           | المشاركة الفاعلة في جرائم كربلاء.   | عبدالله بن أسيد الجهني  | ۱۳ |
| قطع رأسه.                           | المشاركة الفاعلة في جرائم كربلاء    | حمل بن مالك الحاربي     | ١٤ |
| قطع رأسه أمام الملأ العام في السوق. | نهب أسوال الإسام الحُسَين(ع) يسوم   | رقاد بن مالك البجلي     | ١٥ |
|                                     | عاشوراء والمشاركة في جرائم كربلاء.  |                         |    |
| قطع رأسه أمام الملأ العام في السوق. | نهب أسوال الإسام الحُسَين(ع) يـوم   | عمرو بن خالد البجلي     | 17 |
|                                     | عاشوراء والمشاركة في جرائم كربلاء.  |                         |    |
| قطع رأسه أمام الملأ العام في السوق. | نهب أسوال الإسام الحُسَين(ع) يسوم   | عبدالرحمن بن البجلي     | ۱۷ |
|                                     | عاشوراء والمشاركة في جرائم كربلاء.  |                         |    |
| قطع رأسه أمام الملأ العام في السوق. | نهب أموال الإمام الحُسَين(ع) يوم    | عبدالله بن قيس الخولاني | ١٨ |
|                                     | عاشوراء والمشاركة في جرائم كربلاء.  |                         |    |
| قطع يمديه ورجمليه والنزف حستي       | المشاركة الفاعلة في حادثة كربلاء.   | مالك بن بشير البدي      | 19 |
| الملاك.                             |                                     |                         |    |
| قطع رأسه و حرق جسده.                | قاتل عبد الرحمن بن عقيل إبن عم      | عثان بن خالد الجهني     | ۲٠ |
|                                     | الإمام الحُسَين(ع) ونهب لباسه.      |                         |    |
| قطع رأسه أمام الملأ في بوابة السوق  | المشاركة الفاعلة في فاجعة كربلاء    | زياد بن مالك            | ۲١ |
|                                     | ونهب ملابس الإمام الحُسَين(ع).      |                         |    |
| قطع رأسه أمام الملأ العام في السوق. | المشاركة الفاعلة في فـاجعة كـربلاء  | عـــبد الرحمـــن بــن   | 77 |
|                                     | ونهب ملابس الإمام الحُسَين(ع).      | أبي خشكاره              |    |
| وثق بالأرض وضُرب بـالحديد في        | كسان بمسن رضوا جسسد الإسام          | إسحاق إبن حوبة          | 22 |
| يده ورجله ورض جسمه بالخيل ثمّ       | الحُسَين(ع) بخيولهم.                |                         |    |
| أحرق بالنار.                        |                                     |                         |    |
|                                     |                                     |                         |    |

| نوع العقوبة                         | الجرعة                             | إسمه وإسم أبيه           | ت  |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----|
| وثق بالأرض وضُرب بـالحديد في        | كسان ممسن رضسوا جسسد الإسام        | أخنس بن مرشد             | 71 |
| يده ورجله ورُض جسمه بالخيل ثمّ      | الحُسَين(ع) بخيولهم.               |                          |    |
| أحرق بالنار.                        |                                    |                          |    |
| قطع رأسه أمام الملأ العام.          | المشاركة الفاعلة في جـــرائم يــوم | عـبد اللّه بـن صـلخب     | 40 |
|                                     | عاشوراء.                           | القيسي                   |    |
| قطع رأسه أمام الملأ العام.          | المشاركة الفاعلة في جسرائم يــوم   | عبدالرحمن بن صلخب        | 41 |
|                                     | عاشوراء.                           | القيسي                   |    |
| قطع رأسه أمام الملأ العام في السوق. | المشماركة الفساعلة في جسرائم يموم  | عبد الله بن وهب الهمداني | ** |
|                                     | عاشوراء.                           |                          |    |
| قطع رأسه أمام منزله في جنب بئر.     | قاتل أحد شباب بني هاشم يموم        | عثان بن خالد الدهماني    | 44 |
|                                     | عاشوراء.                           |                          |    |
| قُتلا أمام منزلها خلال مشاركتهما في | من مسبي فاجعة كربلاء.              | هبياط وعبد الرحمن إبــن  | 11 |
| الممركة.                            |                                    | زرعة                     |    |
| طرح علىٰ ظهره وضُرب بالحديد في      | من الله ين رضوا جسد الإمام         | رجاء بن منقذ العبدي      | ٣. |
| يده ورجله وجري الخسيل عليه          | الحُسَين(ع) بالخيل.                |                          |    |
| وأحرق بالنار.                       |                                    |                          |    |
| »                                   | من اللذين رضوا جسد الإمام          | سالم إبن خثيمة           | ۳۱ |
|                                     | الحُسَين(ع) بالخيل.                |                          |    |
| 20                                  | >>                                 | واحظ بن ناعم             | ٣٢ |
| 1)                                  | 3)                                 | صالح بن وهب              | 77 |
| 19                                  | 10                                 | هاني بن ثبيت             | ٣٤ |
| 1)                                  | 30                                 | أسيد بن مالك             | 80 |

## هدم دور الهاربين ومصادرة أموالهم

كانت هذه قائمة قصيرة بأسهاء الّذين ذكرهم التاريخ بشكل خاص. في حين ذكر المؤرخون أنَّ الإنتقام لدّم شهداء كربلاء طالَ (١٨٠٠٠) شخصاً من أهل الكوفة

ممن شاركوا في قتل الإمام الحُسُين الله بأشكال مختلفة. وهذا العدد لايشمل الجمازر الّتي نقَّدها إبراهيم الأشتر في جُند الشام والّتي بلغت مايقارب (٧٠٠٠٠) شخص. وأمّا الهاربون فهم:

١ ـ سِنان بن أنس؛ «هربَ إلى البصرة فهُدِم داره ثمّ خرجَ من البصرة نحو القادسيّة وكان عليه عيون فأخبروا المختار فأخذه بين العذيب والقادسية، فقطعَ أنامله ثمّ يديه ورجليه، وأغلى زيتاً في قدر ورماه فيه».(١)

٢ - محمد بن الأشعث بن قيس؛ «إنهزم إلى قصر له في قرية إلى جنب القادسيّة، فبعث المختار إليه حَوشباً في مائة، فقال: إنطلق إليه فإنك تجده لاهياً متصيّداً أو قامًا متلبّداً، أو خائفاً متلدّداً، أو كامناً متغمداً، فأتني برأسه. فأحاطوا بالقصر، وله بابان، فخرجَ ومشىٰ إلى مُصعَب، فهُدِم القصر ودارَه، وأُخذ ما كان فيها.»(١)

٣ عبدالله إبن عقبة الغنوي؛ «هرب ولحيق بالجزيرة فهدم داره وكان قد قتل منهم غلاماً».

٤ ـ عمرو بن الحجّاج الزبيدي؛ «بمن شهد قتل الحُسَين، فركب راحلته وأخذ طريق واقصة فلم يُر له خبر حتى الساعة، وقيل أدرَكه أصحاب المختار وقد سقط من شدة العطش فذبحوه وأخذوا رأسه».(1)

٥ ـ أسهاء إبن خارجة الفزاري؛ «ممن سعىٰ في قتل مسلم بن عقيل رحمه الله،
 فقال المختار: أما ورب السهاء ورب الضياء والظلهاء، لتَنزلنَّ نار من السهاء دَهماء
 حمراء سحهاء، تَحَـرقُ دارَ أسهاء، فبلغَ كـلامه إليه، فـقال: سجعَ أبـو إسـحاق،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة الجلسى: ج٤٥، ص٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى: ج ٤ ص ٥٣٤ \_ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص٢٣٦.

وليس لهنا مقام بعد هذا، وخرجَ من داره هــارباً إلى البــادية فــهُدِم داره ودور بني عمَّه».(١)

٦ - حميد بن مسلم الأسدي؛ «إشترك في واقعة الطف وكان راوياً، وتوارئ عن الأنظار بعد إنتصار المختار.».

٧ ـ سهم بن عبد الرحمن الجهني؛ «شارك في قتل شباب من بني هاشم، وتوارئ
 عن الأنظار».

٨ أبي السهاء بن بشر؛ «شارك في قتل شباب من بني هاشم، وتـوارىٰ عـن الأنظار».

٩ عبدالله بن أسيد الجهني ومالك بن الهشيم البدائي ومالك المحاربي؛ قال لهم المختار: يا أعداء الله وأعداء رسوله وآلِ رسوله، أينَ الحُسَين بن علي؟ قالوا: أكرهنا على الحروج، فأمنِ علينا. قالَ المختار: فهلًا مننتم على الحُسَين وسقيتموه من الماء؟ وقالَ للبدائي: أنت آخذ بُرنسه؟ قال: لا، قال: بلى وأمرَ بقَطع يديه ورجليه، والآخران ضَرَب أعناقها». (")

١٠ ـ بجدل بن سليم الكلبي؛ «وعرفوا أنه أخذَ خاتَمه ـ الحُسَين اللَّهِ مَ وقطَعَ الحُسَين اللَّهِ ـ وقطَعَ إصبَعه، فأمرَ بقَطع يَديه ورجليه، فلم يزل ينزف حتىٰ مات».(٣)

١١ ـ رقاد بن مالك وعمر بن خالد وعبد الرحمان البجلي وعبد الله بن قيس الخولاني؛ قال لهم المختار: يا قتلة الحُسَين لقد أخذتم الورس في يوم نحس، وكان في رحل الحُسَين ورس فاقتسموه وقت نهب رحله، فأخرجهم إلى السوق». (3)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج ٤٥. ص٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر: ص٣٧٦ ـ ٣٧٧.

#### إختفاء شمر عن الأنظار

كان شمر بن ذي الجوشن يُمثّل القاتل والجرم الأول في حادثة كربلاء. وعلى رأس قاعمة المختار السوداء الخاصة بالمطلوبين للقصاص بأي غن كان. لقد إختفى شمر بن ذي الجوشن عن الأنظار بعد واقعة حرب متمردي الكوفة مع المختار والذي كان يقود فيها عدَّة كتائب للمتمردين. وللتعرف أكثر على الوجه الحقيق لهذا العنصر الخبيث، لابد من إلقاء نظرة قصيرة على الملف الأسود والماضي الإجرامي لهذا الشخص. وبالرغم من أنَّ «الدينوري» ينقل قصة هروب شمر وهلاكه، بشكل مختلف عن الطبري وغيره.

فيقول:

«إختفى شمر ومجموعة من مواليه والختار يتعقبه. وكان قد إستقر مدة في «دست ميسان» (۱) في إنتظار الوقت المناسب، وبعد ساعه خبر تَحرُّك قوّات البصرة للحرب مع المختار، إقتربَ من البصرة ولم يدخلها وفضَّلَ الإختفاء في إحدى القرى الواقعة على ساحل دجلة. ولدى إطّلاع «أحمر بن شُميط» قائد قوّات المختار المتَّجهة نحو القتال مع مُصعَب بن الزبير والذي كان مُعسكِراً قرب ساحل دجلة، على مكان إختفاء شمر. أرسل له مائتي فارس للقبض عليه، وبعد مقتله على يد هؤلاء الجند، أرسل إبن شُميط رأسه المقطوعة إلى المختار». (۱)

هذا ما نقله الدينوري، إلّا أنَّ الطبري له رأي آخر في حــادثة مـطاردة شمـر وهلاكه. وسوف نوضح ذلك لاحقاً.

 <sup>(</sup>١) في الأصل: دست ميسان، وهي كورة بين واسط والبصرة والأهواز، وقيل إنها الأبلة، فتكون البصرة منها.
 وتلفظ بالفارسية دشت ميسان، وتُستى اليوم (دشت آزادكان، أو دشت عبّاس).

<sup>(</sup>٢) الأخبار الطوال للدينوري: ص٣٠١ ـ ٣٠٢.

## ماضى شمر وملفَّه الأسود

كان شمر بن ذي الجوشن من زعهاء وشُجعان الكوفة ومن شيعة الإمام علي بن أبي طالب الله أمير المؤمنين الله الإمان. شارك في حرب صفّين تحت إمرة أمير المؤمنين الله فعن أبي مسلم بن عبدالله الضبابي قال: «شهدِتُ صفّين مع الحُسَين ومَعنا شمر بن ذي الجوشن الضبابي، فبارزه أدهم بن محرز الباهلي فضرب أدهم وجه شمر بالسيف وضربه شمر ضربة لم تضره فرجع شمر إلى رَحله فشرب شربة وكان قد ظمى ثمّ أخذ الرمح فأقبل وهو يقول:

إني زعـــيم لاخـــي بـــاهله بـــطعنة إن لم أصب عــاجـله أو ضربة تحت القنا والوغــن شـــبيهة بـــالقتل أو قـــاتله

«ثمّ حَملَ على أدهم فصرعه ثمّ قال: هذه بتلك.»(١) لكنّه لم يستقم على منهجه مثل غيره من أهل الكوفة وإنحاز إلى معسكر الأعداء بعد ذلك بسبب النفاق والشقاق المتوطّن في روحه وأصبحَ من متعصّي حماة الأمويين.

#### جراعه:

ا ـكان لشمر دور فاعل في حادثة إغتيال مسلم بن عقيل وإستشهاده. إذ كان لدى شمر بن ذي الجوشن وشبث بن ربعي وحجّار بن أبجر والقعقاع إبـن شــور، مُهمّة من قِبل إبن زياد للقضاء على مسلم وأصحابه وكان شمر من مستشاري إبن زياد المقرّبين.

٢ ـ عندما «كتب عمر بن سعد إلى عُبيد الله بن زياد؛ أمّا بعد فإنَّ الله أطفأ
 النائرة وجمعَ الكلمة وقد أعطاني الحُسَين أن يرجِعَ إلى المكان الذي أقبل منه أو

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص١٩ ـ ٢٠.

أن نُسيِّره إلى أي ثغر من الثغور شِئنا أو أن يأتي يزيد أمير المؤمنين فيضع يده في يده، وفي هذا لكم رضا وللأُمة صلاح ؛... فقام إليه شمر بن ذي الجوشن فقال: أتقبل هذا منه وقد نزلَ بأرضك وإلى جنبك والله لئن رحلَ من بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة والعزّة ولتكوننَّ أولى بالضعف والعجز ــ فلاتُعطه هذه المنزلة فإنّها من الوهن ــ ولكن لينزل على حُكمِك هو وأصحابه، فإن عاقبتَ كنت ولي العقوبة وإن عفوتَ كان ذلك لك والله لقد بلغني أنَّ الحُسَين وعُمر يتحدَّثان عامّة الليل ببن العسكرين. (١)

" ما فذذ شمر كتاب إبن زياد وخرج بجهاعة إلى كربلاء وأوصاه: «أُخرج بهذا الكتاب. " إلى عمر فليَعرِض على الحُسنين وأصحابه النزول على حُسكي، فإن فعلوا فليبعَث بهم إليَّ سلهاً، وإن أبوا فليقاتلهم، وإن فعل فاسمع له وأطع وإن أبي، فأنتَ الأمير عليه وعلى النّاس وأضرب عنقه وإبعث إليَّ برأسه». "

٤ ـ «لمّا قَدِم شمر بن ذي الجوشن على عُمر بن سعد بكتاب عُبيد الله بن زياد، قال عمر: أبعدَ الله دارك، وقبَّحَ ما جِئت به والله إنّي لأظنك الذي صرَفته عن الذي عَرضتُ عليه من الأمور الثلاثة الّتي طلبها الحُسين، فقال له شمر: فأخبرني ما أنت صانع؟ أتقاتلهم أنت أو تاركي وإياهم؟ فقال له عمر: لا ولا كرامة لك! أنا أتولىٰ ذلك، وجعله علىٰ الرجّالة ونهضوا إليهم عشية يوم الخميس التاسع من

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) أما يعد فَإِني لم أَبعثك إلى الحُسَين لتكف عنه ولا لـتُمنيّه ولالتطاوله ولا لتقعد له عندي شافعاً، أنظر فإن نزل الحُسَين وأصحابه على الحكم وإستسلموا فابعث بهم إليَّ سلماً وأن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتُمثّل بهم فإنهم لذلك مستحقون فإن قُتِل الحُسَين فأوطئ الحنيل صدره وظهره فإنه عاق شاق قاطع ظلوم فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع وإن أنت أبيت فإعتزل جُندنا وخلَّ بين شمر وبين العسكر والسلام، (الكامل في التاريخ: ج ٤،ص ٥٥- ٥٦).

<sup>(</sup>٣) تفس المصدر .

المحرَّم».(١)

٥ ـ «فليًا أخذ شمر الكتاب كان معه عبدالله بن أبي الحل بن حزام عند إبسن زياد وكانت عمَّته أم البنين بنت حزام عند علي فولدت له العبّاس وعبدالله وجعفراً وعثان، فقال لإبن زياد: إن رأيت أن تكتب لبني أُختَنا أماناً... فلمًا رأوا الكتاب قالوا لا حاجة لنا في أمانكم أمان الله خير من أمان إبن سميّة». (٣) وقال له العبّاس: «أتأمننا وإبن رسول الله لا أمان له».

٦ - كان الشمر يتعجَّل الهجوم على الحُسين والقضاء عليه ليلة عاشوراء لكنَّ هذا الأمر لم يتم له. يتبيَّن من كلامه وأفعاله مدى الحقد والعداء اللذين يكنَّها للإمام الحُسين اللهِ. حتى أنَّ قساوته وغلظته قد أثارت إستغراب قائده عمر بسن سعد.

٧ ـ جعلَ عمر بن سعد «على ميسرته شمر بن ذي الجوشن». (٣)

٨ - خاطبه الإمام الحُسَين الله يوم عاشوراء هـ وَ وبعض أشراف الكوفة وناداهم بأسائهم، قائلاً: «يا شبث بن ربعي ويا حجّار بن أبجر ويا قيس إبن الأشعث ويا يزيد إبن الحارث ألم تكتبوا إليَّ أن قد أينعت الثمار وأخضرً الجناب وطمت الجمام وإنما تقدم على جُندٍ لك مجنَّدة، فأقبِل. قالوا له لم نفعل. فقال: سبحان الله بلى والله لقد فعلتم.»(\*\*)

٩ ـ جرَت يوم عاشوراء مشادة كلامية بين شمر وزهير بن القين حـين كـان زهير يقول: «...عباد الله إنَّ ولِد فاطمة رضوان الله عليها أحق بالود والنصر من

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لإبن كثير: ج٨، ص١٩٠.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ج٤، ص٦٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٣٢٣.

إبن سُميّة، فإن لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم، فرماه شمر إبن ذي الجوشن بسَهم وقال: أسكت أسكت الله نأمتك أبرمتنا بكثرة كلامك، فقال له زهير: يا إبن البوّال على عقبيه ما إياك أخاطب إغا أنت بهيمة والله ما أظنك تُحكِم من كتاب الله آيتين، فأبشِر بالحزي يوم القيامة والعذاب الأليم. فقال له شمر: إنَّ الله قاتِلُك وصاحبك عن ساعة. قال: أفبالموت تخوِّفني فوالله لَلموت معه أحبُ إلىً من الحنّالا معكم». (١)

١٠ ـ وفي الهجوم الكبير لجيش عمر بن سعد على معسكر الحُسنين ﷺ، «حمل شمر في الميسرة فثبتوا له وحَملوا على الحُسنين وأصحابه من كل جانب».(١)

11 - «كان نافع بن هلال البجّلي قد كتبَ إسمه على فوق نَبلِهِ وكانت مسمومة فقتل بها إثني عشر رجلاً سوى من جَرح، فضُرِب حتى كُسِرت عضداه وأُخِذ أسيراً فأخذه شمر بن ذي الجوشن فأتى به عمر بن سعد والدم على وجهه وهو يقول لقد قتلتُ منكم إثني عشر رجلاً سوى مَن جَسرحت ولو بقيت لي عضد وساعد، ما أسرتموني فانتضى شمر سيفه ليقتله فقال له نافع: والله لو كنتَ من المسلمين لعظم عليك أن تلتى الله بدمائنا فالحمد لله الذي جعل منايانا على يدي شِرار خلقه، فقتله شمر ثمّ حمل على أصحاب الحُسين.»(٣)

١٢ ـ «إن شمر بن ذي الجوشن أقبل في نفر نحو عشرة من رجاله نحو خيمة الحُسين فحالوا بينه وبين رَحله، فقال لهم الحُسين: ويلكم! إن لم يكن لكم ديسن ولاتخافون يوم المعاد فكونوا أحراراً ذوي أحساب، إمنعوا رَحلي وأهلي من

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج ٤، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ج ٤، ص ٧١ ـ ٧٢.

طغاتِكم وجُهّالكم. فقالوا: لكَ ذلك يا إبن فاطمة».(١)

١٣ ـ وفي اليوم الحادي عشر من محرَّم وبعد واقعة الطف، تحرَّك جيش عمر بن سعد نحو الكوفة مع الأسرى ورؤوس الشهداء يحملها خولي بن يزيد وحميد بن مسلم، وقيل الذي حَملَ الرؤوس كان شمر وقيس بن الأشعث وعمرو بن الحجّاج وعروة بن قيس».

١٤ - «ثمّ أرسل إبن زياد رأس الحُسَين ورؤوس أصحابه مع زَحر بن قيس
 إلى الشام إلى يزيد ومعه جماعة، وقيل: مع شمر وجماعة معه». (١)

10 ـ «لمّا قُتِل الحُسَين ومن معه، حُملَت رؤوسهم إلى إبن زياد فجاءَت كندة بثلاث عشر رأساً وصاحبهم قيس بن الأشعث. وجاءَت هوازن بعشرين رأساً. وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن الضبابي. وجاءَت بنو تميم بسبعة عشر رأساً. وجاءَت بنو أسد بستة رؤوس. وجاءَت مذحج بسبعة أرؤس. وجاءَ سائر الجيش بسبعة أرؤس فذلك سبعون رأساً». (٣)

١٦ ـ خلال ثورة المختار في الكوفة، كان شمر من أبرز قادة إبن مطيع الذيب قاتلوا ضد الثوار في أحياء الكوفة.

١٧ - كان شمر من زعامات المتمردين على المختار وقاتل المختار للمرة الثانية. (٤)
 ١٨ - قَتلَ غلام المختار «زربي»، عندما كان يُطارده ليلتي القبض عليه. (٥)
 هذه خلاصة من جرائم شمر بن ذى الجوشن وفجائعه.

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج٤، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ص٩١ ـ ٩٢.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر : ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٢٥.

#### مطاردة شمر

إستطاع شمر أن ينجو بنفسه من المعركة ويخرج من الكوفة، فتَبِعه أحد غلمان المختار يقال له «زربي»، مِن أهل فارس في الأصل ومن أتباع أهل البيت الميشيد؛ يقول مسلم بن عبدالله الضبابي: «تَبِعَنا زربيُّ غلام المختار فلحِقَنا وقد خرَجنا من الكوفة على خيول لنا ضُمِّر، فأقبلَ يتمطَّر به فرسه فلمَّ دَنا منّا، قبال لنبا شمر؛ اركضوا وتباعدوا عني لعلَ العبد يطمع فيَّ. قال: فركضنا، فأمعنَّا وطمع العبد في شمر وأخذَ شمر ما يستطرد له حتى إذا إنقطع من أصحابه حَملَ عليه شمر فدقَّ ظهره وأتى المختار فأخبر بذلك، فقال: بؤساً لزربي أما لو يستشيرني ما أمرته أن يخرج لأبي السابغة».(١)

وأطردَ مسلم يقول: «لمّا خرج شمر بن ذي الجوشن وأنا معه حين هزَمنا الختار وقَتَل أهل الين بجبّانة السَّبيع ووجَّه غُلامَه زريباً في طلب شمر، وكان مَن قتل شمر إياه ما كان، مضى شمر حتى ينزل «ساتيدما»، ثمّ مضى حتى ينزل إلى جانب قرية يقال لها «الكلتانية» على شاطئ نهر إلى جانب تل ثمّ أرسل إلى تلك القرية فأخذ منها علجاً فضربه، ثمّ قال النّجاء بكتابي هذا إلى مُصعَب بن الزبير وكتب عنوانه للأمير المصعب بن الزبير من شمر بن ذي الجوشن، قال: فضى العِلج حتى يدخل قريةً فيها بيوت وفيها أبوعَمرة وقد كان الختار بعثه في تلك الأيام إلى تلك القرية لتكون مسلحة فيا بينه وبين أهل البصرة، فلتي ذلك العِلج عِلجاً من تلك القرية، فأقبل يشكو إليه ما لتي من شمر، فإنه لقائم معه يكلّمه إذ مرَّ به رجل من أصحاب فأقبل الكيام الكتاب مع العِلج وعنوانه: لمصعب من شمر، فسألوا العِلج عن مكانه الذي هو به فأخبر هم فإذا ليس بينهم وبينه إلّا ثلاثة فراسخ. قال: فأقبلوا مكانه الذي هو به فأخبر هم فإذا ليس بينهم وبينه إلّا ثلاثة فراسخ. قال: فأقبلوا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٢٥.

يسيرون إليه، وأنا والله مع شمر تلك الليلة، فقُلنا لو أنك إرتحلتَ بنا من هذا المكان فإنا نتخوف به، فقال: أو كلّ هذا فَرَقاً من الكذّاب! والله لا أتحوّل منه ثلاثة أيّام، ملأ الله قلوبكم رُعباً».(١)

#### مقتل شمر

وأضاف «وكان بذلك المكان الذي كنّا فيه دبّي كثير فوالله إني لبين اليقظان والنائم إذ سمعت وقع حوافر الخيل، فقلت في نفسي هذا صوت الدبّي ثمّ إني سمعته أشد من ذلك فانتبهت ومسحت عيني وقلت لا والله ما هذا بالدبّي. قال وذهبت لاقوم فإذا أنا بهم قد أشرفوا علينا من التّل فكبّروا ثمّ أحاطوا بأبياتنا وخرجنا نشتد على أرجلنا وتركنا خيلنا. قال: فأمُرّ على شمر وإنه لمتّرر ببرد محقق وكان أبرَص فكأني أنظر إلى بياض كشحيه من فوق البرد فإنه ليطاعنهم بالرع، قد أعجَلوه أن يلبس سلاحَه وثيابَه، فضينا وتركناه. قال: فما هو إلّا أن أمعنتُ ساعة، إذ سمِعتُ الله أكبر، قَتلَ الله الخبيث». (٣) وكان عبدالرحمن بن عبيد أبي الكنود يقول: «أنا والله صاحب الكتاب الذي رأيته مع العِلج وأتيتُ به أبا عَمرة وأنا يقلت شمراً». وكان يدّعى ذلك.

## رواية أخرىٰ

وفي أمالي الصدوق جاء في قتل شمر التالي: «وطلبَ المختار شمر بن ذي الجوشن فهرب البادية فسعىٰ به إلى أبي عَمرة فخرج إليه مع نفر من أصحابه فقاتلهم قتالاً

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص ٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص٥٢٥ ــ ٥٣٦.

شديداً فأثخنته الجراحة، فأخذه أبوعَمرة أسيراً وبعثَ به إلى المختار فضربَ عنقه وأغلىٰ له دِهناً في قدر فقذفه فيها فتفسَّخ، ووطئ مولىٰ لآل حارثة بن مـضرب وجهه ورأسه».(١)

نستنتج من جمع هاتين الروايتن، ربما أنَّ شمر بن ذي الجوشن جُرِح عند إلقاء القبض عليه أثناء هروبه وأنَّهم أتو به حيّاً إلى المختار فأمرَ بضرب عنقه وإلقاء جسمه في قدر بها دهن مغلى.

وحين سُئل أبي الكنود: «هل سمعِته يقول شيئاً ليلتئذ، قال: نعم خرج علينا فطاعَننا برمحه ساعة ثمّ ألقيٰ رمحه ثمّ دخلَ بيته فأخذ سيفه ثمّ خرج علينا وهو يقول:

نَبَّهَتُم ليتَ عرينِ باسِلا جَههاً مُعَيَّاهُ يَدُقُ الكاهِلا لم يُرَ يوماً عَن عَدُوِّ ناكِلا إلّا كذا مُقاتِلاً أو قاتِلا يُبرِحُهُم ضَرباً ويُروِي العامِلا")

قال مسلم الضمري: «فما هو إلّا أن أمعنتُ ساعة إذ سمعت: اللّه أكبر قَتلَ اللّه الخبيث». (٣)

نعم؛ قُتِل شمر بن ذى الجوشن، هذا الـمُجرم الجاني الخبيث علىٰ يـد أبـوعَمرة وقُتِل معه بعض أصحابه ثمّ حِيّ بالرؤوس إلى المختار، فخرَّ ساجداً ــ شُكراً للّه ــ ونُصِبَت الرؤوس العَفنِة النتِنة في رَحبة الحذَّائين.»(٤)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة الجلسي: ج٤٥، ص٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٢٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ص ٥٢٥ ـ ٥٢٦.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار للعلامة الجلسى: ج ٤٥، ص ٣٧٤.

الإنتقام

#### الإنتقام الأوّل والتعامل بالمثل

«أوّل من بدأ به؛ الّذين وطأوا الحُسَين ﷺ بخَيلهم، وأنــامَهم عــلىٰ ظـهورهم، وضربَ سكك الحديد في أيديهم وأرجلهم، وأجرىٰ الخيل عليهم حتىٰ قــطّعتهم، وحَرقهم بالنار.(١)

وكانت أسهاء هؤلاء المجسرمين كالتالي: ١ \_ أخنس بن مرشد؛ ٢ \_ إسحاق إبن حوبة؛ ٣ \_ أسيد بن مالك؛ ٤ ـ حكيم بن الطفيل؛ ٥ ـ رجاء بـن مـنقذ العـبدي؛ ٦ ـ سالم إبن خثيمة؛ ٧ ـ صالح بن وهب؛ ٨ ـعمرو بن صبيح؛ ٩ ـ هاني بن ثبيت؛ ١ ـ واحظ إبن ناعم.

قال أبوعمرو الزاهد: فنظرنا في هؤلاء العشرة فوجدناهم جميعاً أولاد زنا».(٣)

#### قتل بجدل بن سليم

كان الخبيث بجدل بن سليم الكلبي في يـوم عـاشوراء قـد «أخـذَ خـاتَمه ـ الحُسَين الله عنه ورجليه، فلم يزل يَنزف حتى مات». (٣)

## خُولي بن يزيد في القائمة السوداء

كان خُولي بن يزيد الأصبحي من الشخصيّات الخبيثة ومن العناصر الفاعلة في حكومة بني أُميّة. وكان دوره مهم وفاعل في حادثة كربلاء. ونُشير بشكل مُنهرَس

<sup>(</sup>١) ذوب النضار لابن نما الحلّي: ص١١٨.

 <sup>(</sup>٢) أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين: ج١، ص١٦٢، موسوعة شهادة المعصومين(ع)، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم(ع). ج٢. ص٢١٩. أنظر كذلك: الملهوف: ص٢٨٢، مثير الأحزان: ص٧٨ إلى قوله: يسير، البحار ج٤٥، ص٥٩. عوالم العلوم: ج١٧. ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج ٤٥، ص٣٧٦.

إلى جرائم هذا العنصر الخبيث وملَّفه الأسود.

١ \_ المشاركة الفاعلة في واقعة عاشوراء.

٢ ـ رَمَىٰ عثمان بن علي اللَّهِ \_ أخو الإمام الحُسَين اللَّهِ \_ فأرداه قتيلاً. (١)

٣ ـ حَمَلَ رأس الإمام الحُسَين ﷺ، من كربلاء إلى الكوفة لإبن زياد.(")

2 - «أُرسِلَ رأس الحُسَين ورؤوس أصحابه إلى إبن زياد مع خَولي بن يزيد وحميد بن مسلم الأزدي، فوَجدَ خَولي القصر مغلقاً فأتىٰ منزله فوضعَ الرأس تحت أجانة في منزله ودخَل فراشه وقال لإمرأته النوار: جئتك بغنى الدهر، هذا رأس الحسين معكِ في الدار. فقالت: ويلك! جاءَ النّاس بالذهب والفضَّة وجئِتَ برأس إبن رسول الله، عَلَيُهُ! والله لا يجمَعُ رأسي ورأسَكَ بيتٍ أبداً! وقامت مِن الفِراش فخرَجت إلى الدّار، وقالت: فما زلت أنظر إلى نور مثلَ العَمود مِن السهاء إلى الأجانة، ورأيتُ طيراً أبيض يُرفرِف حولها. فلها أصبحَ، غَدا بالرأس إلى إبن زاد». (٣)

### محاصرة دار خَولی

كان المختار يحث بطلَب خولي، هذا العنصر الخبيث، قال موسى بن عامر: «وبعثَ معاذ<sup>(4)</sup> بن هاني بن عدي الكندي بن أخي حِجر وبعثَ أبا عَمرة صاحب حَرَسه، فساروا حتىٰ أحاطوا بدار خولي بن يزيد الأصبحي وهو صاحب رأس الحُسين الذي جاء به، فإختباً في محرّجه فأمر معاذ أبا عَمرة أن يطلبه في الدار،

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص٧٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص ٨١.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ص٨٠ ـ ٨١.

<sup>(</sup>٤) إبن أخ الشهيد حِجر بن عدي من الأصحاب الأوفياء لأمير المؤمنين(ع).

فخرجت إمرأتُه إليهم، فقالوا لها: أينَ زوجك؟ فقالت: لا أدري أينَ هو وأشارت بيدها إلى المخرج فدخلوا فوجَدوه قد وضع علىٰ رأسه قَوصَرة فأخرجوه.(١)

## أقتلوه وأحرقوه

كان المختار يسير بالكوفة ثمّ أنه أقبلَ في أثر أصحابه وقد بعثَ أبو عَمرةَ إليه رسولاً فإستقبلَ المختار الرسولَ عند دار أبي بلال ومعه إبنُ كامل فأخبره الخبر، فأقبلَ المختار نحوَهم فإستقبل به، فردّده حتىٰ قَتَله إلى جانب أهله ثمّ دعا بنار فَحرَقَه بها، ثمّ لم يبرَح حتىٰ عاد رماداً، ثمّ إنصرف عنه». (")

## جرائم سِنان بن أنس في يوم عاشوراء

كان سِنان بن أنس من ضمن الأشخاص الذين نالوا أشدَّ العِقاب على يمد المختار. وربما إسم هذا الشخص أي «سنان بن أنس» قد طرَق مسامع الكثير من المسلمين لِما إتصفَ به من الخُبث وحجم الجرائم الّتي إرتكبها، والّتي يقشعر لها الجسم. فسنان هذا كان من أكثر منفِّذي حادثة كربلاء خُبثاً وإنحطاطاً، بل كان أقسىٰ قلباً وأكثر إنحطاطاً من شمر وعمر بن سعد.

ا \_ في يوم عاشوراء وبعد أن بقي الحُسَين وحيداً لم يَزل اللهِ يُقاتِلهم وقد أُصيبَ بعدَّة جراحات وطعنات. قامَ شمر وسِنان بن أنس مع عشرة من جُندِهم بالتَعرُّض لخيام الحُسَين اللهِ والحَرم، وحالوا بينه وبين رَحلِه فصاحَ اللهِ «ويلَكم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لاتخافون المعاد فكونوا أحراراً في دُنياكم هذه وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عُرباً كها تَزعمون، قال: فناداه الشمر (لَعنَهُ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٣٠ ـ ٥٣١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

الله): ما تقول يا إبن فاطمة. فقال: إنّي أقول: أُقاتِلكم وتُقاتِلونَني والنِساء ليسَ عليهُنَّ جُناح فإمنعوا عُتاتَكم وجُهَّالكم وطُغاتكم من التَعرُّض لحُرَمي ما دُمت حياً، فقال شمر (لعنه الله): لك ذلك يا إبن فاطمة، فقصدوه بالحرب».(١)

٢ ـ «ولقد مكَثَ ـ الحُسَين ﷺ ـ طويلاً من النهار ولو شاءَ النّاس أن يـ قتلوه لفعلوا، ولكنّهم كان يتّق بعضُهم ببعض، ويُحب هؤلاء أن يكفيهم هـؤلاء، قـال: فنادى شمر في النّاس: ويحكم ماذا تنظرون بالرجل؟ أقتلوه ثكلتكم أُمها تُكم، قال: فحُمِلَ عليه من كل جانب، فضُرِبت كفّه اليسرى ضربةً ضرَبها زُرعة بن شريك التميمي، وضُرِبَ على عاتِقه، ثمّ إنصرَفوا وهو ينوء ويكبو، قال: وحَملَ عـليه في تلك الحال سنان بن أنس بن عمرو النخعي فطعنه بالرمح فوقع، ثمّ قال لخولي بن يزيد الأصبحي: إحتر رأسه فأراد أن يفعل فضعُف وإرتَعَد، فقال له سنان بن أنس: فَتَ الله عَضُديك وأبان يديك، فنزلَ إليه فذبَحه وإحترَ رأسه، ثمّ دفعَ إلى خَولي بن يزيد، وقد ضُرِبَ قبل ذلك بالسيوف». (١)

٣ ـ «وبعدَ جريمتِه الكبرى، قال النّاس لسِنان بن أنس النخعي: قتلتَ الحُسَين بن علي وإبن فاطمة بنت رسول اللّه ﷺ، قتلتَ أعظم العَرب خطراً، وأرادَ أن يُريل مُلكَ هؤلاء، فأتِ أُمراءك فاطلُب ثوابكَ منهم فاتِهم لو أعطوكَ بيوتَ أموالهم في قتله كان قليلاً فأقبلَ على فرَسه، وكان شاعراً به لوثة، حتى وقفَ على باب فُسطاط عمر بن سعد ثمّ نادى بأعلى صوته: (١)

إنتي قَتلتُ السيّدَ الـمُحجبا وخَرَهُم إذ يُنسبونَ نسبا(٤) أوقر ركابي فـضَّةً وذَهَباً قَتلتُ خيرَ الناس أُماً وأبـاً

<sup>(</sup>١) الملهوف علىٰ قتلىٰ الطفوف للسيّد، إبن طاووس: ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص٧٩.

<sup>(</sup>٤) في تهذيب إبن عساكر: ج٣، ص٣٤٢ ومروج الذهب: ج٣، ص٧٥ وسمط النجوم العوالي: ج٣. ص٧٩؛

«فقال عمر بن سعد: أدخُلوه عليَّ، فلمَّا دَخلَ رَماه بالسَوط، وقال: ويحك أنتَ مِنون، واللَّه لو سَمعِك إبن زياد تقول هذا لضربَ عُنقك.»(١)

#### أشد العقوبات

«وطلبَ المختار سِنان بن أنس الذي كان يدّعي قتل الحُسَين فوجده قد هرب إلى البصرة فهدّم داره»(٣)؛ «ثمّ خرج من البصرة نحو القادسيّة وكان عليه عيون فأخبروا المختار فأخذه بين العذيب والقادسيّة، فقطعَ أنـامِله ثمّ يـدّيه ورجـليه، وأغلى زيتاً في قِدر ورماه فيها.(٣)

لقد جاؤوا بهذا المجرم القَسي القلب مكتوف اليدَين وقد وقع في قبضة العدالة ليتحقق بذلك الوعد الالهي مرةً أخرى. فألقوه في قِدر من زيت يغلي وهو حَي بعد أن قَطعوا يدَيه ورجليه.

#### القبض علىٰ قاتل آخر

ربمًا سَمعتم في المَقاتل عن «حكيم بن الطَّفيل السنبسي الطائي»، من أشراف الكوفة ومن المنافقين ومن حماة بني أُميّة وأعوانهم، حضر كربلاء وقام بالقتل والسبي وجرائم أخرى. وشارك في قتل العبّاس بن علي الله ونهب ملابسه وسِلاحه. وعندما سُئِل عن رَميه الإمام الحُسَين الله بسهم قاتِل، فنكرَ ذلك وقال:

<sup>→</sup> أنشدها بين يدي إبن زياد. وفي إبن الأعثم: ج٥. ص٢٢١؛ أنشدها بشر بن مالك بين يدي إبن زياد. فقدّمه وضرب عنقه.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لإبن كثير: ج ٨. ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٣٤ ـ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار للعلّامة الجملسي: ج٤٥ ص٣٧٥.

تَعلَّق سهمي بسرباله وما ضَرَّه (١) وهو عذرٌ غيرمقبول ومرفوضٌ مِنه. «وبعثَ المختار عبدالله بن كامل إليه فأخذه وإتَّجه صوب دار الإمارة». (٣)

#### شفاعة عدي بن حاتم الطائي(٣)

«فذهبَ أهله إلى عدي بن حاتم ليشفع فيه، فلحقهم في الطريق فـقالوا ليس أمره إلينا إنمّا أمرهُ إلى المختار، فضى إلى المختار وكان المختار قد شَفَّعه في جماعة من قومه أُسِروا يوم قتال المختار مع أهل الكوفة لم يكونوا نَـطقوا بـشيّ مـن أمـر الحُسَين اللهِ وأهل بيته اللهِ فقال أصحاب إبن كامل له إنّا نخاف أن يشفعه الأمير في هذا الخبيث وله من الذنب ما قد علمِت، فدَعنا نقتله، قال: نعم». (4)

### رمى حكيم بن الطفيل بالسهام

أتى به الشيعة مكتوفاً وهم مسرورون لعلمهم برضا إبن كامل على أن لاينجوا هذا المجرم الظالم «وقالوا له: سَلَبتَ إبن على ثـيابَهُ \_ يـقصدون العـبّاس \_ واللّــه

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص ٢٤٢ ــ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) أصدق الأخبار للسيّد محسن الأمين: ص ٦٥ - ٦٦.

<sup>(</sup>٣) جاء في الخلاف للطوسي: ج٦، هامش ص٨: «عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن أمرؤ القيس بن عدي، أبوطريف الطائي، قدّم على النبي(ص) سنة ٧ للهجرة، روى عن النبي(ص)، وعنه قالوا: وعاش مائة وثمانين سنة، مات سنة (١٨) للهجرة، وفي شرح أصول الكافي للمازندراني: ج١١، ص١٩٣٣ عدي إبن حاتم الطائي كان رئيس قبيلة بني طي وكان من مشاهير العرب وكان هو وقومه مشركين يعبدون الأصنام فقاتلهم أمير المؤمنين(ع) بأمر النبي(ص) وغلبهم وكسر أصنامهم وأخذ غنائهم وهرب عدي إلى الشام ثم تفكر في أن محمداً، أما سلطان أو نبي مرسل وعلى التقديرين لابد من صحبته فرجع إلى المدينة فأكرمه النبي(ص) وأدخله بيته كها ذكر فلها رأى شيئاً من أخلاق النبوّة وآتارها وأسرارها، أسلم: واستشهد أولاده طرفة وطريف وطارف مع أمير المؤمنين بصفين.

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج٤، ص٢٤٢ ــ ٢٤٣.

لنَسلِبنَكَ ثيابك وأنتَ حي تنظر، فنزعوا ثيابه وقالوا له: رمَيتَ حُسَيناً وإتخذته عرضاً لنَبلِك وقُلت تَعلَق سهمي بسرباله ولم يَضُعرَّه والله لنَرمينَك كها رميته بنبال ما تَعلَّق بك منها أجزاك، فجعلوه عرضاً للنبل ورَموه رشقاً واحداً حـتَّى صار كالقُنفذ فخَرَّ ميتاً».(١)

فحدَّ ثني أبوالجارود عمَّن رآه قتيلاً كأنَّه قنفذ لما فيه من كثرة النبل، ودخل عدي بن حاتم على الختار فأجلسه معه على مجلسه فأخبره عدي عها جاء له، فقال له المختار: أتستحل يا أبا طُريف أن تطلب في قتلة الحُسَين؟ قال: إنّه مكذوبُ عليه أصلحك الله. قال: إذاً نَدعه لك، قال: فلم يكن بأسرع مِن أن دخلَ إبن كامل، فقال له المختار: ما فعلَ الرجل. قال: قتَلته الشيعة. قال: وما أعجَلك إلى قتله قبل أن تأتيني به، وهو لا يسره أنه لم يقتله وهذا عدي قد جاء فيه وهو أهلُ أن يَشفع ويؤتي ما سَرَّه. قال غلَبتني والله الشيعة. قال له عدي: كذبتَ يا عدوَّ الله ولكن ظننتَ أنَّ من هو خيرٌ منك سيَشقَعني فيه فبادَرتني فقتلته ولم يكن خطر يدفعك عها صنعت. قال: فإسحَنفر إليه إبن كامل بالشَتيمة فوضعَ المختار إصبعه على فيه يأمر إبن كامل بالسكوت والكف عن عدي. فقامَ عدي راضياً عن المختار ساخطاً على إبن كامل يشكوه عندَ من لقيَ من قومه. (")

## دعاء الإمام السجَّاد الله على حرمَلة بن كاهل

نقل الشيخ الطوسي في الأمالي عن المنهال بن عمرو، قال: «دخلت على علي بن الحُسين على الله منصرَ في من مكّة فقال لي: يا منهال، ما صنعَ حرملة بن كاهل

<sup>(</sup>١) أصدق الأخبار للسيّد محسن الأمين: ص٦٥ \_ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٣٤.

الأسدي؟ فقلت: ترَكته حيّاً بالكوفة، قال: فرفع يدَيه جميعاً، فقال: «اللّهم أذِقه حرَّ الخديد، اللّهم أذِقه حرَّ النار». نعم إنَّ ذئاب كربلاء فرداً فرداً قد إرتكبوا جرائم كبرى لاتُنسى، لكن يظهر من دعاء الإمام السجَّاد لللهِ، أن لا أحد مثل حرملة قد آذى قلبَ الإمام وأهل البيت اللهِ قال أبو محنف عن الإمام الباقر اللهِ: «... أتى الحُسَين بصبي له فهو في حِجره إذ رماه أحدُكم يا بني أسد بسهمٍ فذبحه فتلق الحُسَين دمه فلم الله كفيَّه صبَّه في الأرض ثم قال. ربِّ إن تَكُ جستَ عنا النصر من الساء فإجعل ذلك لما هو خير وإنتقِم لنا من هولاء الظالمين». (1)

## القبض على حرملة بن كاهل الأسدي

قال المنهال:

«فقدمت الكوفة، وقد ظهر الختار بن أبي عبيد، وكان لي صديقاً، قال: فكنت في منزلي أيّاماً حتى إنقطع النّاس عني، وركبت إليه فلقيته خارجاً من داره، فقال: يا منهال، لم تأتنا في ولايتنا هذه، ولم تُهنّنا بها، ولم تُشركنا فيها؟ فأعلمته أني كنت بحكّة، وأني قد جئتك الآن: وسايرته ونحن نتحدَّث حتى أتى الكُناس، فوقف وقوفاً كأنه ينتظر شيئاً، وقد كان أخبر بمكان حرملة بن كاهل، فوجّه في طلبه، فلم نلبث أن جاء قوم يركضون وقوم يشتدون حتى قالوا: أيّها الأمير، البشارة، قد أخِذَ حرملة بن كاهل، فا لبثنا أن جئي به». (")

نعم إنه هو حرملة، قاتِل على الأصغر ومجرم كربلاء القسِي القلب.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) الأمالي للشيخ الطوسى: ص٢٣٨ \_ ٢٣٩.

#### عقاب حرملة

«فلمّا نظر إليه المختار قال لحرملة: الحمد لله الذي مَكَّنني منك. ثمّ قال: الجرَّار الجرَّار، فأُتيَ بجزَّار، فقال له: إقطع يدَيه، فقُطِعتا، \_ نعم إنّها اليدَين الّتي كان يَمسك القوس بإحدها ويَضع السهم بالثانية، فأصاب بالسهم الأوّل عُنق طفل الحُسَين البري فقتلَه وبالثاني أصاب عين أبا الفضل العبّاس الله وبالثالث أصاب قَلب الحُسَين المُجهِ نعم يجب أن تُقطع هاتين اليدَين القذرتين \_ ثمّ قال له: إقطع رجلَيه، فقُطِعتا، ثمّ قال: النار النار؟ فأتيَ بنار وقصب فألقي عليه وإشتعلَت فيه النار.

يقول المنهال: كنت أنظر المشهد بحيرة وذهول وأنا أقف جنب المختار، فعندما رأيت جَسد حرملة يحترق «قُلت: سبحان الله ! فقال لي: يا منهال، إنَّ التسبيح لحسن، ففيم سبَّحت؟

فقلت: أيُّها الأمير، دخلت في سفرتي هذه منصَرفي من مكّـة عـلىٰ عـلى بـن الحُسَين عِلَيُّ فقال لي: يا منهال، ما فعلَ حرملة بن كاهلة الأسدي؟ فقلت: تركته حيًا بالكوفة؟ فرفعَ يدّيه جميعاً فقال: اللَّهم أذقهُ حرَّ الحـديد، اللَّهم أذقه حرَّ الحديد، اللَّهم أذقه حرَّ العار».

فقال لي المختار: أَسَمعِتَ علي بن الحُسَين عِليَّ يقول هذا؟ فقلت: واللَّه لقد سَمعِتُه قال: فنزلُ عن دابته وصلّى ركعتين فأطال السجود، ثمّ قام فركب، وقد إحـترق حرملة، وركبت معه وسرنا، فحاذيت دارى.

## صَوم الشُكر

فقلت: أيَّها الأمير، إن رأيت أن تُـشرِّ فني وتُكرِّمني وتنزل عندي وتحرم بطعامي، فقال: يا منهال، تُعلِمَني أنَّ على بن الحُسُين دعا بأربع دعوات فأجابه الله علىٰ يَدي ثمّ تأمرُني أن آكل! هذا يوم صوم. (١) شُكراً للّه (عزَّ وجل) علىٰ ما فعلته بتوفيقه، وحرملة هو الذي حملَ رأس الحُسَين اللَّهِ. (٢)

## محاصرة قاتل علي الأكبر

وبعث المختار \_ عبدالله بن كامل مع جماعة \_ إلى قاتل علي بن الحُسَين \_ يوم عاشوراء \_ وهو مُرَّةَ بن منقذ بن النعان بن عبد القيس وكان شجاعاً فأحاطوا بداره فخرج إليهم على فرس جواد وبَيده رُمحه فطاعَنَهم \_ فطعن عُبيد الله إبين ناجية الشبامي فصرعه ولم يَضُرَّه \_ فضرَبه \_ إبن كامل بالسيف فاتَقاه بيده اليسرى فأسرعَ فيها السيف وتمطرت به الفرس فأفلت فكُسِرت ولم تُقطع \_ وهربَ منهم فنجا ولحيق بمُصعَب بن الزبير وشُلَّت يده بعد ذلك. (٣)

## قاتِل آخر في قبضة العدالة

وبعث المختار عبدالله بن كامل إلى زيد بن رُقاد (\*) الجهني؛ كان يقول لقد رَميت فتى منهم بسهم وكفّه على جبهته يتّق النبل فأثبَت كفّه في جبهته فما إستطاع أن يُريل كفّه عن جبهته، فحدّ ثني أبوعبد الأعلى الزبيدي أن ذلك الفتى عبدالله بن مسلم بن عقيل وأنه قال حيث أُثبِت كفّه في جبهته: اللهم إنّهم إستقلّونا وإستذلّونا اللهم فاقتلهم كها قتلونا وأذهّم كها إستذلّونا ثمّ أنه رمى الغلام بسهم آخر فقتله فكان يقول جئته ميّتاً فنزعت سهمى الذي قتلته به من جَوفه فلم أزل أُنضنِض

<sup>(</sup>١) يُعلم من هذه الرواية أن الختار لم يأكل شيئاً حتىٰ تلك اللحظة من النهار. فيمكنه نيَّة صوم مستحبة.

<sup>(</sup>٢) الأمالي للشيخ الطوسي: ص٢٣٨ ــ ٢٣٩. بحار الأنوار: ج٤٥، ص٣٣٣. رجال الكشي ومناقب إبن شهر آشوب. وكشف الغمة والمحجة البيضاء للفيض الكاشاني: ج٤، ص٢٤١.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) جاء في تاريخ الطبري والكامل «زيد بن رقاد» في حين أن هناك مصادر أخرى ذكرت زيد بن ورقاء.

السّهم من جبهته حتى نزعته وبقي النّصل في جبهته مثبتاً ما قدرت على نزعه ١٠٠٠. قال: فلمّا أتى إبن كامل داره أحاط بها وإقتحم الرجال عليه فخرج مصلتاً بسيفه وكان شجاعاً فقال إبن كامل: لا تضربوه بسيف ولا تطعنوه بسرم ولكن إرموه بالنّبل وإرجموه بالحجارة، ففعلوا ذلك به فَسقط، فقال إبن كامل: إن كان به رمّق فأخرجوه، فأخرجوه وبه رَمق فدعا بنار فحرَقهُ بها وهو حى لم تخرج روحه. ١١٠

#### إختفاء مجرم

عمرو بن الحجَّاج الزبيدي، من مجرمي واقعة كربلاء، وضعَ عمر بن سعد «على ميمنتهِ عمرو بن الحجَّاج، وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن، وعلى الخيل عروة بن قيس، وعلى الرجّالة شبث بن ربعي، وأعطى الراية دريداً مولاه.» (٣)، و «بعث عمر بن سعد في الوقت عمرو بن الحجّاج في خمسائة فارس، فنزلوا على الشريعة وحالوا بين الحُسين وأصحابه وبين ماء الفُرات أن يستقوا منه قطرة، وذلك قبل قتل الحُسين بثلاثة أيام». (٤)

وكان من جملة من كتبَ إلى الحُسَين الله ودعاه إلى القُدوم، وقاتلَ مسلم بأمر من إبن زياد وكان له دور في القبض على مسلم بن عقيل، وأعلنَ وفائه نيابةً عن مذحج لإبن زياد بعد إستشهاد هاني بن عروة؛ «و بلغَ عمرو بن الحجّاج أنَّ هاني بن عروة قد قُتل، فأقبلَ في مذحج حتى أحاطوا بالقصر ونادىٰ أنا عمرو بن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٣٤ \_ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد للشيخ المفيد: ج٢، ص٩٥ \_ ٩٦.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر: ص٨٦ ـ ٨٧.

الحجّاج هذه فرسان مذحج ووجوهها لم نخلع طاعة ولم نُفارق جماعة...».(١)

وكان من مستشاري إبن المطيع في حربه مع المختار وكان يُولِّب النّاس ويُحرِّضَهم ويُعبَّبُهُم ضد المختار؛ «قال عمرو بن الحجّاج الزبيدي لإبن مطيع أيُّها الرجل لا يسقط في خُلدك ولا تلق بيدك أُخرج إلى النّاس فاندبهم إلى عدوَّك»(")، و «... بعث عبدالله بن مطيع عمرو بن الحجَّاج في ألني رجل فخرج عليهم من سكة الثوريين فبعث المختار إلى إبراهيم أن أطوه...»(")

وكان يُحرِّض العسكر على الحُسَين يوم عاشوراء؛ «... وسَمِعه الحُسَين عليِّه \_ فقال يا عمرو بن الحجّاج أعليَّ تُحرِّض النّاس؟ أنحن مَرقنا من الدين أم أنتم، واللّه لتعلَمُنَّ لو قُبضِت أرواحكم ومتَّم على أعهالكم أيُنا المارق...».(4)

وكان يعلم أنه وبسوابقه وملّفه الأسود لن ينجو من عقاب الختار إذا قبضَ عليه؛ «فركب راحلته ثمّ ذهب عليها فأخذَ طريق «شراف» و«واقصة» فلم يُرَ حتى الساعة ولايُدرى أرض بخسته أم سهاءٌ حصبته». (٥) «وقِيل أدرَكهُ أصحاب الختار وقد سقط من شدّة العطش فذبحوه وأخذوا رأسه». (١)

#### ثلاث جناة في محكمة المختار

قال مالك بن أعين الجهني: «أنَّ عبدالله بن دباس \_ وهو الذي قَتلَ محمّد بن عهار بن ياسر \_ هو الذي دَلَّ المختار علىٰ نفر ممن قتل الحُسَين، منهم عبدالله بن

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج٤، ص٦٧.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٢٥ ـ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٦) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص٢٣٦.

أسيد بن النزال الجهني إبن حرقة ومالك بن النسير البدي وحمل إبن مالك المحاربي، فبعث إليهم الختار أبا غر مالك بن عمرو النهدي وكان من رؤوساء أصحاب الختار فأتاهم وهم بالقادسيّة فأخذهم فأقبل بهم حتى أدخلهم عليه عشاءً. فقال لهم المختار: يا أعداء الله وأعداء كتابه وأعداء رسوله وآل رسوله أين الحُسَين بن علي، أدّوا إليّ الحُسَين، قَتلتُم مَن أمِرتُم بالصلاة عليه في الصلاة. فقالوا: رحمك الله بَعثنا ونحن كارهون فأمنن علينا وإستبقنا. قال المختار: فهلا مننتُم على الحُسَين بن بنت نبيّكم وإستبقيتُموه وسقيتُموه، ثمّ قال المختار للبدي: أنت صاحب بُرنُسه فقال له عبدالله إبن كامل: نعم هو هو، فقال المختار: إقطعوا يَدي هذا ورجليه ودعوه فليضطرب حتى عوت. فقيل ذلك به وتُوك فلم يزل ينزف الدم حتى مات. وأمرَ فليضطرب حتى عوت. فالله بن كامل عبدالله الجهني وقتلَ سعر بن أبي سعر بالآخرين فقدما فقتلَ عبدالله بن كامل عبدالله الجهني وقتلَ سعر بن أبي سعر خل بن مالك المحاري». (١)

#### معاقبة ثلاثة جناة أخرين

قال أبوسعيد الصيقل: «أنَّ المختار دُلَّ على رجال من قَتلة الحُسَين دَلَّه عليهم سعر الحنني، قال: فبعث المختار عبدالله بن كامل فخرجنا معه حتى مرّ ببني ضبيعة فأخذ منهم رجلاً يقال له زياد بن مالك، قال: ثمّ مضى إلى عنزة فأخذ منهم رجلاً يقال له عمران بن خالد، قال: ثمّ بَعثني في رِجالٍ معه إلى دارٍ في الحمراء فيها يقال له عمران بن خالد، قال: ثمّ بَعثني قاتِل مسلم بن عوسجة \_ وعبدالله بن قيس عبدالرحمن بن أبي خشكارة البَجَلي قاتِل مسلم بن عوسجة \_ وعبدالله بن قيس الحنولاني، فجئنا بهم حتى أدخلناهم عليه فقال لهم يا قَتلَة الصالحين وقَتلَة سيد شباب أهل الجنّة ألا تَرونَ الله قد أقاد منكم اليوم، لقد جاءكم الوَرس بيوم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤. ص ٥٣٤ \_ ٥٣٥.

نحس، وكانوا قد أصابوا من الورس الذي كان مع الحُسَين، أخرِجُوهم إلى السوق فاضربوا رقابهم فَقُعِل ذلك بهم فهؤلاء أربعة نفر».(١)

#### مطاردة حميد بن مسلم ومعاقبة ثلاثة جناة

كان حميد بن مسلم الكوفي من جملة من حضر واقعة كربلاء، بصفة كاتب وراوٍ من أوَّله إلى آخره، وكان يُدَوِّن الوقائع اليومية، إذ نقلَ الكثير من الوقائع قبل وبعد واقعة كربلاء، إذ يقول حميد بن مسلم: «جاءنا السائب بن مالك الأشعري في خيل المختار فخَرجتُ نحو عبدالقيس وخرج عبد الله وعبد الرحمن إبنا صلخب في أثري وشغلوا بالإحتباس عليها عني فنجوت وأخذوهما ثم مضوا بها حتى مروا على منزل رجل يُقال له عبد الله بن وهب بن عمرو إبن عم أعشى همدان من بني عبد، فأخذوه فإنتهوا بهم إلى الختار فأمرَ بهم فقتلوا في السوق، فهؤلاء ثلاثة، عبد، فأخذوه فإنتهوا بهم إلى الختار فأمرَ بهم فقتلوا في السوق، فهؤلاء ثلاثة،

نَجوتُ ولَم أَكِـد أُنجـوُ وَلَم أَكُ غَيرِهُ أَرجُــو<sup>(۱)</sup> أَلُم تَـرني عـلىٰ دهشٍ رجــاءَ اللّـه أنـقذَني

## قاتلين آخرين في قبضة العدالة

يقول موسى بن عامر العدوي من جُهينة وقد عَرفِ ذلك الحديث شهم بن عبدالرحمن الجهني، قال: بَعثَ المختار عبدالله بن كامل إلى عثان بن خالد بن أسير الدهماني من جهينة، وإلى أبي أسهاء؛ بشر بن سوط القابضي وكانا مَن شَهدا قَتل الحُسَين وكانا إشتركا في دَم عبدالرحمن بن عقيل بن أبي طالب وفي سَلبه، فأحاطَ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى: ج٤، ص٥٢٩ ـ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

عبدالله بن كامل عند العصر بمسجد بني دهان ثمّ قال: عليَّ مثلُ خطايا بني دهان منذ يومَ خُلِقوا إلى يومَ يُبعثون إن لم أوتِ بعثان بن خالد بن أسير، إن لم أضرب أعناقكم من عندِ آخركم فقلنا له: أمهلنا نظلبه، فخرجوا معه الخيل في طلبه فوجدوهما جالسّين في الجبّانة وكانا يُريدان أن يخرُجا الجزيرة، فأتى بها عبدالله بن كامل فقال: الحمد لله الذي كفي المؤمنين القتال، لو لم يجدوا هذا مع هذا عنّانا إلى منزله في طلبه فالحمد لله الذي حيّنك حتى أمكن منك. فخرج بها حتى أن منزله في موضع بثر الجعد ضربَ أعناقها ثمّ رجع فأخبر الختار خبرها فأمرَه أن يرجع إليها فيحرقها بالنار. وقال: لا يُدفنان حتى يُحرَقا. فقال أعشى همدان يرجع عثان الجهنى:

لا يَبعدنَّ الفتىٰ من آلِ دُهمانا ما مِثلُهُ فارسُ في آلِ هَمدانا.(١) يا عَين بكّي فتىٰ الفِتيانِ عُـثَمَانــا واذكر فتىً ماجداً حُــلواً شَمَائـلُهُ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٣٠ ـ ٥٣١.

# الباب الثاني

#### المختار وعمر بن سعد

في تلك الأيام الحبلى بأحداث مطاردة قَتَلة الإمام الحُسَين الله ومسببي فاجعة كربلاء وما رافق ذلك من إعتقال المجرمين وإنزال القصاص بهم. يقول موسى بن عامر أبو الأشعر: «إنَّ المختار قال ذات يوم وهو يُحدَّث جلساءه لأقتلنَّ غداً رجلاً عظيم القدَمين غائر العينين مشرفَ الحاجبين يَسُرُّ مَقتلَّه المؤمنين والملائكة المقربين.

وكان الهيثم بن الأسود النخعي عند المختار حين سِمعَ هذه المقالة فوقع في نفسه أنّ الذي يُريد عمر بن سعد بن أبي وقّاص؛ فلمّا رَجعَ إلى منزله دعا إبنه العُريان فقال: إلى إبن سعد الليلة فخَبِّره بكذا وكذا وقل له خذ حِذرك فإنه لايُريد غيرك. قال: فأتاه فاستخلاه ثمّ حدَّثه الحديث، فقال له عمر بن سعد: جزى الله أباك والإخاء خيراً، كيف يريد هذا بي بعد الذي أعطاني من العهود والمواثيق!؛ وكان المختار أوّل ما ظهر أحسنَ شيً سيرةً وتألّفاً للناس.(۱)

#### قضية كتاب الأمان

من الضروري الإشارة هنا إلى قضية كتاب الأمان الذي منحه المختار من قبل

إلى عمر بن سعد. والمثل القائل «الخائن خائف» يجسد بدقة حالة عمر إبن سعد الذي كان يعلم جيداً الهدف الأساسي للمختار وأصحابه من هذه الثورة الرامية إلى الثار لدماء شهداء كربلاء وتحقيق هذا الأمر متى ماتوفّرت الأرضيّة المناسبة لذلك. وبما أن عمر بن سعد كان له الدور الأكبر في حادثة كربلاء ويتحمل المسؤولية الأولى حيال جميع جرائم هذه الفاجعة بإعتباره القائد العام لجيد الكوفة والشام الذي حارب الإمام الحُسين الله فقد بادر وبعد سيطرة المختار على الأوضاع في الكوفة وقبل بدء الأخير في الإنتقام، إلى الطلب من عبد الله إبن جحدة إبن هبيرة (وهو أحد المقرّبين للمختار) بالوساطة لدى المختار والحصول منه على كتاب أمان له. «وكان عبدالله إبن جعدة إبن هبيرة أكرم خلق الله على المختار لقرابته بعلي فكلًم عمر بن سعد عبدالله إبن جعدة وقال له: إني لا آمنُ هذا الرجل \_ يعني المختار \_ فعُذ لي منه أماناً، ففعل.

قال أبو الأشعر فأنا رأيت أمانه وقرأته؛(١)

## نص كتاب الأمان

بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمان من المختار بن أبي عبيد لعمرَ بن سعد إبن أبي وقًاص إنَّك آمن بأمان الله على نفسك ومالك وأهلك وأهل بيتك وولدك لا تؤاخَذُ بحدث كان منك قديماً ما سمعت وأطعت ولزمت رَحلك وأهلك ومِصرَك فن لتي عمر بن سعد من شُرطة الله وشيعة آل محمد ومن غيرهم من النّاس فلا يعرض له إلّا بخير. شهد السائبُ بن مالك وأحمر بن شُميط وعبدالله بن شدّاد وعبدالله بن كامل. وجعل المختار على نفسه عهد الله وميثاقه ليفَينً لعمر بن سعد بن سعد

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٣١ ـ ٥٣٣.

بما أعطاه من الأمان إلّا أن يحُدِث حَدثاً. وأشَهَد اللّه عـلىٰ نـفسه، وكـنىٰ بـاللّه شهيدا.(١)

## تفسير الإمام الباقر للطلخ

قال الإمام الباقر على إنها قصد المختار «أن يُحدث حدَثاً»، هو أن يدخل بيت الحنلاء، ويُحدث، فظهرَ عمر إلى المختار فكان يُدنيه ويُكرمه ويُجلِسه معه على سريره».(٣) وكان يتردد هو وإبنه على المختار كي يُفهِمَه أنَّه معهُ دائماً وأنّه لاينوي الهروب أو التآمر عليه.

#### قلق محمد إبن الحنفية

قال موسىٰ بن عامر: «إِنَّا هَيَّجَ المختار علىٰ قتل عمر بن سعد، أنَّ يزيدَ إبن شراحيل الأنصاري أتى محمد إبن الحنفيّة فسلَّمَ عليه فجرىٰ الحديثُ إلى أن تذاكروا المختار وخروجه وما يدعو إليه من الطلب بدماء أهل البيت فقال محمد إبن الحنفيّة: «علىٰ أهون رسله يزعم أنَّه لنا شيعة، وقَـتَلة الحُسنين جلساؤه على الكراسي يُحدّثونه» قال: فوعاها الآخر منه، فلمَّا قدِم الكوفة أتاه فسلَّم عليه فسأله المختار: هل لقيت المهدي؟ فقال له: نعم فقال ما قال لك وما ذاكرَك: قال فخبَّره الخبر، قال فما لبثَ المختار عمر بن سعد وإبنه أن قَتَلَها، ثمَّ بعثَ برأسَهما إلى فخبَّره الخبر، قال فما لبثَ المختار عمر بن سعد وإبنه أن قَتَلَهما، ثمَّ بعثَ برأسَهما إلى إبن الحنفيّة مع الرسولين اللَّذين سمَّينا وكتب معها إلى إبن الحنفيّة (وسنذكر نص رسالة المختار المذكورة لاحقاً).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٣١ ـ ٥٣٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج ٤٥. ص ٣٧٨ - ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٣٣ \_ ٥٣٤.

إنَّ الإحتمال الأقوى يكمن في أنَّ قلق محمّد إبن الحنفيّة كان قبل بـدء الخـتار بتصفية قَتَلة الحُسَين عليِّلا والذي لم يجد المختار إلى ذلك الوقت الفرصة المناسبة للبدء في مهمته الّتي شكَّلت لاحقاً السبب في إدخال السرور عـلىٰ قـلوب أهـل بـيت النبوَّة عليُ وشيعتهم.

#### عمر بن سعد على عتبة العقاب

أشرنا إلى أن المختار في تلك الأيام الّتي شرّع بالإنتقام لدماء شهداء كربلاء، كان يشعر بحسّاسية خاصة إزاء عمر بن سعد أكثر من غيره. لكنَّ كتاب الأمان الذي أعطاه لعمر بن سعد سابقاً لمصلحةٍ ما، وإمتناع إبن سعد في إعطاء المبرر للمختار للتعرُّض له من خلال عدم المشاركة في تمرد الكوفة، شكّلتا السبب الرئيسي في تأخير إلقاء القبض عليه ومعاقبته. وإلاّ فهل يُعقل أن يَفلت المجرم الأوّل لواقعة كربلاء من العقاب!؟ وهل يمكن أن يعيش الرأس لأعداء أهل البيت المي برغد، بينا ينال من كان تحت إمر ته القصاص جزاءً بما فعلوا من الأعمال والمهارسات المشينة ضد أهل بيت النبي على الله عن كان الممرّر من المختار لعمر بن سعد كان يحوي جملة ذات وجهين كشرط لصحته وهي «إلّا أن يُحدِث حَدَثاً» والّتي قال عنها الإمام الباقر الله إنها قصد المختار بذلك أن لايدخل بيت الخلاء ويُحدِث. وعليه فقد آن وقت إدخال السرور على أهل البيت المؤلو وشيعتهم.

#### عمر بن سعد ينوي الهروب

«وعلِمَ إبن سعد قول المختار عنه، فعزم على الخروج من الكوفة فأحضر رجلاً من بني تيم اللات إسمه مالك وكان شجاعاً وأعطاه أربعائة دينار وقال: هذه معك لحوائجنا وخرَجا، فلمّا كان عند حَمّام عمر أو نهر عبدالرحمان، وقف وقال: أتدري لمَ خَرجت؟

قال: لا، قال: خفت المختار، فقال: إبن دَومة؟ \_ المختار \_ إنّه أقلَّ مِن أن يَقتُلكَ، وإن هربتَ هدَمَ دارك، وإنتهبَ عيالك ومالَك، وخربَ ضِياعك وأنت أعزُّ العرب، فإغتَر بكلامِه فَرجِعا على الروحاء فدخلا الكوفة مع الغداة: هذا قول المرزباني».(١)

وقال الطبري: إن غلام عمر بن سعد قال له: وأي حدث أعظم مما صنعت إنَّك تركتَ رَحلِك وأهلِك وأقبلتَ إلى ههنا، إرجع إلى رَحلِك لا تَجَعلنَّ للرجل عليك سبيلاً.(")

وقال غيره: إنَّ المختار علِمَ خروجَهُ من الكوفة، فقال: وفَينا له وغدَر، وفي عُنقِه سِلسلة لو جَهدَ أن ينطلق ما استطاع، فنام عمر على الناقة فَرجِعت وهو لا يدري حتى ردَتهُ إلى الكوفة، فأرسل عمر إبنه إلى المختار قال له: أين أبوك؟ قال: في المنزل ولم يكونا يجتمعان عند المختار، وإذا حضر أحدَهما غابَ الآخر خوفاً أن يجتمعا فيقتلهما، فقال حفص: أبي يقول: أتنى لنا بالأمان؟ قال: إجلس...(٣)

# أبو عَمرة مسؤول الإحضار

«ثمّ دعا المختار بأبي عَمرة صاحب شُرطته فقال له: إذهب الساعة في جماعة من أعوانك حتىٰ تهجم علىٰ عمر بن سعد فتأتيني به، فإذا دخلت عليه وسمعته

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة الجلسي: ج ٤٥، ص٣٧٨ ـ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٣١ ـ ٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار للعلّامة الجلسي: ج ٤٥، ص ٣٧٨ - ٣٧٩.

يقول: يا غلام! على بطيلَساني، فاعلم أنه إنَّا يدعو بالسيف، فبادر إليه بسيفك فاقتله وأتِني برأسه! قال: فلم يشعر عمر بن سعد إلَّا وأبوعمرة قد وافاه في أعوانه. فلمَّا نظرَ إليه بقيَ متحيِّراً ثمَّ قال: ما شأنكم؟ فقال: أجب أمير المؤمنين! فقال: إنّ الأمير قد علِمَ بمكاني وقد أعطاني الأمان، فهذا أمانه عندي قد أخذه لي عبدالله إبن جُعدة إبن هبيرة بن أبي وهب الخزومي، يا غُلام عليَّ بالأمان ! فقال له أبو عمرة: صدَقَت أبا حفص! قد كنّا حضوراً عند الأمير أيَّده اللّه حين كتب لك هذا الأمان غير أنَّه يقول إلَّا أن يُحدِثَ حدَثاً. ولعـمرى لقـد دَخـلتَ الخـرَج مِـراراً فأحدَثتَ إحداثاً، وليس مثل الختار من يَغلَط، وإنَّا عَنيَ هذا الإحداث، وليس يجب أن يَغني عن مثلك وقد قَتلت إبن بنت رسول اللَّه ﷺ الحُسَين بن على وإبن فاطمة، ولكن أجب الأمير فلعلَّه إنَّما يدعوك لأمر من الأمور، قال: فإني أفعل، يا غلام عليَّ بطيلَساني! فقال أبوعمرة: يا عَدوَّ اللَّه! لمِثلي يُقال هذا، وسَلَّ سيفه ثمّ ضَرَبهُ ضَربةً على رأسه، سقط منها على قفاه. ثمّ قال لأعوانه: خُذوا رأسه! قال: فأخذوا رأس عمر بن سعد».(١)

## رأس عمر المقطوع

«وجاء برأسه في أسفل قبائه حتى وضعه بين يَدي المختار وإبنه حفص إبن عمر بن سعد واقف بين يَديه، فقال له: أتـعرف هذا الرأس؟ قال: نعم، ولا خير في العيش بعده، فقال: إنّك لا تعيش بعده، وأمر بقتله».

<sup>(</sup>١) كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي: ج1، ص ٢٤٥ \_ ٢٤٦.

#### المقارنة غير العادلة

وقال المختار: عُمر بالحُسين، وحَفص بعليّ بن الحُسين ولاسواء، والله لأقــتلنَّ سبعين ألفًا كها قُتِلَ بيحيىٰ بن زكريا ﷺ؛ وقال: لو قتلتُ بهِ ثلاثة أرباع قريش لما وفَوا بأغلةً من أنامل الحُسينﷺ: ١٠

قيلَ؛ لمَّا إستشهد الحُسَين لِللَّهِ، «أُخذَ دِرعَه البتراء عُمر بن سعد، فلمَّا قُتل عمر بن سعد وهَبها المختار لأبي عَمرةَ قاتِله».(٢)

# رأس عمر بين يدي محمّد إبن الحنفيّة

فلمّا قَتَلَ المختار عمر بن سعد وإبنه، بعث برأسيها مع مسافر بن سعيد بن غران الناعطي وظبيان إبن عبارة التيمي حتى قدما بها على محمد إبن الحنفيّة وكتب إلى إبن الحنفيّة في ذلك بكتاب.(")

#### البشرىٰ إلى محمّد إبن الحنفيّة

كتبَ المختار رسالة البشرى باسلوب مؤدَّب وذوق رفيع، وبالإستناد إلى عقيدته الطاهرة وإيمانه العميق بأهل بيت النبي ﷺ. فهو لم يُقدِّم إسمه على إسم محمّد إبن الحنفيّة طبقاً لما هو متعارف عليه عند كتابة الرسائل بأن يُكتَب إسم المرسَل إليه وقد أملى الكتاب بما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم للمهديّ محمّد بن علي من المختار بن أبي عُبَيد سلام عليك يا أيُّها المهديّ فإني أحمدَ إليك الله الذي لا إله إلّا هو، أما بعد فإنَ الله بعثني

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة الجلسي: ج٤٥، ص٣٧٨ ـ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ج ٢٥، ص٥٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٣١ ـ ٥٣٣.

نقِمةً على أعدائكم فهم بين قتيل وأسير وطريد وشريد فالحمد لله الذي قَتلَ قاتليكم ونصر مؤازِرِيكم وقد بعثتُ إليك برأس عمرَ إبن سعد وإبنه، وقد قَتلنا من شَرَكَ في دم الحُسَين وأهل بيته \_ رحمة الله عليهم \_ كلَّ من قَدرَنا عليه ولن يُعجز الله من بقي، ولست بمنجم عنهم حتَّى لايبلغني أنَّ على أديم الأرض منهم أرميّاً، فاكتب إليّ أيّها المهديّ برأيك أتَّبِعه وأكون عليه، والسلام عليك أيّها المهديّ ورحمة الله وبركاته. (١)

# اللّهم إجز المختار خيراً

كان محمّد إبن الحنفيّة يَعتب على المختار لجمالسة عمر بن سعد وتأخير قـتله، فبينا محمّد إبن الحنفيّة جالساً في نفر من الشيعة، وهو يَعتب على المختار، فما تم كلامه إلّا والرأسان عنده فَخَرَّ ساجِداً، وبَسطَ كفَّيه، وقال: اللّهم لاتنسَ هذا اليوم للمختار! وأجزه عن أهل بيت نبيّك محمّد خير الجزاء، فوالله ما على المختار بعد هذا من عتب».(۱)

# إهدموا ذُورهم

إنطلَقت شرارة نار الإنتقام تَستعر في الكوفة الّتي بدأت تشهد المناظر المحرَّكة للنفوس. فالنار والدُخان والسيف والدَم بدأوا يلفّون مدينة الكوفة، وقَتلَة الإمام الحُسَين على ينالون الجزاء الدُنيوي العادل بيّد المختار وأصحابه المخلصين واحداً تلو الآخر عقاباً على أعهالهم المشينة.

إتخذت أجواء مدينة الكوفة بجميع مناطقها وأحيائها وأزقَّتها وميادينها والَّتي

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٣٣ ــ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للعلّامة الجلسي: ج ٤٥، ص ٣٧٨ \_ ٣٧٩.

إصطَبغت بدماء أعداء الله، طابعاً ووجهاً آخر يَختلف عن مامضى. إلّا أن بعض الجُناة ومُسبِّي حادثة كربلاء تمكَّنوا من الهَرب سِرّاً إلى البصرة الّتي كانت آنذاك تُحكَم مِن قِبل مُصعَب بن الزبير كانت حينها مركزاً لمناوئي الشورة ومتمرِّدي الكوفة.

فأمر المختار بحرَق دُور المجرمين الجناة الفارِّين وتسويَتُها مع الأرض، كي لايبق أي أثر منها. «وطلب المختار عبدالله إبن عقبة الغَنَوي فوجَده قد هَـربَ ولحِـقَ بالجزيرة فهدَم داره وكان ذلك الغَنَوي قد قتل منهم غلاماً، وقتلَ رجلُ آخرُ من بني أسد يُقال له حَرملة بن كاهل، رجُلاً من آل الحُسين، ففيها يقول إبن أبي عقب الليثى:

وعِندَ غَنِيْ قَطرةٌ من دِمـائِنا ﴿ وَفِي أَسدٍ أُخرَىٰ تُعَدُّ وتُـذكَرُ

وطلب رجلاً من خَنْعَم يُقال له عبدالله إبن عروة الخنْعمي ـكان يقول رَميت فيهم باثنَى عشر سهماً ضَيعةً ـ ففاته ولحَيق بمُصعَب فهدَم داره.»(١)

#### سيف بلا بريق

«وطلب رجلاً من صُداء يقال له عمرو بن صُبيح وكان يقول لقد طعنتُ بعضَهم وجرحتُ فيهم وما قَتلت منهم أحداً، فأُتي ليلاً وهو على سَطحه وهو لايشعر بعد ما هدأت العيون، وسيفُه تحت رأسه، فأخذوه أخذاً وأخذوا سَيفه فقال: قبحك الله سيفاً ما أقربك وأبعدك. فجيَّ به إلى المختار فحبسه معه في القصر فلمّا أن أصبح أذن لأصحابه وقيل ليدخل من شاء أن يدخل، ودخل النّاس وجيً به مُقيَّداً فقال: أما والله يا معشر الكَفَرة الفَجَرة أن لو بَيَديَ سيفي لعَلمتم أني

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٣٤ ــ ٥٣٥.

بنصل السيف غير رَعِش ولا رِعديد، ما يسرّني إذ كانت منيَّتي قتلاً أنَّه قتلني مِن الحلق أحد غيركم. لقد علمتُ أنَّكم شرار خلقِ الله، غيرَ أني وددت أنَّ بهيدي سيفاً أضرب به فيكم ساعة، ثمّ رفع يَده فلطم عينَ إبن كامل وهو إلى جهنبه، فضحك إبن كامل ثمّ أخذ بيده وأمسكها ثمّ قال: إنَّه يزعم أنه قد جرح في آل محمد وطعن، فَرُنا بأمرك فيه، فقال المختار عليَّ بالرماح، فأتي بها، فقال: إطعنوه حتىً عوت فطيعن بالرماح حتى مات.(١)

# الهجوم علىٰ دار أبي زرعة

قال الحكم بن هشام: «إنَّ أصحاب الختار مرُّوا بدار بني أبي زرعة بن مسعود فَرهُوهم من فَوقها، فأقبلوا حتى دخلوا الدار فقتلوا الهبياط بن عثان إبن أبي زرعة التقني وعبدالرحمن بن عثان بن أبي زرعة الثقني وأفلتهم عبدالمالك بن أبي زرعة بضربة في رأسه فجاء يشتد حتَّى دخلَ على الختار فأمر إمرأته أم ثابت إبنة سَمرة بسن جُسندَب فداوت شَجَّتهُ ثمّ دعاه فقال: لاذنب لي إنكم رميتم القوم فأغضَبتموهم». (٣)

#### إحرقوه

«فلمًا أتى إبن كامل دارهِ، أحاطَ بها وإقتَحم الرجال عليه فخرجَ مُصلِتاً بسيفه وكان شُجاعاً. فقال إبن كامل: لاتضرُبوه بسيف ولا تطعنوه برمح ولكن إرمُوه بالنّبل وإرجموه بالحِجارة، ففعلوا ذلك به فسقط فقال إبن كامل: إن كان به رَمق فأخرجوه، فأخرجوه وبه رَمق، فدعا بنار فحَرقَهُ بها وهو حيٌ لم تخرج روحه» (٣) فإحترق بنار غضب الله وسخَطه في الدنيا قبل الآخرة.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٣٤ ــ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص ٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ص٥٣٥.

#### البحث عن محمد بن الأشعث

يُعتبر «محمّد بن الأشعث» من الوجوه القذرة والمجرمة في فاجعة عاشوراء وهو من أشراف الكوفة المنافقين والمناوئين للثورة. أبوه هو الأشعث بن قسيس كبير كِندة. وكان يعيش كالملوك وله قصر كبير وقبيلة قويّة جداً. وكان يزعم أنَّه مِن أصحاب الإمام على الله ومن المشاركين معه في معركتي الجَمَل وصفّين.

وفي واقعة الحَكَمَيّة قامَ الأشعث بفرض أبوموسى الأشعري على أمير المؤمنين على أمير المؤمنين على شاهراً سيفَه ومعه (٢٠٠٠) من رجال قبيلته في وجه الإمام على الله مطالباً إيّاه بإعادة مالك الأشتر من الحرب مع معاوية. ويمكن القول بأنَّ الأشعث كان من أكثر الرجال قذارةً ومكراً ونفاقاً في العراق. ناهيك عن إرتكابه أشكالاً مختلفة من الخيانة بحق أمير المؤمنين على بالرغم من تنصيبه والياً على أذربيجان أوائل حكم الإمام على الله أمّا دوره الفاعل في واقعة الحَكَميّة وسعيه إلى إيجاد الفرقة والإختلاف والشك في صفوف جيش الإمام على الله المكن خافياً على أحد.

وأمّا عائلته فقد أضحت بعد موته من أعداء أهل البيت الله فقد إشترك إبنه «محمّد» بدور فاعل في أحداث كربلاء إلى جانب حكومة بني أُميّة. وإبنته «مجعدة» هي الأخرى قبضت الأموال وقتلت زَوجَها الإمام الحسن الله تلبية لطلب معاوية.

وبموت «الأشعث بن قيس» تولّىٰ إبنه محمّد مكانه. كان محمّد بـن الأشـعث، إبن أخت الخـليفة أبـوبكـر بـن أبي قُـحافة ومـن المـوالين المـتعصّبين للـحُكم الأموي.

## هدم قصر محمد بن الأشعث

كان محمد بن الأشعث بن قيس «في قرية الأشعث إلى جنب القادسيّة فبعث المختار إليه حَوشباً سادِن الكرسي في مائة فقال: إنطلق إليه ف إنَّك تجده لاهياً متصيّداً، أو قائماً متلبداً، أو خائفاً متلدداً، أو كامناً متغمداً، فإن قدرت عليه فأتين برأسه، فخرجَ حتى أتى قصرَه فأحاط به وخرج منه محمد بن الأشعث فلحق بمُصعَب وأقاموا على القصر وهم يرون أنَّه فيه، ثمّ إنَّهم دخلوا فعلموا أنَّه قد فاتَهم فانصرفوا إلى الختار، فبعث إلى داره فهدمها وبَنى بلَينها وطِينها دار حِجر بن عدي الكندى، وكان زياد إبن سُميَّة قد هَدَمها». (١)

## هدم دار أسهاء

«وكان أسهاء إبن خارجة الفزاري ممن سعىٰ في قتل مسلم بن عقيل رحمه الله، فقال المختار: أما ورب السهاء ورب الضياء والظلهاء، لتنزلن نار من السهاء دهساء حمراء سحهاء، تحرق دار أسهاء، فبلغ كلامُه إليه فقال: سَجعَ أبو إسحاق، وليس ههنا مُقام بعد هذا.»(")

«فخرَج هارباً حتَّىٰ أتىٰ البادِية، فلم يَزل بها ينزل مرَّة في بني عَبس، ومرة في غيرهم حتّىٰ قُتلَ المختار، وهدَمَ المختار له ثلاثة دُور.

فقال عبدالله بن الزبير الأسدي في قصيدة له:

مُسنبِدَةً أبوابُها وحَديدُها كتائبُ مِن قحطانَ صُعر خدودها

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٣٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للعلامة الجلسي: ج ٤٥، ص ٣٧٧.

فأجابه أيوب إبن سعنة النخعي \_ وكان من أنصار المختار\_ وقال:

فخلخَلها حتىٰ يطولَ سُهـودها مَساكنُها كـانت غـلولاً وشـيدُها أُمَّــيةُ حــــة ٰ هـدَّمتهُ جُـنودها(١) رمىٰ الله عينَ إبن الزبير بلقوةٍ بَكسيتَ علىٰ دار لأساءِ هُدمَت ولم تسبكِ بيتَ اللّه إذا دلفت لهُ

والبيت الأخير إشارة إلى هَدم الكعبة بيَد الحجّاج والَّتي ذكرناها سابقاً.

# إدخال السرور علىٰ قلب النبي ﷺ

ولم يزل المختار يتتبع قتلة الحُسَين للله حتى قتلَ خلقاً كثيراً. وإنهـزم البـاقون، فهَدم دُورهم، وأنزلهم بَعدَ المعاقل والحُصون، إلى المفاوز والصحون. (٣)

وقتلت العبيد مواليها وجاؤوا إلى المختار فعتقَهم، وكان العبد يسعى بمولاه فيقتله المختار حتى أنّ العبد يقول لسيّده: إحملني على عنقك فيحمله، ويُدلي رجليه على صدره إهانةً له ولخوفه من سعايته به إلى المختار.(")

نعم؛ فإن ثورة المختار أوجدت تغييرات وسيعة فـأذلَّت الأشراف والمــــتجبِّرين ورفَعت العبيد والمستضعفين، فأسَرَّت هذه الثورة القلوب «فيالها مِن مَنقبةٍ حازها، ومثوبةٍ أحرزها فقد سَرَّ النبي بفعله، وإدخاله الفرح علىٰ عترته وأهله» (٤)

# المختار في أشعار إبن نما

يقول العلّامة الفقية إبن نما: «وقد قُلت هذه الأبيات مع كَلال الخـاطر، وقَذَىٰ

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف للبلاذري؛ هامش ص٨٣ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) ذوب النضار لابن نما الحلّي: ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار للعلامة الجلسي: ج ٤٥، ص٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) ذوب النضار لإبن غا الحلَّى: ص١٣٤.

الناظر فإرتأيت نقلها هنا:

سُرَّ النبيُ بأخذِ التأر مِن عُصَبٍ قومُ غَذوا بلبانِ البُخض وَيحُهم حازَ الفِخارَ الفتىٰ الختارُ إذ قَعَدت جادَتهُ مِن رَحمةِ الجِسْبَار ساريةً

باؤوا بسقتل الحُسين الطاهرُ الشِيمَ للسمُرتضى وبَسنيهِ سادةُ الأُمَسمِ عَسن نَصرهِ سائرُ الأعرابِ والعجم تُهسمىٰ عسلیٰ قَسبرهِ مُسنهلة الدیمِ(۱)

#### الدعايات المغرضة ضد الثورة والمختار

بعد هزيمة أشراف الكوفة ومُنافقيها من مسببي وأقطاب فاجعة كربلاء على يَد المختار. تَعرَّض الأخير إلى سيل من التُهم والإفتراءات وهجوماً دعائياً واسعاً من قبل هؤلاء المهزومين. فكانوا كلما وصلوا إلى مدينة أو قصبة شَرعوا في التحريض ضدّه. فيقول أحدهم: «إنّ المختار يدّعي النبوّة»! وآخر يقول: «إنّ المختار يزعم أنه مُرسل من الله» وثالث يشيع: «أن المختار يزعم بنزول الوحي عليه» وآخر يلقبه بالذجّال.

وخلاصة الأمر أن كل واحد من هؤلاء سعى إلى إلصاق التُهم الباطلة ضد هذا المُدافع الشرس عن حياض أهل البيت الله والشائر لدماء شهداء كربلاء والمظلومين. وكان واضحاً فشل هؤلاء في مواجهة الخيتار في ساحات المعارك فاتَّجهوا نحو إستخدام حربة الدعايات المغرضة والمسمومة ضده. ولربحا لم يذكر التاريخ الشيعي أحداً مثل المختار في حجم ماتعرَّضَ له من هذا الكم الهائل لسهام الدعايات المظلَّة والمسمومة. فهو من جهة كان هدفاً لِتُهم أزلام إبن الزبير وأخرى لسيل هجات وأكاذب أشراف الكوفة الهاربين وقَتلة الإمام الحُسَين الله وثالثة

<sup>(</sup>١) ذوب النضار لابن نما الحلَّى: ص١٣٤.

للهجمة الدعائية الضالَّة من جانب أذناب بني أُميَّة وأزلام حكومة الشام.

وإنّ كُتب أهل السنّة زاخرة ومليئة بهذه النهم والأباطيل. بل وحتى بعض كتب الشيعة وقعت وللأسف فريسة لهذه الدوائر المشبوهة والمجحفة وللأحكام غير المنصفة لأهل السنّة في هذا الإتجاه. وكان لابعد أن يحدث ذلك، لأنَّ الختار وأصحابه كانوا قد وجَّهوا صفعة قويّة ومؤلمة لأعداء أهل البيت المي والّتي لازالت آثارها تُدّوي إلى اليوم في مسامعهم. فدعهم مايقولون.

فانظر ما يقوله المتوكِّل بن الليث النضري(١) ويُقال المحاربي، من أهل دمشق منتقداً المختار:

إنَّ الزمسانَ بأهسله أطوارُ وسق مساكِنَ هامَها الأمطارُ بأضًلَ عَسَنَ غَرَّهُ المختارُ عِلْمَ المُختارُ عَسِنَ غَرَّهُ المختارُ عَسِنَ أَحدارُ للخبارُ وأنتمُ أحرارُ لتوطأت لكم به الأحبارُ تأتي بسه الأنسباءُ والآثارُ طَعن يَشُقُ عَصاكُم وحِصَارُ بأكسفهم تحت العَجاجةِ نارُ إلا وَهَامُ خُاتِكُم (" أعشارُ (") إلا وَهَامُ خُاتِكُم (") أعشارُ (")

قَستلوا حُسيناً ثمّ هُسم يَنعونه لا تَبعدَن بالطف قتلىٰ ضُيِّعت ما شُرطة الدَجَّال تَحتَ لوائِه أَبني قسي أوثِسقوا دَجَّالكُم لو كان عِلمُ الغيبَ عندَ أخيكُم ولكان أمراً بيَّناً فيا مضىٰ إنِّي لأرجو أن يُكذَّب وحيكُم ويجسيئُكُم قومُ كأنَّ سُيوفَهُم لاقَويُم لاقَويُم لاقَويُم لاقَويُم

<sup>(</sup>١) لم أجده في إكمال الكمال لإبن ماكولا.

<sup>(</sup>٢) هذه الأبيات من كتاب طبقات الشعراء: ص١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى: ج٤. ص٥٣٩، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج٥٧، ص١٣ ـ ١٤.

🛭 الفصل الثاني عشر

المرحلة الثانية لثورة المختار

# الباب الأوّل قتال حكومة الشام

بعد الإنتهاء من قع المتمردين في الداخل وتصفية قَتلة مجزرة كربلاء واللَّتي شكَّلت أحد الأهداف الأساسية لثورة المختار، دخلت قضية الثأر لدماء فاجعة كربلاء الأليمة المرحلة الثانية من سَير حركتها والَّتي إِتَّجهت نحو القضاء على جيش الشام بقيادة إبن زياد المستقر قرب الموصل.

لقد تركَّز جُل إهتهام المختار بعد القضاء على المتمردين في الداخل وقاتلي الإمام الحُسَين المِلِيَّةِ بتعبئة جيش إبراهيم بن مالك الأشتر.

إنّ المختار وبعد نجاحه في تنفيذ المرحلة الأولى للثأر والإنتقام لدماء شهداء كربلاء، استعدَّ وبكل قوة وجهوزية إلى توجيه الضربة القاصمة لحكومة الشام التي مثّلث بؤرة الفساد والعامل الأوّل لفاجعة كربلاء. وعلى الرغم من كون أكثر قادة وزعاء جيش يزيد الّذين نَقَدُوا جريمة قتل الإمام الحُسَين على هم من أهل العراق والكوفه والذي نال أغلبهم العِقاب والجزاء الصارم على ما إقترفوه. إلّا أنَّ إبن زياد الوالي المجرم ليزيد والمسبب الأوّل لقتلى كربلاء والشخص الذي عبَّأ العراق لصالح يزيد ضد الإمام الحُسَين على، كان لازال على رأس السلطة وقيادة جيش السام. وهذه المرَّة فهو مُنفَدُ أوامر عبدالملك بن مروان الذي تقلَّد حديثاً زمام الحكم بعد هلاك يزيد في الإستيلاء على العراق والقضاء على ثورة المختار بجيش قوامه (٨٠)

ألف مقاتل، كان قد وصل إلى منطقة سرحدات شمال غرب العراق.

وبالرغم من قلق المختار إزاء الجبهة الشرقية ومنطقة البصرة الّتي كانت خاضعة لحكم مُصعَب بن الزبير وملجاً لعدد من قَتلَة ومُسببي حادثة عاشوراء والزعماء المناوئين للثورة، وكذلك توقُعه بقيام إبن الزبير بتجييش القوّات للسيطرة على الكوفة. فقد رأىٰ من الصلاح وقبل كل شي أن يُجهّز جيساً لقتال إبن زياد.

## إرسال «إبراهيم بن مالك الأشتر»

فهيًّا المختار قوَّاته وعبَّاهم وولَّى عليهم فارس الثورة الكبير إبراهيم بن مالك الأشتر، ولم يكن بينهم مَن هو أجدر ولا أكفأ ولا أشجع منه، وكان الرجل الوحيد القادر على الوقوف بوجه جيش الشام الجرّار.

يقول الطبري: «حدَّثني فضيل بن خديج وكان قد شَهدِ ذلك وغيرهما قالوا ما هو إلاّ أن فرغ المختار من أهل السَّبيع وأهل الكُناسة فما نزل إبراهيم إبن الأشتر إلاّ يومين، حتىٰ أشخصه إلى الوجه الذي كان وجَّهه له لقتال أهل الشام فخرج يوم السبت لثمان بقينَ من ذي الحجّة سنة (٦٦) هجرية».

«فلهًا قضى المختار من أعداء الله وَطَره وحاجَته، وبلغ فيهم أُمنيته، قال: لم يبق علي ً أعظم من عُبيد الله بن زياد، فأحضر إبراهيم بن الأشتر وأمرَه بالمسير إلى عُبيد الله».(١)

#### حركة جيش الثورة وقوامه

«فما نزل إبراهيم بن الأشتر إلّا يومين حتى أشخَصه... وأخرج المختار معه من وجوه أصحابه وفرسانهم وذوي البصائر منهم ممن قـد شَهـدِ الحـرب وجَـرَّبها

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٤٨.

#### وخرج معه:

١ ـ قيس إبن طَهفة النَّهدي على رُبع أهل المدينة.

٢ \_ عبدالله إبن حيَّة الأسدي على رُبع مَذحِج وأسد.

٣\_الأسود بن جراد الكندي علىٰ رُبع كندة وربيعة.

٤ ـ حبيب بن منقذ التُّوري من همدان علىٰ رُبع تميم وهمدان». (١)

فكانت تعبئة جيش الثورة بإستعداد أربعة ألوية بقيادة شجعان ساحات الوغىٰ وبإمرة قائد المعركة الباسل إبراهيم بن مالك الأشتر.

كتب الشيخ الطوسي يقول:

«فخرج إبراهيم يوم السبت لسبع خلون من الحرَّم سنة سبع وستين في:

\_ ألفين من مذحج وأسد.

ـ وألفين من تميم وهمدان.

ـ وألف وخمسمائة من قبائل المدينة.

ـ وألف وخمسهائة من كندة وربيعة.

ـ وألفين من الحمراء.

وقال بعضهم: كان إبن الأشتر فيأربعة آلاف من القبائل وثمانية آلاف من الحمراء (٣).. (٣)

وجاء في بعض كتب التواريخ أنّ عدد أفراد إبراهيم كانوا حوالي (٢٠٠٠٠) ألف مقاتل منهم عشرة آلاف فارس وعشرة آلاف راجل.

قال الدينوري: «... فإنتخب له المختار عشرين ألف رجل، وكان جُلُّهم أبـناء

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة الجلسي: ج ٤٥. ص ٣٧٩ \_ ٣٨٠.

٢.الحمراء: العجم، لأن الشقرة أغلب الألوان عليهم والأحامرة قوم من العجم سكنوا بالكوفة.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٤٨؛ بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج٥٤، ص٣٣٣ ـ ٣٣٤.

الفرس الذين كانوا بالكوفة، ويُسمَّون الحمراء؛ وسار نحو الجزيرة، وردَّ من كان إنهزم من أصحاب يزيد بن أنس، فصار في نحو من ثلاثين ألف رجل».(١)

## قلق إبراهيم

خرجَ المختار وبقية قيادات الثورة وعامّة النّاس لتوديع إبراهيم وجيشه وتبعوهما إلى خارج المدينة، فقال إبراهيم للمختار: «إني خارج ولكنيّ أكره خروج عُبيد اللّه بن الحرر معي وأخاف أن يغدر بي وقت الحاجة، فقال له: أحسِن إليه وإملاً عينَه بالمال، وأخاف إن أمرته بالقعود عنك فلا يطيب له».(")

#### توديع الجيش

«فخرج إبراهيم من الكوفة ومعه عشرة آلاف فارس، وخرج الختار في تشييعه وقال: اللّهم أُنصر مَن صَبر وأخذل مَن كفرَ ومن عصىٰ وفَجر وبايعَ وغَدر وعَلا وتجبَّر فصارَ إلى سَقر لاتُبق ولاتَذر لِيذُوقَ العذابَ الأكبر». "

وكتبَ الشيخ الطوسي في هذا السياق يـقول: «وشـيَّع المخـتار إبـراهـيم بـن الأشتر (ره) ماشياً فقال له إبراهيم: إركب رَحمك الله، فقال: إنَّي لأحتسب الأجر في خُطاي معك وأُحبُ أن تَغبَر قدَماي في نصر آل محمّد اللهِ ، ثمَّ ودَّعه وإنصرف». (\*)

وتَبِعهُ سيل النّاس خلف جيش الثورة لتوديع مقاتليهم، فكان إبراهيم والمختار ويتلوهم أُمراء الجيش والعسكر وزعهاء القبائل أمام النّاس.

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال للدينوري: ص٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للعلّامة الجلسي: ج ٤٥، ص ٣٧٩ - ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر: ص ٣٣٤.

## الكرسي المقدَّس!

«حتى إذا بلغ دير عبدالرحمن بن أم الحكم إذا أصحاب المختار قد إستقبلوه، قد حملوا الكرسي \_الذي يعتقد بعض أصحاب المختار أنّ أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب كان يَجلُس عليه و يُلقي خُطبه \_على بغل أشهب كانوا يحملونه عليه فوقفوا به على القنطرة وصاحب أمر الكرسي حوشب البرسمي، وهو يقول يارب عمرنا في طاعتك وانصرنا على الأعداء واذكُرنا ولا تنسنا واستُرنا، قال وأصحابه يقولون: آمين آمين.

قال فُضَيل: فأنا سمعتُ إبن نوف الهمداني يقول، قال المختار:

فلمًا إنتهى إليهم المختار وإبن الأشتر إزد حموا إزد حاماً شديداً على القنطرة ومضى المختار مع إبراهيم إلى قناطر رأس الجالوت وهي إلى جنب دير عبد الرحمن، فإذا أصحاب الكرسي قد وقفوا على قناطر رأس الجالوت يستنصرون.(")

#### وصية المختار

«فلمّا صار المختار بين قنطرة دير عبدالرحمن وقـناطر رأس الجـالوت وقـف، وحين أراد أن ينصرف قال لإبن الأشتر: خُذ عنّى ثلاثاً: خَفِ اللّه في سرّ أمرك

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلّامة الجلسي: ج ٤٥، ص ٣٧٩ \_ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٤٨ ـ ٥٤٩.

وعلانيتِه، وعَجِّل السير، وإذا لقيتَ عدوّك فناجزهم ساعةَ تَلقاهُم، وإن لقيتَهم ليلاً فاستطعت أن لاتُصبح حتى تناجِزَهم، وإن لقيتَهم نهاراً فلا تنتظر بهم الليل حتى تحاكمهم إلى الله. ثمّ قال: هل حفِظَت ما أوصيتك به؟ قال نعم، قال: صحبك الله ثمّ انصرف». (١)

#### مشهد مثير

إنَّه لمشهد مثير؛ رجل مسِن ذوتجربة كبيرة في حلوها ومرَّها يحمل على عاتقه مسؤولية كبرى بالثأر لدماء شهداء كربلاء وهو يتحدَّث إلى شاب شجاع وقائد متمرِّس ومقدام في الحرب. وبدوره يرى هذا القائد في قَسمات وجه أمير الشورة الوضَّاء كل الأمل والحيوية والإيمان.

وأمّا كلمات الأمير الدافئة فكانت تُلهب النيران في الصدور وكما همي آيات الجهاد والشهادة تزيد في ضربان القلوب. أمّا سحنته البيضاء وتقاسيم جبينه، فهي تُجسّد آثار سنين العذاب والمشقَّة والظلم والغدر بحقه. في حين تُخبرك عيونه الثاقبة الحزينة عن دموع بطل الثأر في عزاء الشهداء. وأمّا يداه الدافئتان فهما كانتا تحطّان فوق كتف إبراهيم وتُنذران بقوة العزيمة والإقتدار والإرادة الصّلبة والإيمان بالخالق عزَّوجل وببشائر أمير المؤمنين اللهِ في هذا الأمر.

وهاهم أهل الكوفة يشعرون بالحريَّة والعزَّة والفخر، والنَّاس كالسيل العارم واقفين أمام معبر رأس الجالوت بالقرب من «دير عبد الرحمن» يودِّعون أبنائهم المقاتلين الأبطال في غياب الوجوه العفنة لأشراف الكوفة، وبعيداً عن تلك الإبتسامات المسمومة المستهزءة للمنافقين ومجرمي فاجعة كربلاء بعدما قتلَهم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٤٨ ـ ٥٤٩.

المختار جميعاً.

شرع الجيش بالتحرّك وعاد المختار والمودّعين من النّاس إلى المدينة، إلّا أصحاب الكرسي فقد ظلّوا عاكفين حول الجيش يدعون له بالنصر. فيها وقف إبراهيم الأشتر ينظر من أعلى الجسر إلى الجموع وهي عائدة إلى المدينة وإلى أصحاب الكرسي رافعاً رأسه إلى السهاء قائلاً: «اللّهم لاتؤاخِذنا بما فعل السفهاء منّا، هذه سُنّة بني إسرائيل. والذي نفسي بيده؛ إذ عكفوا على عِجلهم \_ ولربما أنّ إبراهيم كان يعلم حقيقة أنَّ الكرسي ليس لأمير المؤمنين اللهِ \_ فلمّا جاز إبراهيم وأصحابه القنطرة إنصرف أصحاب الكرسي. (١)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٤٩، الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص ٢٥٨.

#### قضيّة الكرسي وظهوره

قال الطبري: «وكان بدءً سببه ما حدّثني به طفيل إبن جعدة إبن هبيرة قال: أعدمتُ مرّةً من الورق، فإني لكذلك إذ خرجتُ يوماً فإذا زَيَّات جارً لي له كرسي قد ركبه وسخُ شديد، فخطر على بالي أن لو قلتُ للمختار في هذا \_ وأستفيد من إعتقاد المختار القميق بأمير المؤمنين الله لأكسبَ به رزقاً \_ فرجعتُ فأرسلتُ إلى الزيَّات \_ أن \_ أرسل إليَّ به؛ فأتيت المختار فقلت إني كنت الريَّات \_ أن \_ أرسل إليَّ بالكرسيّ، فأرسل إليَّ به؛ فأتيت المختار فقلت إني كنت أكتُمك شيئاً لم أستحل ذلك فقد بدا لي أن أذكره لك، قال: وما هو، قلت كرسي كان جعدة إبن هُبيرة يجلس عليه كأنه يرى أن فيه أثرة من عِلم؛ قال: سبحان الله! فأخَرتَ هذا إلى اليوم! إبعث إليه، قال وقد غُسل وخرج عود نُضار وقد تشرّب الزيت، فخرج يَبِصٌ فجئ به وقد غشى، فأمرَ لي باثني عشر ألفاً، ثمّ دعا: الصّلاة حامعة. (۱)

«حدّثني معبد بن خالد الجدلي قال: إنطُلِق بي وبالساعيلَ إبن طلحة بن عبيد الله وشبث بن ربعي والنّاس يجرون إلى المسجد، فقال المختار: إنَّه لم يكن في الأمم الخالية أمرُ إلّا وهو كائن في هذه الأُمة مثله، وأنَّه كان في بني إسرائيل التابوت فيه بقيَّة ممّا ترك آلُ موسىٰ وآلُ هارون، وإنَّ هذا فينا مثل التابوت إكشفوا، عنه فكشفوا عنه أثوابَه وقامت السبائيَّة فرفعوا أيديهم وكبرَّوا ثلاثاً؛ فقام شبث بن ربعي وقال: يا معشر مُضر لا تكفُرُن فنحّوه فذبّوه وصدّوه وأخرجوه؛ قال إسحاق: فوالله إني لأرجو أنَّها لشبث "، ثمّ لم يلبث أن قيل: هذا عُبيد الله بن

(١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٤٩ ٥ ـ ٥٥٠.

 <sup>(</sup>۲) يحتمل أنَّ حديث شبث هذا كان في بداية ظهور الكرسي، لأن شبث كـان هـارباً عـند خـروج جـيش ابراهـم.

زياد قد نزلَ بأهل الشأم بالجُميرا، فخرج بالكرسي على بغل وقد غُشّي يُمسِكه عن عينه سبعة وعن يساره سبعة، فقتِل أهل الشأم مقتلة لم يُقتَلوا مثلها، فزادهم ذلك فتنة، فارتفعوا فيه حتى تعاطوا الكفر، فقلت إنّا لله، وندمتُ على ما صنعت فتكلّم النّاس في ذلك فغيّب فلم أرهُ بعد.»(١)

## رواية أخرىٰ

أما أبومخنف فإنَّه ذكَر عن بعض شيوخه قصَّة هذا الكرسي، غير الذي ذكَره عبدالله بن أحمد بالإسناد الذي حدَّثنا به عن طُفيل إبن جعدة والذي ذكر من ذلك ما حدَّثنا به عن هشام بن محمّد عنه قال: حدَّثنا هشام بن عبد الرحمن وإبنه الحكم بن هشام أنَّ الختار قال لآل جعدة إبن هُبيرة بن أبي وَهب الخُزومي وكانت أُم جَعدة أم هاني؛ بنت أبي طالب أُخت على بن أبي طالب اللَّهِ لأبيه وأُمِه: ائتوني بكرسيّ على بن أبي طالب، فقالوا: لا والله ما هو عِندنا وما ندري من أين نجئ به، قال: لاتكونُنَّ حمتيٰ إذهبوا فأتونى به. قال: فظنَّ القوم عند ذلك أنَّهم لايأتون بكرسي فيقولون هو هذا إلَّا قَبلِه منهم، فجاؤوا بكرسي فقالوا هو هذا، فقَبلِهُ، قال: فخرجت شبامٌ وشاكر ورؤوس أصحاب المختار وقد عَصّبُوه بالحرير والدِّيباج. (٣) «قال أبوالأشعر: لمّا جئ بالكرسي كان أوّل من سَدَنَه موسىٰ بن أبي مـوسىٰ الأشعري وكان يأتي المختار أوّل ما جاء ويحفُّ به لأنَّ أُمَّه أم كلثوم بنت الفضل بن العبّاس بن عبدالمطلب. ثمّ إنَّه بعد ذلك عُتِبَ عليه فاستحيا منه فدفَّعه إلى حَوشب البُرسُمي، فكان صاحبه حتَّىٰ هَلكَ الختار. قال وكان أحد عمومة الأعشىٰ رجلاً

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٩ه ـ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٥٥١.

يُكنىٰ أبا أمامة يأتي مجلس أصحابه فيقول قد وُضع لنا اليوم وحيٌ ما سَمِع النّاس عِثله، فيه نبأ ما يكونُ من شيّ.»(١)

قال أبومخنف «حدَّثنا موسىٰ إبن عامر أنَّه إغَّا كان يصنع ذلك لهم عبدالله بن نوف، ويقول المختار أمرَني به؛ ويتبرَّأ المختار منه». (٣) وجاء في أنساب الأشراف بهذا المضمون أيضاً.

# دعايات أعداء الشيعة بذريعة الكرسي

قضية هذا الكرسي وإعتقاد الشيعة وأصحاب المختار به شكَّلَ ذريعة بيَد أعداء الختار. فهؤلاء الّذين تعرَّضوا لضربة قاصمة على يد الختار، دأبوا على البحث عن نقاط الضعف فيه. فتارةَ إتَّهموه بإدعاء النبوَّة، ومرةً قالوا: إنَّه يعتقد بنزول الوحى عليه وقالوا أيضاً: إنَّ المختار يزعم بأنَّه مكلُّف من اللَّـه للـثأر مـن قـتلة الإمـام الحُسَين لليُّلِا. وأحياناً قالوا: إنَّه يَدَّعى الإمامة وقد عَرَّفوه بأنَّه كـيسانى وصــابثي وخشيى. وكان سيل الإفتراءات والإشاعات المسمومة والمغرضة ينهمر بإستمرار علىٰ المختار من طرف منافق الكوفة وبقايا قـتلة الإمـام الحُسَـين لِللَّهِ وقـيادات حكومة الشام وحاشية عبدالله بن الزبير، الّذين كانوا في الغالب من أعداء أهل البيت والشيعة. لقد أدّى الإصرار على هذه التُهم والدعاية لها بعلماء أهـل السـنّة ورواة البلاط الأموى إلى إلصاق لَقب «الكذَّاب» بـالمختار، فـما إمـتلَئت الكـتب الرجالية والروائية لأهل السنّة بهذه التُّهم الباطلة. وهنا يتَّضح بديهياً السبب الأساسي لنقمة هؤلاء على المختار.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٥١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

فكان الكرسيّ المذكور أحد مواضع الإتهام للشيعة والمختار. والشعراء بدورهم إستغلُّوا هذا الأمر ونَظَموا أشعاراً مختلفة في ذمِّ المخــتار وبث الشــائعات المــغرضة بذريعة هذا الكرسي.

## أشعار الأعشى

فقال أعشي همدان:

وإنِّي بكم يا شُرطَةَ الشِّرك عادفُ وإن كان قد لُفَّت عليه اللَّفائفُ وأن ليس كالتابوتِ فينَا وإن سَعَت شِبَامُ حَـُوالَيَّهِ وَنَهَــدُ وخَــارفُ وتــابَعتُ وحــياً ضُـمِّنتهُ المـصاحفُ عليه قريش شمطها والغطارف

شَهدتُ عمليكم أنَّكم سَمِئِيَّةُ وتابَعتُ عبدَ اللّه لما تبابَعَت

## وقال المتوكَّل الليثي:

أنِّي بِكُـــرسيِّكم كــافِرُ وتحسمِلُ الوحــيَ له شــاكــرُ كأنُّهـنّ الحمص الحادرُ (١) أبلغ أبا إسحاق إن جئته تَنزُو شِبَام حولَ أعوادهِ محصمَّرةً أعينُهم حولَهُ

جدير بالذكر أنَّ الإعتقاد والإحترام للكرسيّ الذي كــان يجـلس عــليه أمــير المؤمنين الله السنوات طوال، ليس بالأمر الخلاف وروايات الشيعة والسنّة حولَ قداسة أشياء منسوبة بنحو ما إلى أنبياء وأولياء الله كثيرة. وبالرغم من ذلك وعلى فرض صحَّة الأمر فإنَّ المختار والشيعة كانوا يتصورون أنَّه كرسي على الجُّلا، لهـذا إحتَرَمُوه، ونلاحظ هذا الأمر في الروايتين بأنَّ التدليس والتزوير كان صنيعة طُفيل

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٥٠ ـ ٥٥١.

إبن جَعدة الذي دلسَ أمر الكرسي علىٰ المختار علىٰ أنَّه كُرسي أمير المـؤمنين اللَّهِ وإعطاؤه إيّاه.

وقالَ آل جَعدة للمختار: إنه كرسي علي الله المنا إعتقد به النّاس وإحترموه، وإذا كان الأمر كُلّه خدعة وتدليس، فإنّه يلحق بآل جَعدة وليس بالمختار والشيعة. وأمّا أنَّ إبراهيم قد شَبَّة الكرسي بعجلِ السامري؛ ربما لعِلمهِ أنَّه ليس الكُرسي الحقيق وأنَّ النّاس قد خُدِعوا.

والرد الآخر أن الطبري نقل عن أبو مخنف قوله: «حدَّتنا موسىٰ بن عامر أنه إنا كان يصنع ذلك لهم عبدالله بن نوف ويقول المختار أمرَني به؛ ويستبرأ الخستار منه». (١) وجاء في أنساب الأشراف بهذا المضمون ايضاً.

وبنقل هذا الموضوع يتبيَّن أنَّ المختار لم يكن له أدنىٰ دُور في هذه القـضية، ولم يكن له أي دخل في قضية الكرسي وهو برئ من هذا الأمر.

قالوا: قِيلَ لعبد الله بن عُمر أنَّ المختار كان يُقدِّس كُرسي علي اللهِ وقد ألق عليه قطعة قُاش من الدِّيباج ووضعه على بغلٍ أبيض وكان النَّاس يلفُّون حوله ويطلبون به من الله المطر والنَصر، فقال: أين كان الجنادبة من الأزدكي يستأصِلوا البَعل.

وقيل لإبن عُمر: إنَّ المختار قد إتَّخذ كُرسياً يُطِيفُ به أصحابه يستسقون بـه ويستنصرون فقال: أينَ بعض جنادبة الأزد عنه وهم جُندب بن زهير من بـني ذبيان، وجُندب بن عفيف.(٢)

يقول المرحوم المقرِّم: إنَّ هذه الضوضاء حول أحاديث الكرسي والطيور ٣٠) هي

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٥١.

<sup>(</sup>۲) أسد الغابة لابِن الأثير. ج١. ص٣٠٦. الغارات لابراهيم بن محمّد الثقني: ج٢. هامش ص٤٦٩. (٣) أنظر أيضاً: الخوارج والشيعة لعبد الرحمن بدوى: ص١٣٧. فوات الوفيات للكتبي: ج٢. ص٥٠٢.

للحط من شأن المختار، ولاعَيبَ على المختار فإنَّ أي عاقل يُدرك أنَّ من اللازم في بعض الأوقات الإقدام على عمل لاينافي الشرع والعقل للموصول إلى هدف مقدَّس.

#### بوصلة جيش الثورة

وأمّا إبراهيم «فسار إلى المدائن فأقام بها ثلاثاً، سار إلى تكريت فنزلها، وأمر بجباية خراجها، ففرَّقه».(١)

# خيانة عُبيد الله بن الحر

قد أشرنا سابقاً أنَّ إبراهيم، قال للمختار: «إني خارج ولكني أكره خروج عُبيد الله بن الحُر معي وأخاف أن يَغدر بي وقت الحاجة، فقال له: أحسِن إليــه وإملاً عَينهُ بالمال، وأخاف إن أمرتَهُ بالقعود عنك فلا يطيب له».(")

«وبعث إلى عُبيد الله بن الحر الجعني بخمسة آلاف درهم، فغضب فقال: أنت آخذً لنفسك عشرة آلاف درهم، وما كان الحر دون مالك، فحَلفَ إبراهيم أني ما أخذت زيادةً عليك(٣ ثمّ حملَ إليه ما أخذه لنفسه فلم يرض، وخرج على المختار ونقضَ عهده وأغار على سواد الكوفة فنهبَ القُرى وقتلَ العمّال وأخذ الأموال ومضى(٤) إلى البصرة إلى مُصعَب بن الزبير. فلمّا علم المختار بذلك، أرسلَ عبدالله بن كامل إلى داره فهدّمها وإلى زوجته سلمى بنت خالد الجعفية فَحَبسَما».(٥)

<sup>(</sup>١) ذوب النضار لابن نما الحلَّى: ص١٣١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للعلامة الجلسي: ج ٤٥، ص ٣٧٩ \_ ٣٨٠.

 <sup>(</sup>٣) في (نسخة): إنى لم آخذ زيادة عليك، وبعث البه.

<sup>(</sup>٤) في (نسخه): فنهب الأموال، وقتل العيال، وأغار على القرئ ومضي.

<sup>(</sup>٥) ذوب النضار لإبن نما الحلّي: ص١٣١ \_ ١٣٢.

#### كتاب المختار إلى إبراهيم

«ثمّ ورد كتاب المختار إلى إبراهيم يحتّه على تعجيل القتال، فطوى المراحل حتى نزل على نهر الخازر(١) على أربعة فراسخ من الموصل وعُبيد اللّه بن زياد بها».(١) فحرَّك إبراهيم قوّاته تنفيذاً لأمر المختار وطوى المراحل والمنازل حتى إلتق قوّات الشام قرب نهر الخازَر لأربعة فراسخ عن الموصل.

فعن أبي سعيد الصيقل قال: «مضينا مع إبراهيم بن الأشتر ونحن نريد عُبيد الله بن زياد ومن معه من أهل الشأم فخرجنا مسرعين لا ننثني نريد أن نلقاه قبل أن يدخل أرض العراق، قال: فسبقناه إلى تُخوم أرض العراق سبقاً بعيداً ووغلنا في أرض الموصل فتعجَّلنا إليه وأسرعنا السير فنلقاه بخازَر إلى جنب قرية يقال لها باربيثا بينها وبين مدينة الموصل خمسة فراسخ». ""

#### الإستعداد العام

نزلَ إبراهيم وقواته في محل مناسب ونفخ في بوق الإستعداد، لأنَّ العدو ظهرَ بقربهم. «فجعل على مقدِّمته الطُفيل بن لقيط من وهبيل من النَّخَع (رجلاً من قومه) وكان شجاعاً بئيساً؛ فلمَّا أن دَنا من إبن زياد ضمَّ حميد بن حُريث إليه وأخذ إبن الأشتر لايسير إلّا على تعبئة وضم أصحابه كُلّهم إليه بخيله ورِجاله فأخذ يسير بهم جميعاً لايفرَّقهم إلّا أنّه يبعث الطُفيل بن لقيط في الطلائع حتى نزلَ تلك القرية». (4) وكان مع إبراهيم بن مالك الأشتر أقل من عشرين ألف (٥) مُقاتل.

<sup>(</sup>١) نهر الخازر: نهر بين إربل والموصل. (مراصد الاطلاع: ج١، ص٤٤).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للعلّامة الجلسي: ج ٤٥، ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى: ج٤، ص٥٥٢.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٥) ذوب النضار لإبن غا الحلّى: ص١٣٢.

#### إستعداد جيش الأعداء

وجاء عُبيد الله بن زياد حتىٰ نزلَ قريباً منهم علىٰ شاطئ خـازَر''، «فـعلِم عُبيد اللّه إبن زياد بقدوم إبراهيم، فرحلَ في ثلاثة وثمانين ألفاً حـتىٰ نـزل قـريباً من عسكر العراق، وطلبهم أشدّ طلب، وجاءهم في جَحفلِ'' لجب».(۳)

## تعاون عُمير بن حُباب السلمي

ومن مفارقات هذه الحرب إلتحاق أحد أمراء جند الشام مع قبيلته «قــيس» بجيش الثورة وكان كبير هذه القبيلة هو عُمير بن حُباب السلمي.

قال إبن الأثير: «وأرسل عمير بن الحُباب السلمي وهو من أصحاب إبن زياد، إلى إبن الأشتر أن إلقني، وكانت قيس كلها مضطغنة على إبن مروان من وقعة مرج راهط (ع) وجُند عبدالملك يومئذ كلبٌ فاجتمع عُمير وإبن الأشتر فأخبره عمير أنَّه على مَيسَرة إبن زياد وواعده أن ينهزم بالناس، فقال له إبن الأشتر: ما رأيك أخندق عليَّ وأتوقف يومين أو ثلاثة؟ فقال عُمير وكان رجلاً محنَّكاً وشجاعاً لا تفعل وهل يريدون إلّا هذا فإنَّ المطاولة خيرٌ لهم، هم كثيرٌ أضعافكم وليس يطيق القليلُ الكثير في المطاولة، ولكن ناجز القوم فإنَّهم قد مُليُوا منكم رُعباً. فأتِهم فإنَّهم إن شاموا أصحابك وقاتلوهم يوماً بعد يوم ومرّة بعد مرّة أنسوا بهم وإجترأوا عليهم؛ فقال إبراهيم: الآن علمتُ أنَّكَ لي مناصح، وبهذا أوصاني صاحبي قال عمير أطِعه فإنَّ الشيخ قد ضَرَّسته الحرب وقاسيٰ منها ما لم يُقاسه صاحبي قال عمير أطِعه فإنَّ الشيخ قد ضَرَّسته الحرب وقاسيٰ منها ما لم يُقاسه

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) الجحفل: الجيش، ويقال: جيش لجب أي ذو جلبة وكثرة.

<sup>(</sup>٣) ذوب النضار لابن نما الحلّي: ص١٣٢.

<sup>(</sup>٤) المرج الموضع ترعي فيه الدواب، ومرج راهط: ناحية من نواحي دمشق.

أحد وإذا أصبحت فناهضهم؛ وعاد عُمير إلى أصحابه.»(١)

ونقل الدينوري عن إلتحاق عُمير بإبراهيم فقال: «وفيهم عمير بن الحُباب، وفرات بن سالم، ويزيد بن الحضين، وأناس سوى هؤلاء كثير. فقال فرات لعُمير: قد عَرفت سوء ولاية بني مروان، وسوء رأيهم في قومِنا من قيس، ولأن خلص الأمر، وصفا لعبد الملك ليستأصِلنَّ قيساً، أو ليقصينَّهم، ونحن منهم، فإنصرف بنا لنظر ما حال إبراهيم بن الأشتر. فلهّا جنَّها الليل ركبا فرسيها، وبينها وبين عسكر إبراهيم أربعة فراسخ، وكانا يرّان بمسالح أهل الشام، فيقولون لها: من أنتا؟ فيقولان: طليعة للأمير الحصين بن غير. فأقبلا حتى أتيا عسكر إبراهيم بن الأشتر، وهو قائم يُعبِي أصحابه، وعليه قيص أصفر هروي ("، وملاءة وقد أوقد النيران، وهو قائم يُعبِي أصحابه، وعليه قيص أصفر هروي ("، وملاءة مورَّدة متوشعاً بها، متقلِّداً سيفه. فدنا منه عُمير بن الحُباب، فصار خلفه وإبراهيم لايأبه له، فإحتضنه من ورائه فما تحلحل (") إبراهيم عن موضعه غير أنَّه أمال رأسه وقال: من هذا؟

قال: أنا عُمير بن الحُباب. فأقبلَ بوجهه إليه، وقال: إجلس حتىٰ أفرغ لك. فتنحّىٰ عنه، وقعدا ممسكين بأعنَّة فرسَيها. فقال عُمير لصاحبه: هل رأيت رجلاً أربط جأشاً، وأشدّ قلباً من هذا؟ تراه تحلحلَ من مكانه، أو إكترث لي، وأنا محتضنه من خلف. فقال له صاحبه: ما رأيتُ مِثله.

فلمّا فرغَ إبراهيم من تعبئة أصحابه، أتاهما، فجلس إليهما ثمّ قبال لعُمير: ما أعملك إليَّ يا أبا المُغلس<sup>(1)</sup> قال عمير: لقد إشتدّ غمّى مذ دخلت عسكرك، وذلك

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص ٢٦١ ـ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) من صُنع هراة، بلدة بفارس.

<sup>(</sup>٣) أي ما تحرُّك عن موضعه، وفي نسخة تخلخل.

<sup>(</sup>٤) الغلس: الظلمة؛ والمغلس المظلم.

أني لم أسمع فيه كلاماً عربياً حتى إنتهيت إليك، وإنّما معكَ هؤلاء الأعاجم، وقد جاءَك صناديد (() أهل الشام وأبطاهم، وهم زُهاء أربعين ألف رجل، فكيف تلقاهم بمن معك؟ فقال إبراهيم: والله لو لم أجد إلّا النمل لقاتلتهم بها، فكيف وما قوم أشدُّ بصيرة في قتالِ أهل الشام من هؤلاء النّاس الّذين تراهم معي؟ وإنّما هم أولاد الأساورة من أهل فارس والمرازِبة وأنا ضارب الخيل بالخيل والرِجال بالرجال والنصر من عند الله. قال عمير: إنّ قومي قيساً. إذا إلتق الجبلان غداً في ميسرة أهل الشام فلاتحفل بنا، فإنّا منهزمون لنكسر الجيش بذلك، فإنّا لانحب ظهور بني مروان لسوء صنيعهم إلينا معاشر قيس، وأنا إليك لأميل. قال إبراهيم: وذاك. ثمّ مروان لسوء صنيعهم إلينا معاشر قيس، وأنا إليك لأميل. قال إبراهيم: وذاك. ثمّ

#### إصطفاف العسكر

«وأذكىٰ إبن الأشتر ضرسه ولم يدخل عينه غمض حتى إذا كان السر الأوّل عبنا أصحابه وكتب كتائبه وأمرَ أُمراءَه فجعل سفيان بن يزيد الأزدي على ميمنته وعلى إبن مالك الجشمي على ميسرته وهو أخو أبي الأحوص وجعل عبد الرحمن بن عبدالله وهو أخو إبراهيم بن الأشتر لأُمِه على الخيل وكانت خيله قبلية (٣) وجعل الطفيل بن لقيط على الرجّالة وكانت رايته مع مزاحم بن مالك فليًا إنفجر الفجر صلى الصبح بعَلَس ثمّ خرج فصفً أصحابه وألحق كل أمير بمكانه ونزل إبراهيم يشي ويحرّض النّاس ويمنيهم الظفر، وسار بهم رويداً فأشرف على تبل عظيم مشرف على القوم فجلس عليه وإذ أولئك القوم لم يتحرّك منهم أحد». (٣)

<sup>(</sup>١) السادة الشجعان، وجماعات العسكر.

<sup>(</sup>٢) الأخبار الطوال للدينوري ص٢٩٣ ــ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) في الطبري والكامل: فضمها إليه، وكانت في الميمنة والقلب.

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص ٢٦٢.

# إستطلاع أوضاع العدو

«فأرسل عبدالله بن زهير السَّلولي ليأتيه بخبر القوم، فعاد إليه وقال له: قـ د خرج القوم علىٰ دَهَش وفَشَل، لقِيَني رجل منهم وليس له كلام إلَّا يا شيعة أبي تُراب يا شيعة المختار الكذّاب، قال: فقلت له الذي بيننا أجلُّ من الشتم، فقال لي: يا عدوَّ اللَّه إلامَ تدعوننا؛ أنتم تقاتلونا مع غير إمام، فقلت له بل «يالثارات الحُسَين ابن رسول اللَّه» إدفعوا إلينا عُبيد اللَّه بن زياد فإنَّه قَتَل إبن رسول اللَّــه وسيّد شباب أهل الجنَّة حتَّىٰ نقتله ببعض موالينا الّذين قَتَلهم مع الحُسَين، فـإنَّا لانراه لحسين نِدّاً فنرَضي أن يكون منه قَوَداً، وإذا دفعتموه إلينا فقتلناه ببعض موالينا الّذين قَتلَهم، جعلنا بيننا وبينكم كتاب اللّه، أو أيَّ صالح من المسلمين شئتم حَكَماً، فقال لى: قد جرَّ بناكم مرّة أخرى في مثل هذا يعني الحكمين فغدرتم، فقلت له: وما هو؟ فقال قد جعلنا بيننا وبينكم حكَّين فلم ترضوا بحكمها؛ فقلت له: ما جئت بحجَّة إنَّا كان صلحنا علىٰ أنَّها إذا إجتمعا علىٰ رجل تبعِنا حُكمها ورضينا به وبايعناه، فلم يجتمعا على واحد وتفرّقا فكلاهما لم يوفِّقه اللّه لخير ولم يسدّده، فقال من أنت فأخبرته فقلت له من أنت؛ فقال: عَدَس لبَعْلته يزجرها، فقلت له ما أنصفتَني هذا أوّل غَدرك».(١)

## خطبة إبراهيم في ساحة المعركة

أضحىٰ جُند الحق علىٰ جهوزية كاملة للقتال، وإبراهيم المدجَّج بالسلاح بـدأ بإستعراض قوّاته إستعداداً للثأر من قَتَلة الإمام الحُسَين اللهِ وأصحابه المظلومين. يقول الطبري: «ودعا إبن الأشتر بفرس له فركبه ثمّ مرَّ بأصحاب الرايات كـلّها

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٥٥ ـ ٥٥٥.

فكلًا مرّ على راية وقف عليها ثمّ قال: يا أنصار الدّين وشيعة الحق وشُرطة اللّه، حالَ هذا عُبيد اللّه إبن مرجانة قاتِل الحُسَين بن علي إبن فاطمة بنت رسول اللّه، حالَ بينه وبين بناته ونسائه وشيعته وبين ماء الفرات أن يَشربَوا منه وهم ينظرون إليه ومنعه أن يأتي إبن عمّه فيصالحه (۱) ومَنَعه أن ينصرف إلى رَحله وأهله ومنعه الذهاب في الأرض العريضة حتّى فتلَه وقتلَ أهل بيته، فوالله ما عَمِل فرعون بنجباء بني اسرائيل ما عَمِل إبن مرجانة بأهل بيت رسول الله على الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. قد جاءكم الله به وجاءه بكم فوالله إني لأرجو أن لايكون الله جمع بينكم في هذا الموطن وبينه إلّا ليشفي صدوركم بسفك دمه على أيديكم فقد علم اللّه أنّكم خرجتم غضباً لأهل بيت نبيّكم. فسار فيا بين الميمنة والميسرة وسار في النّاس كلّهم فرغبّهم في الجهاد وحرّضهم على القتال، ثمّ رجع حتى نزل تحت رايته وزحَف القوم إليه». (۱)

#### إصطفاف عساكر العدو

جعلَ إبن زياد هذا المجرم السقّاح والقاتل الجلّاد على ميمنته الحُصين بن غير السَّكوني وكان من إمراء جند الشام في كربلاء ومن قتلة الحُسين اللهِ وعلى ميسرته عُمير بن الحُباب السُّلَمي \_ وهذا هو الذي إتَّفقَ مع إبراهيم قبل ليلة وبايعه \_ وهرحبيل بن ذي الكلاع على الخيل \_ وهو من جناة كربلاء \_ وهو \_ أي؛ عُبيد الله إبن زياد \_ يشي في الرجّالة». (٣)

تجدر الإشارة إلى أنَّ تنصيب عمير بن الحُباب على ميسرة جند الشام كان

<sup>(</sup>١) لم تات هذه الجملة في أنساب الأشراف ونقلها الطبري فقط، والظاهر إن نقل البلاذري أكثر إعتباراً.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٥٥ ـ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر .

ضرورياً لإبراهيم وجيش الثورة وذلك للوعد الذي قَطْعهُ عُمير لإبــراهــيم، وفي الحقيقة أنَّ عمير كان العنصر الخني لإبراهيم في جند الشام. وبذلك إصطفَّ جيشا الحق والباطل بكامل قواهم أمام بعضهما البعض.

#### بدء الهجوم

فلمّا تدانى الصفّان حَملَ الحُصين بن غُير في ميمنة أهل الشام على ميسرة أهل الكوفة وعليها على بن مالك الجُشَمي، فثبت له هو بنفسه فقتِل، ثمّ أخذ رايته قُرَّة بن على، فقتُلِ أيضاً في رجالٍ من أهل الحفاظ قُتِلوا وانهزمت الميسرة، فأخذ راية على بن مالك الجشمي عبدالله بن ورقاء إبن جُنادة السَّلولي إبن أخي حبشي إبن جُنادة صاحب رسول الله ﷺ، فاستقبل أهل الميسرة حين إنهزموا، فقال إليَّ يا شُرطة الله، فأقبل إليه جُلُّهم فقال: هذا أميركم يقاتل سيروا بنا إليه، فأقبل حتى أتاه وإذا هو كاشفٌ عن رأسه ينادي يا شُرطة الله، إليَّ أنا إبن الأشتر! إنَّ خيرَ فُراركم، ليس مُسيئاً من أعتبَ. فثابَ إليه أصحابه. (١)

# الأسلوب القتالي

«وأرسل إلى صاحب الميمنة: إحمل على ميسرتهم، وهو يرجو حينئذ أن ينهزم لهم عُمير بن الحباب كها زعم، فحمَل عليهم صاحب الميمنة وهو شفيان بن يزيد بن المغفَّل، فثبت له عُمير بن الحباب وقاتلَه قتالاً شديداً، فلها رأى إبراهيم ذلك قال لأصحابه: أمُّوا هذا السواد الأعظم، فوالله لو قد فضَضَناه لانجفل مَن ترون منهم عنة ويسرة إنجفال طير ذعرته فطار».(")

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٥٥ ــ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

### الحرب المنظمة

«فشى أصحابَه إليهم فتطاعنوا ثمّ صاروا إلى السيوف والعَمَد فاضطربوا بها مليًّا وكان صوت الضَرب بالحديد كصوت القصَّارِين وكان إبراهيم يقول لصاحب رايته: إنغمس برايتك فيهم، فيقول ليس لي مُتقَدِّم، فيقول بلى فإذا تَقدَّم شدَّ إبراهيم بسيفه فلا يضرب به رجُلاً إلّا صرعه، وكَرَدَ (١١) إبراهيم الرِجال من بين يديه كأتُهم الحُملان، وحملَ أصحابه حملة رجلٍ واحد وإشتدَّ القتال فإنهزم أصحاب إبن زياد وقتِل من الفريقين قتلى كثيرة». (١)

«قال المشرقي أنَّه كان مع عُبيد الله بن زياد يومئذ حديدةً لا تُليق شيئاً مرت به، وأنه لمَّا هُزِم أصحابه حملَ عُتِينَةُ إبن أساء أُختَه هند بنت أساء وكانت امرأة عُبيد الله إبن زياد، فذهب بها وأخذ يرتجز ويقول:

إن تَصصرِمي حِسبَالَنا فرَبا الرَّبِيُّ فِي الْهَيجا الكَّمِيُّ المُعِلما"

## القتال رجلً لرجل

«ووقف العسكران، وإلتق الجمعان، فخرج إبن ضبعان الكلبي ونادى: يا شيعة المختار الكذّاب، يا شيعة إبن الأشتر المرتاب.

أنا ابن صن على الكريم المفضل من عصبة يبرون من دين على كذاك كانوا في الزَّمان الأوَّلِ

<sup>(</sup>١) الكَرَد: الطّرد.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص ٢٦٢ \_ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٥٥.

فخرج إليه الأحوص(١) بن شدّاد الهمداني، وهو يقول:

أنا إبنُ شدّادٍ علىٰ دين علي لَستُ لعنانَ بن أروىٰ بوليّ

لأصليَّنَ القومَ فيمن يصطلي بحر؛ نـار الحَـرب حـتىٰ تـنجلي

فقال للشامي: ما اسمك؟ قال: مُنازِل الأبطال.

قال له الأحوص: وأنا مُقَرِّبُ الآجال، ثمّ حملَ عليه وضربه فسقط قتيلاً.

ثمّ نادىٰ: هل من مبارز؟ فخرج إليه داود الدمشقي، وهو يقول:

أنا إبنُ من قاتلُ في صفّينا قِــتالَ قَـرنٍ لم يكُـن غبينا(") بل كان فيها بطلاً جُـرُونا(" جُــرَّباً لدى الوغي كمينا(")

فأجابه الأحوص يقول:

يا إبنَ الذي قاتلَ في صفِّينا ولم يكنن في دينه غَنبينا كندبتَ قد كانَ بها مغبونا مُسندبَدَباً في أمره مَنفتونا لا يَعرفُ الحسقُ ولا اليقينا بُوساً له لقد مضى مَلعونا ثمَّ التقيا فضربه الأحوص فقتله. ثمَّ عاد إلى صفّه. (\*)

## هلاك الحصين بن نمير وماضيه الأسود

كان الحصين بن نمير السكوني من كبار قادة الشام وقد أوكل إليه إبن زياد إمرة الميمنة. وكان هذا الرجل الخبيث من العناصر الأكثر ولاءً ووفاءً ليزيد بن معاوية.

<sup>(</sup>١) في (نسخة): الأخوص، وكذا في المواضع الآتية.

<sup>(</sup>٢) الغبين: الضعيف الرأي.

<sup>(</sup>٣) جرن جرونا: تعود الأمر ومرن.

<sup>(</sup>٤) الكين: كأمير القوم يكنونه في الحرب.

<sup>(</sup>٥) ذوب النضار لابن نما الحلَّى: ص١٣٣ \_ ١٣٤.

فأوكلَ إليه يزيد مناصب حسّاسة لوفائه هذا. وكان له دور كبير في قيادة جيش الشام لقتال الإمام الحُسين الله وقد شغلَ منصب رئيس شُرط إسن زياد أثناء إستشهاد مسلم بن عقيل وكان مسؤولاً عن إغلاق طرقات الكوفة بوجه مسلم كي لايعينه أحد.

أُمرَه إبن زياد بالتحرُّك نحو القادسية ليمنع الإمام الحُسَين عليه من الوصول إلى الكوفة. وهو الذي أرسل الحُر بن يزيد الرياحي بألف فارس لمواجهة الحُسَين عليه.

وبعد واقعة عاشوراء أصبح إبن غير من المقرَّبين ليزيد.

يُعتَبر إبن غير من الذين شاركوا وبأمر من يزيد في إبادة أهل المدينة خلال واقعة «الحرّة» عام (٦٤) للهجرة، وأثناء الهجوم على مكّة في عام (٦٤) للهجرة، كان حُصين على رأس جيش يزيد الذي أحرّق الكعبة. وكان له دور كبير في تثبيت أركان حكم آل مروان بعد هلاك يزيد.

وكان إلى جنب إبن زياد في قِتال «التوّابين» و أميراً في الجيش ويده مـلطَّخة بدماء «التوّابين».(١)

كانت هذه خلاصة وفهرس لملف الحصين بن غير السَّكوني الأسود. والذي يمكن القول في شخصيته، بأنه مثَّلَ الرجل الشامي الثالث بعد يزيد وإبن زياد من حيث الحقارة والحباثة والماضى الأسود.

وأمّا كيفية مقتله، فقد نقلَ العلّامة إبن نما الآتي:

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ: ج ٤، ص٣٦، ٤١، ٦٦، ٦٩، ١١٢، ١٤٥.

وخرج الحصين بن نمير السَّكوني، وهو يقول:

يا قادةَ الكوفةِ أهلَ المنكر وشيعةَ المختار وإبن الأشترِ هل فيكم قومٌ كريمُ العُنصر مسهذَّبٌ في قسومه بمسفخرٍ يبرزُ نحوي قاصداً لايمتري

إن الوجه القذر والماضي الخبيث لهذا الشخص كان معروفاً لدى شيعة الكوفة. لذا كانت الأعين متَّجهة صوبه، والأسنان في حالة الإفتراس من شدَّة الغضب عليه. فهو الرجل الثاني في جيش الشام، والقاتل الوالغ في دم الإمام الحُسين الشام، والقاتل الوالغ في دم الإمام الحُسين الشام، وأصحابه. وهو من البيادق المهمّة المطلوبة للقصاص، وقد حان الوقت لمعرفة من الذي سيقف بوجهه وينتقم لدماء شهداء كربلاء المظلومين وجرائمه الأخرى.

فبرز إليه من بين الصفوف رجل شجاع ومن خُلَّص الشيعة وأحد أبطال جُند العراق ومن قادته وهو «شريك بن خزيم التَغلبي»(١).

وهو يقول:

بكربلاء يَنوم إلتنقاء العَسكر إبن النبي الطاهر المنطَّهرِ هذا فَخُذها مِن هُنزبرٍ قَسورِ(") يا قاتلَ الشيخِ الكريم الأزهرِ أعني حُسيناً ذا الشنا والمَفخَرِ وإسن على البطلِ المظفّر

ضربة قوم ربعي مضريّ

فإلتقيا بضربتين فجَدلهُ التغلبي صريعاً، فدخل على أهل الشام من أهل العراق مدخل عظيم.»(٣)

<sup>(</sup>١) في نسخة: حزيم.

<sup>(</sup>٢) المزبر: الأسد، والقسور: القوى الشجاع.

<sup>(</sup>٣) ذوب النضار لاين نما الحلّى: ص١٣٤ ــ ١٣٥.

«وحمل شريك بن جدير التغلبي على الحصين بن غير السّكوني وهو يظنه عُبيد الله بن زياد، فاعتنق كل واحد منها صاحبه فنادى التغلبي أقتلوني وإبن الزانية، فقتلوا الحصين. وقيل: إنَّ الذي قتل إبن زياد، شريك بن جدير وكان هذا شريك شهدٍ صفِّين مع علي وأُصيبت عينه فلمًّا إنقضت أيام علي لحق شريك ببيت المقدس فأقام بها فلمًا قُتِل الحُسين عاهدَ الله تعالى إن ظهر من يطلب بدمه ليقتُلنَّ إبن زياد أو ليموتنَّ دونه، فلمًا ظهر المختار للطلب بثأر الحُسين أقبل إليه وسار مع إبراهيم بن الأشتر فلمًا التقوا حمل على خيل الشام يَهتِكها صفاً صفاً مع أصحابه من ربيعة حتى وصلوا إلى إبن زياد وثار الرَّهج فلا يُسمَع إلّا وقع الحديد والسيوف، فانفرَجت عن النّاس وهما قتيلان، شريك وإبن زياد والأوّل أصح وشريك هو القائل:

كسلُ عسيشٍ قسد أراهُ بساطلاً غيرَ ركزِ الرمح في ظلِّ الفرَس (")
وقال فضيل بن خديج: «أنَّ إبراهيم لما شدَّ على إبن زياد وأصحابه إنهزموا بعد
قتالٍ شديد وقتلى كثيرة بين الفريقين، وأن عُمير بن الحباب لما رأى أصحاب
إبراهيم قد هَزَموا أصحاب عُبيد الله، بعث إليه: أجيئك الآن؟ فقال: لا تأتيني حتى السكن فورة شُرطة الله، فإنى أخاف عليك عاديتهم. (")

«وقيل إنَّ عُمير بن الحُباب أوّلَ مَن إنهزم وإغَّا كان قِتاله أوّلاً تعذيراً».(٣) وكان عُمير بن الحُباب السلمي يذم جيش إبن زياد ويقول:

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج٤، ص٢٦٤ \_ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٥٥ ـ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج٤. ص٣٦٣ ـ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر: ص٢٦٦.

### حمى الوطيس

«ثُمَّ تقدَّم إبراهيم بن مالك الأشتر، ونادى: ألا يا شُرطة اللّه، ألا يا شيعة الحق. ألا يا أنصارالدين قاتلوا المحلَّين(١٠ وأولاد القاسطين ولاتطلبوا أثراً بعد عين، هذا عُبيد اللّه إبن زياد قاتل الحُسَين لللِّهُ.(٣)

وقاتل جند الثورة من العراقيين بروحية عالية وعزم وشجاعة ونزلوا على جند الشام المربوبين كالصاعقة وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وتبعثر عسكر الشام وهُزِم بذلَّة وخزي وآثروا الفرار على اللقاء»، فلمَّا إنهزم أصحاب إبن زياد، تبعهم أصحاب إبراهيم \_ فألقوا بأنفسهم في النهر \_ فكان مَن غرق أكثر ممَّن قُتِل، وأصابوا عسكرهم وفيه من كل شيء».(")

وإنتقم الله من جند الشام شر إنتقام على يد إبراهيم بن مالك الأشتر وأصحابه المطالبين بالثأر لدماء الشهداء.

قال العلامة إبن نما الحليّ: «وحَمَل أهل العراق معه وإختلطوا وتقدَّمت رايتهم وشَبَّت فيهم نار الحرب ودَهَهم العسكر بجناحيه والقلب إلى أن صلىّ بالإيماء والتكبير صلاة الظهر وإشتغلوا بالقتال إلى أن تجلّى صدر الدجى بالأنجم الزهر، وزحفَ عليهم عسكر العراق فرحاً بالمصاع "، وحرصاً على القراع ووثوقاً بما وعدَهم الله به من النصر وحسن الدفاع. وإنقضوا عليهم إنقضاض العقبان على الرخم، وجالوا فيهم جولان السرحان على الغنم، وعركوهم عرك الأديم، ودحوهم إلى عذاب الجحيم وأذاقوهم أسنَّة الرماح النازعة للمهمج والأرواح.

<sup>(</sup>١) في (نسخة): الملحدين، وفي (نسخة): المخلين.

 <sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج٤. ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر : ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) المصاع: المجالدة والضاربة.

فلم تزل الحرب قائمة والسيوف لأجسادهم منتهبة وهاشمة فولًىٰ عسكر الشام مكسوراً عليه ذلَّة الخائب الحجل وإرتياع الخائف الوجل، وعسكر العراق منصوراً وعلىٰ وجوههم مَسحة المسرور الثمل(١) وتَبعوهم إلى متون النجاد وبطون الوهاد والنَبل ينزل عليهم كصيِّب العهاد(١)»(١)

### قتال إبراهيم

نقل المؤرِّخون عن بسالة وشجاعة ورجولة إبراهيم بن مالك الأشتر الكثير الكثير، والحق أنَّ هذا الشبل من ذاك الأسد الذي أحيى ذكر ليلة الهرير في صفَّين وأوقع في جند الشام هزيمة منكرة وكان كالأسد الغاضب ينهال على أعدائه كالصاعقة ويتساقط من يقف في طريقه يمنة ويسرة وهو يحمل على أهل الشام ويضرب فيهم بسيفه، ويقول:

قَد عَلمِت مُدْحَجُ عِلماً لا خَطَل (ع) إِنّي إذا القَسرن لَـقيني لا وَكـل (٥) ولا جــزوعُ عــندها ولا نَكَـل أروعُ مِــقدام إذا النُكُس (٢) فَشــل أضرِبُ في القومِ وإن حان (١٠) الأجَـل وأعــتلي رأس الطـرماح (١٠) البَـطل بالذكر (١٠) البتار حَتىٰ يَنجدل (١٠)

<sup>(</sup>١) الثمل: السكران.

<sup>(</sup>٢) صيب العهاد: أول مطر الربيع؛ وقيل: الصيب؛ السحاب؛ والعهاد: جمع العهد وهو المطر بعد المطر.

<sup>(</sup>٣) ذوب النضار لابن نما الحلّى: ص١٣٥ \_ ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) الخطل: الفاسد، المضطرب.

<sup>(</sup>٥) الوكل: العاجز.

<sup>(</sup>٦) النكل: الجبان، والأروع من الرجال: الذي يعجبك حسنه، والنكس: الرجل الضعيف.

<sup>(</sup>٧) في (نسخة): في القوم إذا جاء الأجل.

<sup>(</sup>٨) الطرماح: العالي النسب المشهور.

<sup>(</sup>٩) الذكر: أيبس الحديد وأجوده.

<sup>(</sup>١٠) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج٤، ص٢٦٣ ــ ٢٦٤.

# الباب الثاني الفتح الكبير ومقتل عُبيد اللّه بن زياد

كان الهدف الأوّل لهذه المعركة تصفية عناصر ومسببي فاجعة كربلاء وقتل إبن زياد، هذا الكائن الخطير القذر والمسؤول الثاني بعد يزيد عن حادثة كربلاء. إذ لولا إبن زياد المنصَّب من طرف يزيد لتولي حكم الكوفة، لربَّا لم تقع الجرائم الّتي ارتكبت في واقعة كربلاء. وإبن زياد هذا مَثَلَ في الواقع المسؤول الأوّل عن جميع الجرائم الّتي أرتكبت ضد الإمام الحُسين الله إبن الرسول لله وأصحابه وأهل بيته في كربلاء. وها هو الوعد الإلهي يتحقق وينتقم لدماء شهداء كربلاء المظلومين ويقتل إبن زياد بهذا الشكل المزري على يد بطل الإسلام الصنديد إبراهيم بن مالك الأشتر.

وكتبَ المؤرِّخون في هذا السياق: قاتَلَ إبراهيم ببسالة وشجاعة وقـادَ جـند العراق البالغ عددهم(٢٠) الف مقاتل بكل إقتدار وبروحية الإستشهاد نحو النصر علىٰ جند الشام البالغ قوامه(٨٠) الف فارس وراجل.

تُشكِّل المعركة الَّتي قادها إبراهيم الأشتر في وقعة «نهرالخَـازَر» من المعارك الحقَّة البارزة للشيعة، والَّتي ذُكِرت في التاريخ بكـل فـخر وإجـلال للـتضحيات العظيمة الَّتى قُدِّمت من قبل هذا القائد الميداني العظيم وأصحابه المضحِّين الَـذين

كتبوا التاريخ بأحرف من ذهب في الشهادة والإيثار والمقاومة والجهاد النموذجي الأمثل لموالي أهلبيت النبوَّة (صلوات الله عليهم أجمعين). هذا الحدث الذي لايمكن نسيانه أبداً والذي سيبقى مشهداً حاضراً على مر العصور والأزمان.

## إبن زياد يُقسَم نصفين

كان هدف إبراهيم الأوّل هو الوقوف أمام هروب «إبن زياد» من المعركة سالماً. لذا قاد قوّاته باتّجاه خيمة «إبن زياد» ومقر قيادته. وظلّ إبراهيم يتعقّب «إبن زياد» بجنده حتى لحق به بالقرب من ساحل «نهر الحّازَر»، بينا كانت المعركة على أشدَّها بين الفريقين. فقد ذكر المؤرّخون أن ضربة إبراهيم الأشتر خلال منازلته لإبن زياد كانت بالشكل والقوة الّتي أدَّت إلى شق جسم إبن زياد من الوسط إلى نصفين. حيث مال نصفه الأعلى نحوالغرب ونصفه الأسفل نحو الشرق. وفي هذا يقول الطبري وغيره أنَّ إبن الأشتر قال: «قتلتُ رجلاً وجدتُ مِنه رائحة المسك، شرَّقتُ يداه وغَرَّبتُ رجلاه، تحتَ راية منفردة، على شاطئ نهر خازَرَ فالتمسوه فإذا هو عُبيد الله إبن زياد قتيلاً بضربة، فقد قدَّتهُ بنصفين فذهبت رجلاه في المشرق ويداه في المغرب. (۱)

## ملف إبن زياد الأسود

يمكن القول إنَّ إبن زياد كان البيدق الأساس في جرائم يزيد وبقية زعاء بني أُميّة. وهو قائد جميع الفجائع الَّتي اُرتكبت في واقعة كربلاء، وكان يزيد يعتمد عليه إعتاداً مطلقاً. وبعد مقتل الإمام الحُسين اللهِ إرتفعت منزلته وحضوته لدىٰ يزيد.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٥٥ - ٥٥٦، تاريخ الإسلام: ج ٥، ص " تر البداية والنهاية: ج ٨ ص ٣١١.

وكتب المؤرّخون: «... ولمّا وصلّ رأس الحُسّين إلى يزيد حَسُنت حال إبن زياد عنده وزادهُ وَصلَه وسَرَّه ما فَعل....»(١)

وقد صرَّح بذلك عُبيد الله بن زياد عندما سُئل: «... أمَّا قتلي الحُسَين ف إنه أشار عليَّ يزيد بقتله أو قتلي فاخترت قتله...»(<sup>٣)</sup>

ولمًا وضِعت الرؤوس بين يدي يزيد وفيها رأس الحُسَين اللهِ تطاولَ يزيد وقال: نفلق هاماً من رجالِ أعِرَّةً علينا وهم كانوا أعقَ وأظلماً "

قال يحييٰ بن الحكم \_ أخو مروان بن الحكم \_ وكان جالساً مع يزيد:

من إبن زياد العبد (٥) ذي الحسب الوغل (٦) وليس لآل المصطفى اليوم من نسل (٩)

لهام بجنب الطف (<sup>4)</sup> أدنى قرابةً سُمية (<sup>8)</sup> أدنى الحمن الحمن الم

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج٤، ص٨٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص ١٤٠، تاريخ الطبرى: ج٤، ص٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) هذا شعر الحصين بن الحيام وهو شاعر جاهلي وقصيدته ٤٢ بيتاً، وقد تمَّثل يزيد \_ لعنه اللَّه \_ بالبيت السادس..

<sup>(</sup>٤) الطف: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية، فيها قُتل الحُسَين بن على (ع) (انظر معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) الأغاني: إبن زياد الوغد ذي الحسب الرذل.

<sup>(</sup>٦) في بحار الأنوار ج ٤٥، ص ١٣٠ و تاريخ مدينة دمشق: ج ٣٤ ص٣١٦: ذي النسب الوغل.

<sup>(</sup>٧) كتاب سليم بن قيس \_ تحقيق محمد باقر الأنصاري \_ هامش ص٣٨٣. قال العلامة الأميني في الفدير: ج ١٠ ص ٢١٦ ما ملّخصه: كان من ضروريات الإسلام إلى سنة ٤٤: (الولد للمفراش وللمعاهر الحسجر)، ولكن سياسة معاوية المتهجمة تجاه الهتافات النبوية أصعته عن سياعها وجعلت للعاهر كل النصيب فوهب زياداً كله لأبي سفيان العاهر. وقد كان زياد ولد على فراش عبيد مولى تقيف ورَبي في شر حجر، فكان يقال له قبل الإستلحاق: (زياد بن عبيد الثقني) وبعده: (زياد بن أبي سفيان) ومعاوية نفسه كتب إليه في أيام الإمام الحسن(ع): (من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى زياد بن عبيد، أما بعد فانك عبد قد كفرت النعمة. إنك لا أم لك، بل لا أب لك) ولما إنقضت الدولة الأموية صار يقال له: (زياد إبن أبيه) و (زياد إبن أمه) و (زياد إبن عبيد). وأمه سمية كانت لدهقان من دهاقين الفُرس بزندرود بكسكر، فحرض الدهقان فدعا الحارث إبن الكلدة الطبيب الثقفي فعالجه فبرأ، فوهبه سمية وزوجها الحارث غلاماً له رومياً يقال له (عبيد).

فضرب يزيد بن معاوية في صدر يحيى بن الحكم وقال: أسكت....»(١)

## «إبن زياد» المجرم رقم (٢)

في الحقيقة يمكن القول إن إبن زياد كان الرجل الثاني في الشاميين بعد يزيد فيا قام به من جرائم في كربلاء، وكان واليه على الكوفة والعراق، وجرائمه لاتُعد ولا تُحصى، بل ولاير في إلى خبائثه حتى يزيد. وإذا أردنا أن نكتب عن جرائم هذا السفًا ح فإنّه يحتاج إلى كتاب مستقل. لذا سنكتني بقائمة مختصرة من جرائمه:

### أ: قبل حادثة كربلاء

نُصَّبَ على ولاية البصرة من قبل معاوية وأقرَّه يزيد حتى سنة (١٤هجرية)، أي حتى هلاك يزيد. وكانت من جرائمه أنه لم يألوا جهداً في القتل والنهب والسجن وتعذيب المسلمين وشيعة الكوفة. وهذه تُشكِّل ملفاً سميكاً، وإختلس عدَّة ملايين من الدنانير من بيت المال عند هروبه إلى الشام. (٣)

<sup>→</sup> فولدت زياداً على فراشه.... وكانت أمه من البغايا المشهورة بالطائف ذات راية. ولما بويع معاوية قدم زياد
على معاوية فصالحه... ورآى معاوية أن يستميل زياداً وإستصفى مودَّته باستلحاقه. فإتفقا على ذلك وأحضر
الناس وحضر من يشهد لزياد، وكان فيمن حضر أبو مريم السلولي، فقال له معاوية: بم تشهد يا أبا مريم؟
فقال: أنا أشهد أن أبا سفيان حضر عندي وطلب مني بغياً. فقلت له: ليس عندي إلا سمية. فقال: إتني بها
على قذرها ووضرها. فأتيته بها فخلا معها. فقال له زياد: مهلا يا أبا مريم، إنما بعثت شاهداً ولم تبعث شاقاً
فاستلحقه معاوية.

<sup>(</sup>٨) البداية والنهاية لإبن كثير: ج٨. ص٢٠٨ \_ ٢٠٩: اضحى.

<sup>(</sup>٩) في الإرشاد: ج٢، ص١١٩ و مجمع الزوائد للهينمي: ج٩، ص١٩٨: وبنت رسول الله ليس لها نسل. وفي مناقب آل أبي طالب ج٣، ص٢٦٠: وبنت رسول الله أمست بلا نسل. وفي بحار الأنوار ج٥٥. ص١٣٠: وبنت رسول الله ليست بذي نسل.

<sup>(</sup>١) مقتل الحُسَين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٣١٣. تاريخ الطبري: ج٤. ص٣٥٣. الكامل في التــاريخ لإبــن الأثير: ج٤. ص٨٩ ــ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) الكامل لإبن الأثير: ج٤، ص٢٣ وتاريخ الطبري: ج٥، ص٣٤٨.

ب: ولاية العراق

١ \_ قَتل وإبادة أصحاب مسلم.

 ٢ ـ قَتلَ مسلم بن عقيل وهاني إبن عروة. قال إبن الأثير: «فأمر بهاني حين قُتِلَ مسلم فأُخرج إلى السوق فضُربت عنقه». (١)

٣ ـ تعبئة العراقيين والكوفيين لقتال الحُسنين بالترهيب والترغيب والخوف والطمع. «وبعث إبن زياد برأسيهها ـ مسلم بن عقيل وهاني إبن عروة ـ إلى يزيد فكتب إليه يزيد يشكره ويقول له وقد بلغني أن الحُسنين قد توجَّه نحو العراق، فضع المراصِد والمسالح وإحترس وإحبس على التُهمة وخُذ على الظنَّة...».(١)

٤ \_ إعاقة حركة الإمام الحُسنين الله نحو الكوفة؛ قبال الطبري: «ولمّا بلغ عُبيد الله إقبال الحُسَين من مكّة إلى الكوفة، بعثَ الحصين بن غير صاحب شُرطه حتّى نزل القادسية ونظم الخيل ما بين القادسية إلى خفان وما بين القادسية إلى القطقطانة». (٣)

٥ \_ قَتل عبدالله بن يَقطُر، رسول الإمام الحُسَين الله إلى الكوفة. وكان مهمة عبد الله (أخو مسلم بن عقيل بالرضاعة) تتبُع أخبار مسلم وإيصال رسالة الإمام الحُسَين الله إلى أهل الكوفة: «فأخذه الحصين بن غير بالقادسية فبعث به إلى إبن زياد، فقال له إبن زياد: إصعد فسب الكذّاب الحُسَين بن علي، فصعد قيس فحمد الله تعالى، وأثنى عليه ثمّ قال أيّها النّاس انَّ هذا الحُسَين بن علي خير خلق الله، بن فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليهم وأنا رسوله إليكم فأجيبوه، ثمّ لعن إبن زياد وأباه، فأمر عُبيد الله أن يُرمىٰ من فوق القصر فريمى مِنه فتكسَّرت

<sup>(</sup>١) الكامل لإبن الأثير: ج ٤. ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج ٤، ص٣٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٢٩٧.

عظامه وبقي به رمق فأتاه رجل يقال له عبد الملك بن عُمير الحضرمي فذَبحه».(١)

### ج : اِبن زياد وحادثة كربلاء

ا \_ أصدرَ الأمر بتجييش الجند لمنع الإمام الحُسَين اللهِ من دخـول الكـوفة؛ «وبعثَ إبن زياد الحُر بن يزيد في ألف فارس إلى الحُسَين اللهِ، فجاء حتى وقفوا مقابل الحُسَين». (٢)

٢ ـ تعيين الجناة المجرمين من أعداء أهل البيت الله على رأس الكتائب لقتال الإمام الحسين الله مثل شمر بن ذي الجوشن ومحمد بن الأشعث وقيس بن الأشعث وخُولى بن يزيد وحصين بن غير. (")

٣ ـ إصداره أمراً حازماً أما بتسليم الإمام الحُسَين ﷺ نفسه أو قتله: «... أنظر فإن نزلَ الحُسَين وأصحابه على حُكي وإستسلموا، فأبعث بهم إليَّ سلماً. وان أبوا فأرجف عليهم حتى تقتلهم وتُمثل بهم، فأنَّهم لذلك مستحقون فإنَّ قُتِلَ الحُسين فأوطئ الخيل صدرَه وظهره». (٤)

٤ ـ الأمر بقطع الماء عن الإمام الحُسَين وأهل بيته وأصحابه؛ قال أبو مخنف الأزدي: «دُفِعَ إلى الحُر كتاباً من عُبيد الله بن زياد فإذا فيه: أمّا بعد فَجَعجِع بالحُسين حين يبلغك كتابي ويَقدِم عليك رسولي، فلا تُنزله إلّا بالعراء في غير حصن وعلىٰ غير ماء، وقد أمرتُ رسولي أن يلزمك ولا يفارقك حـتىٰ يأتـيني بإنفاذك أمرى والسلام».(٥)

<sup>(</sup>١) روضة الواعظين للفتال النيسابوري: ص١٧٧ ـ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص١٧٩.

<sup>(</sup>٣) الكامل لإبن الأثير، ج ٤، ص ٤١-٥٦.

<sup>(</sup>٤) روضة الواعظين للفتال النيسابوري: ص١٨٢ ـ ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) مقتل الحُسنين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٩٣.

كانت هذه إشارة إلى مُلَّخص ملف الجرم المعروف عُبيد الله بـن زيـاد. هـذا العنصر الخبيث الذي هلكَ على يد إبراهيم بن مالك الأشتر خلال الحرب مع قوّات المختار. بالإضافة إلى ذلك فقد قُتِلَ عدد آخر من أشراف الشام المجرمين على يد الشيعة وأصحاب المختار المضحِّين قرب نهر الحازَر.

وبذلك خمدت نار الحرب بعد هزيمة جيش الشام وتخطِّيه بـالكامل وبـالنصر الحاسم لأصحاب المختار.

#### مقتل زعياء الشام

قال العلّامة إبن نما: «ثمّ إنجلت الحرب، وقد قُتِلَ أعيان أهل الشام، مثل:

١ \_ الحصين بن غير.

٢ \_ شرحبيل بن ذي الكلاع.

٣ ـ إبن حوشب.

٤ \_ غالب الباهلي.

٥ \_ أبو أشرس بن عبد الله الذي كان والياً على خراسان. (٣)

### شجاعة إبراهيم

حازَ إبراهيم بن مالك ـ رحمة الله عليه ـ فضيلة هذا الفتح، وعاقبة هذا المنح الذي إنتشرَ في الأقطار، ودام دوام الأعصار. (٣)

<sup>(</sup>١) مقتل الحُسنين(ع) لأبي مخنف الأزدي: ص٩٣.

<sup>(</sup>٢) ذوب النضار لابن عا الحلّى: ص١٣٧ - ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

## أشعار عبدالله بن الزبير الأسدى

لقد أحسن عبدالله بن الزبير الأسدى(١) بمدح إبراهيم بن مالك الأشتر، فقال: وأجَــلُ بــيتكَ في العــديد الأكـثر والخــيلُ تــعثُر في القــنا المــتكسر تــركوا لحـاجلةٍ (١) وطـير أعــثر يومَ الحساب على ارتكاب المنكر (٣) وذممت إخـوانَ الغـنىٰ مِـن مـعشري ومستىٰ أكُــن بسبيل خــير أشكــر إنَّ الزمان ألح يا إبن الأستر

اللِّه أعرطاكَ المهابة والتَّقِيرُ وأقـرُّ عـينك يــوم وقـعة خـازر مــن ظـالمين كَـفَتُهم أيامهم ماكان أجرأهم جزاهم ربهم إنّى أتييتك إذ تيناءي منزلي وعـــــلِمتُ أَنَّكَ لا تُـــضيعَ مِـــدحتى فهلم نحوى، من يينك نفحة فأعطاه عشرة آلاف درهم.(٤)

#### حرق جسد ابن زیاد

قال الرواة: رأينا إبراهيم بعدما إنكسر العسكر، وإنكشف العَثير (٥). قوماً منهم ثبتوا وصبروا وقاتَلوا فلقطهم من صهوات (١) الخيل، وقذَّفهم في لهوات الليل حتى ا صُبغت الأرض من دمائهم ثياباً حمراً، وملأ الفجاج (٣ بـبأسه ذُعـراً، وتســاقطت

<sup>(</sup>١) في الأخبار الطوال للدينوري، ص٢٩٦: عُبيد اللّه بن عمرو الساعدي.

<sup>(</sup>٢) الحاجلة: الإبل ألتي ضربت سوقها فمشت علىٰ بعض قوائمها، وحجل الطـائر: إذا نــزا في مشــيته كــذلك. والأعثر: الأغبر، وطائر طويل العنق.

<sup>(</sup>٣) ذوب النضار لابن نما الحلّى: ص١٣٧ \_ ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) الأخبار الطوال للدينوري: ص٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) العثير: الغبار.

<sup>(</sup>٦) الصهوة: موضع اللبد من ظهر الفرس.

<sup>(</sup>٧) الفجاج: الطريق الواسع بين حبلين.

النسور، وأهوت العقبان على أجسادهم وهي كالعقيق المنثور، وإصطلح على أكل لحومهم الذئب والسبع والسيّد(١) والضبع.»(١)

وجاء في أنساب الأشراف إنَّ إبراهيم الأشتر والشيعة المضَّحين والمجاهدين في سبيل الله، قَضوا ليلتهم وسط برَك الدماء وأجساد قتلىٰ جند الشام فـرحـين بما أصابوا من نصر. عندها قاموا بحرَق جسد اللعين الخبيث إبن زياد وآخرون من أمراء وزُعهاء الشام.

### الشكر لله

لنسمَع رواية مشهد مقتل اللّعين بن زياد على لِسان قاتِله إبراهيم بن مالك الأشتر إذ قال لأصحابه: «إنّي قد قتلت رجُلاً تحت رايةٍ منفردة على شاطئ نهر الحازَر فالتمسوه فإنّي شممت منه رائحة المسك، شَرَّقتُ يداه وَغرَّبتُ رجلاه فإذا هو إبن زياد قتيلاً بضربة إبراهيم فقد قَدَّتهُ بنصفين وسقط كها ذكر إبراهيم فأخذَ رأسه وأحرقت جشته.»(٣)

وفي نقل آخر: «قال إبراهيم بن مالك الأشتر: وأقبلَ رجلٌ أحمر في كبكبة يُغري النّاس كأنّه بغل أقر<sup>(ع)</sup> لايدنو منه فارس إلّا صَرَعه، ولا كمي<sup>(٥)</sup> إلّا قطَّعه، فدنا منيًّ، فضربتُ يده فأبنتها، وسقط على شاطئ الخازَر، فـشَرَّقتُ يـداه، وغَـرَّبتُ رجلاه، فقتلته، ووجدت رائحة المسك تفوح منه، وجاء رجل نزع خفيه».(١)

<sup>(</sup>١) السيّد: الأسد والذئب.

<sup>(</sup>٢) ذوب النضار لابِن نما الحلّي: ص١٣٧ ــ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج ٤، ص٢٦٣ - ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) القمرة: لون إلى الخضرة.

<sup>(</sup>٥) الكمي: الشجاع. أو لابس السلاح. (٦) ذوب النضار لاين نما الحلّى: ص١٣٧ ــ ١٣٨.

«وظنّوا أنّه إبن زياد من غير تحقيق، فطلبوه فإذا هو على ما وَصفَ إبراهميم فاحتزوا رأسه، وإحتفظوا طول الليل بجسده، فلمّا أصبحوا عرّفه مهران مولى زياد، فلمّا رآه إبراهيم قال: الحمد لله الذي أجرى قتله علىٰ يدي.(١)

#### صدفة عجسة

صادف وقوع معركة الخازَر في يوم العاشر من محرم سنة (٦٧هجرية)، وهو أمرٌ مثيرٌ للعجب، فينقل العلّامة إبن نما عن الشعبي قوله: «وقُتِل في صفر، وقال قوم من أصحاب الحديث: يوم عاشوراء وعُمره دون الأربعين، وقيل تسعة وثـالاثون سنة». (١)

وربما لم يكن ذلك صدفة، فأراد الله أن ينتقم من الظلمة قَــتلة العــترة البررة ويُملِكهم في مثل اليوم الذي قَتلوا فيه الإمام الحُسَين الله وأهل بسيته وأصحابه، «وتكون عبرة لأولى الأبصار».

فأمرَ إبراهيم بسلبه ونزع الدرع عنه، ففعلوا لأنَّ «سَلب المقتول مـن نـصيبٌ القاتل».

### ضجر عبد الملك لهلاك إبن زياد

«وهرب غلام لعبيد الله بن زياد إلى الشام، فسأله عبدالملك بن مروان عن مولاه، فقال: لما جال النّاس تقدَّمَ فقاتل، ثمّ قال: أنتني بجرة فيها ساء، فياتيته فشرب وصبَّ الماء بين درعه وجسده، وصبَّ علىٰ ناصية فرسه، ثمّ حَمَل فهذا آخر عهدي به.»(٣) فضجر عبد الملك بن مروان كثيراً لمقتل، إبن زياد وهلاكه.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للعلامة الجلسي: ج٤٥، ص٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) نقس المصدر.

<sup>(</sup>٣) ذوب النضار لابن غا الحلَّى: ص١٤٠.

### صبيحة النصر

نعم باتَ مجاهدوا طريق الحق أو كها يُسميهم إبراهيم بن مالك الأشتر «شُرطة اللّه»، تلك الليلة الّتي لاتُنسى وقد مُلِئت الصحراء المحيطة بنهر الحنازَر من حولهم بأجساد الشاميين تغطّيها، وطلع الصبح وقد إنتصر رجال الحق نصراً مؤزَّراً ونال زبانية الباطل وزِرَ أعالهم وتحقق الوعد الإلهي ثانية «فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقاً عَلَينَا نَصْرُ المُؤمِنينُ». (١)

فما أجمل شمس ذلك اليوم وقلوب رجال الله مملوءة بالبهجة والسرور والأمل «وأصبح النّاس فحووا ما كان، وغنموا غنيمة عظيمة».(٢)

مما أفاء اللّه عليهم به؛ وما أجمل ما أجاد به أبو السفاح الزبيدي بمدحته إبراهيم وهجائه إبن زياد إذ يقول:

جريً على الأعداء غيرُ نَكُولِ
من الشام لما أرضيوا بقليل
وللموت فيهم ثمّ جر ذيول
مسولة مسا وجددها بقليل
لها من أبي إسحاق (" شَرُّ حَليل
وخشية ماضي الشفرتين صقيل
شفوا بعبيد الله كل غليل("

أتاكم غلامٌ من عرانينِ مذحِجٍ أتاكم غلامٌ من عرانينِ مذحِجٍ أتاه عبيد اللّهِ في شر عُصبة فلمّ التي الجمعان في حُومةِ الوغى فأصبحت قد ودعت هنداً (٣) وأصبحت وأخسلق بهندٍ أن تُساق سبيةً تولى عُبيد اللّه خوفاً من الردى جزى اللّه خيراً شُرطة اللّه إنّهم

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم: سورة الروم ــ الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للعلامة الجلسي: ج ٤٥، ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) يعني بقوله هند بنت أسها. إبن خارجة زوجة عُبيد اللَّه، لمَّا قُتل، حمَّلها عتبة أخوها إلى الكوفة.

<sup>(</sup>٤) يعني بقوله المختار.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي: ج ٥٥، ص٣٨٣ ـ ٣٨٤.

## إبراهيم بن مالك الأشتر والياً

بعد النصر الذي حققه إبراهيم الأشتر في هذه المعركة، تمكن من الإستيلاء على كامل منطقة شهال غرب العراق جاعلاً من الموصل موضعاً لولايته والبقاء فيها بعدما عينه المختار والياً على هذه المدينة. ثمّ أرسل قوّاده أمراء على المناطق وفي ذلك يقول الدينوري: «إنَّ إبراهيم بن الأشتر أقام بالموصل، ووجَّه عُهّاله إلى مُدن الجزيرة فاستعمل:

- ١ \_ اسماعيل بن زفر على قرقيسياء.(١)
- ٢ ـ حاتم بن النعمان الباهلي على حرّان (٢) والرها (٣) وسميساط. (٤)
  - ٣ \_ عمير بن الحباب السلمي على كفرتوثا. (٥)
    - ٤ \_ السفاح بن كردوس علىٰ سنجار.(١٠)
    - ٥ عبد الله بن مسلم على ميافارقين. (٧)
- ٦ ـ مسلم إبن ربيعة العقيلي علىٰ آمد، (٨) وسار هو إلى نصيبين، فأقام بها.» (٩)
   ولما «إحتوىٰ إبراهيم بن الأشتر علىٰ عسكر الشام، وغَنم ما كان فيه. أتتهُ هند

 <sup>(</sup>١) في الأصل قرقيسيا، وهي بلد على نهر الخابور عند مصبه، ومنها جانب على نهر الفرات، فـوق رحـبة مالك إبن طوق.

<sup>(</sup>٢) مدينة قديمة، قصبة ديار مضر، قبل إنها أول مدينة بنيت بعد الطوفان، وكانت منزل الصابئة وهي مهاجر الحليل إبراهيم(ع).

<sup>(</sup>٣) مدينة بأرض الجزيرة في فوق حران.

<sup>(</sup>٤) مدينة علىٰ شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم، وكان بها قلعة، يسكن في شق منها الأرمن.

<sup>(</sup>٥) الأصل (كفرثونا) والصحيح ما ذكر، وهي قرية كبيرة، من أعهال الجزيرة بالعراق.

<sup>(</sup>٦) مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة.

<sup>(</sup>٧) أشهر مدينة بديار بكر، وقد بناها الروم.

<sup>(</sup>٨) لفظة رومية، وهي بلد قديم حصين. يحيط بأكثره نهر دجلة.

<sup>(</sup>٩) الأخبار الطوال للدينوري: ص٢٩٦ \_ ٢٩٧.

إبنة أسهاء إبن خارجة الفزاري، إمرأة عُبيد اللّه بن زياد، فأخبرته بإنتهاب ما كان معها من مالها، فقال لها: كم ذهبَ لكِ؟ قالت: قيمة خمسين ألف درهم. فأمرَ لهــا بمائة ألف درهم، ووجَّه معها مائة فارس حتىٰ أتوا بها أباها بالبصرة.»(١)

وهذه عينة أُخرى من رجولة وسمو أخلاق قائد الشيعة المقدام «إبراهميم إبن مالك الأشتر» وهو يتعامل بكرامة مع إمرأة عُبيد الله بن زياد. ولكن هل تعامل بحُناة الكوفة والشام مع نساء وأبناء الإمام الحُسَين الله أهل بيت النبوَّة الله يوم عاشوراء بهذه الصورة.

## أشعار إبن مفرغ في هجاء إبن زياد

لمَّا قُتلَ عُبيد اللَّه بن زياد علىٰ يد إبراهيم الأشتر في معركة «يوم الزّاب» أنشد الشاعر المعروف يزيد إبن ربيعة بن مفرغ وهو يهجو إبن زياد قائلاً:(٣)

ومات عبداً قتيلُ الله بالرّاب(٣) ألوت به ذاتُ أظهار وأنيابٍ لإبن الخبيئة وإبن الكُودَنِ<sup>(2)</sup> الكلبي<sup>(0)</sup> ولا بكتك جهاد عهد أسلاب كنت أمراً من نزار غير مرتاب

إنَّ الذي عساش خسستّاراً بسذمته العسبدَ بسالعبد لا أصل ولا طرف أقسول بُعداً وسحقاً عند مصرعه ما شقت جيبٌ ولا ناحتك نائحة هسلا جسوع نسزار إذا لسقيتم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : ص٢٩٥ ــ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) الأبيات الثلاثة الأولى، والبيت الأخير في معجم البلدان: الزاب. ج٣. ص١٢٤.

<sup>(</sup>٣) الزّاب: المراد هذا الزاب الأسفل، وعليه قُتل عُبيد الله بن زيـاد، راجـع معجم البـلدان: ج٣ ص١٢٤. والزاب هو إسم نهر في أطراف مدينة الموصل في العراق وهو المكان الذي وقعت فيه الحرب بين إبـراهــيم الأشتر وإين زياد. ويحتمل أن يكون نهرالخازر فرعاً من هذا النهر.

<sup>(</sup>٤) الكودن: البرذون الهجين.

<sup>(</sup>٥) في معجم البلدان: النابي.

جملموده أُلقيت من بين ألهاب هَستكن (") منه ستوراً بعد أبواب وكيف تقبل رجساً بين أثواب

لا من نزار ولا من جذم ذي يسن (۱)
إنَّ المسنايا إذا مسازُرنَ طساغيةً
لاتقبل الأرض موتاهم إذا دَفنوا(۱)

ثمّ عاهد اللّه في مجلسه على هَجوهم إلى أن يموت.(٤)

### سبعون ألف قتيل

ذكر أبو عمر البزّاز (°؛ كنتُ مع إبراهيم بن مالك الأشتر لمّا لَتي عُبيد اللّه إبن زياد \_ لعنه اللّه \_ بالخازر، فعددنا القتلىٰ بالقصب لكثرتهم، قيل: كانوا سبعين ألفاً، وصلب إبراهيم إبن زياد منكساً. (٦)

وعن الشعبي أنَّه لم يُقتَل قط من أهل الشام بعد صفِّين مثل هذه الوقعة بالخازَر. وكانت الوقعة يوم عاشوراء سنة سبع وستين، للهجرة.(٧)

يقول الطبري: «لما إنهزم أصحاب إبن زياد تَبعِهُم أصحاب إبراهــيم ــ فــألقوا أنفسهم في النهر ــ فكان مَن غَرق أكثر ممَّن قُتِل». ‹ ٨٠

<sup>(</sup>۱) على هامش «ز»: «وذي يزن»، وكتب بعدها صح.

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان: ولجن من دون أستار وأبواب.

<sup>(</sup>٣) ووردت الأبيات في الكامل باختلاف كثير.

<sup>(</sup>٤) تاريخ مدينة دمشق لاين عساكر: ج٦٥، ص١٩١ ـ ١٩٢.

 <sup>(</sup>٥) دينار بن عمر الأسدي، أبوعمر البزاز الكوفي الأعمي. مولى بـشر بـن غـالب؛ تهـذيب الكـال: ج٨.
 ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: وصلبه إبراهيم منكساً.

<sup>(</sup>٧) ذوب النضار لإبن نما الحلَّى: ص ١٤١ \_ ١٤٣.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٥٥.

### بشارة النصر إلى المختار

كان المختار يتابع وبدقة أخبار إبراهيم ويستقصي أمور جيشه، «وبلغ الخيتار وهو يقول لأصحابه يأتيكم الفتح أحد اليومين إن شاء الله من قبل إبراهيم بن الأشتر وأصحابه. قد هَزموا أصحاب عُبيد الله إبن مرجانة، فخرج المختار من الكوفة وإستخلف عليها السائب بن مالك الأشعري، وخرج بالناس ونزلَ سَابَاط. وعن الشعبي قال: كنتُ أنا وأبي ممَّن خرج معه، قال: فلمّا جِزنا سَابَاط قال للناس: أبشروا فإنَّ شُرطة الله قد حَسوهم بالسيوف يوماً إلى الليل بنصيبين أو قريباً من نصيبين ودوين منازهم إلا أنَّ جُلَّهم محصور بنصيبين، قال: ودَخلنا المدائن وإجتمعنا إليه». (١)

## خطبة المختار في المدائن

صعدَ الختار المنبر وبعد الحمد لله والثناء عليه، دعا النّاس إلى تأييد ودعم جيش إبراهيم الأشتر، موصياً إيّاهم بالجدّ والعمل على إنجاز أهداف الشورة والثبات في هذا الطريق والإصرار على الثأر لدماء أهل بيت النبي على «فو الله إنه ليخطبنا ويأمُرُنا بالجدّ وحُسن الرأي والإجتهاد والثبات على الطاعة والطلب بدماء أهل البيت الله أذ جاءته البشرى تترى يتبع بعضُها بعضاً بقتل عُبيد الله بن زياد وهزيمة أصحابه وأخذ عسكره وقتل أشراف أهل الشام (")، «قال الشعي: كُنت معه فأتته البشرى "" بقتل عُبيد اللّه بن زياد وأصحابه، فكاد يطير فرحاً،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) قال الشعبي: فأتاه البشير.

ورجعَ إلى الكوفة في الحال مسروراً بالظفر».(١)

فقال الختار: ياشُرطة الله ألم أُبشَّركم بهذا قبل أن يكون؟ قالوا بلى والله لقد قلت ذلك. قال: فيقول لي رَجلُ من بعض جيراننا من الهمدانيين: أتؤمن الآن يا شعبي. قال: قُلت: بأي شي أُومِن أأومِن بأنَّ الختار يعلم الغيب، لا أُومِن بذلك أبداً. قال: أَولم يَقُل لنا أنَّهم قد هُزمِوا؟ فقلت له إنما زَعمَ لنا أنَّهم هُزمِوا بنصيبين من أرض الجزيرة وإنمّا هو بخازر من أرض الموصل. فقال: والله لاتؤمن يا شعبي حتى ترى العذاب الأليم. فقلت له: مَن هذا الهمداني الذي يقول لك هذا؟ فقال: رجل لعمري كان شجاعاً قُتِل مع الختار بعد ذلك يوم حروراء يقال له سلهان بن جمير من الثوريين من همدان». (٣)

من المعلوم أنَّ المختار لم يدَّعِ الغيب ولا الإمامة ولا النبوَّة، بل ماكان يقوله هو ما سَعه بالواسطة أو بدون واسطة من الأُعَة اللهِ خاصة من الإمام علي اللهُ فالمختار كان معتقداً دون أدنى شك ببشارات أمير المؤمنين اللهُ ويبوح بها أمام النّاس.

#### الرؤوس المقطوعة

بعد إبادة جيش الشام، أصدر إبراهيم الأشتر أوامره بإرسال مايقارب (٧٠) رأساً مقطوعة من رؤوس زعباء أهل الشام (بعدد رؤوس شهداء كربلاء) كافضل هدية إلى المختار مع الجيش العائد إلى الكوفة، وذلك بعد أن علَّق في آذانهم رقاعاً بأسهائهم.

<sup>(</sup>١) ذوب النضار لابن غا الحلّى: ص١٤١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٥٥ ـ ٥٥٧.

## رأس إبن زياد تحت أقدام المختار

«وبعثَ إبراهيم بن مالك برأس عُبيد اللّه بن زياد \_ لَعنه اللّه \_ ورؤوس زعماء أهل الشام وفي آذانهم رقاع بأسهائهم، فقدموا على المختار وهو يتغدَّى، فحَمدَ \_ اللّه تعالىٰ \_ على الظفر. فلمَّا فَرغ من الغداء، قام فوطيً وجه إبن زياد بنعله، ثمَّ رمىٰ بها إلى غلامه، وقال: إغسلها فإنى وضعتها علىٰ وجه نجس كافر.

نعم إنَّه إقتضاء العدل الإلهي وتحقُق وعدَه الحق، فمن كانَ يتصوَّر أن يرى إبن زياد هذا السفّاك المغرور ذليلاً، صاغراً، ورأسه المقطوع تحت قدمَي المختار، فهذه هي نهاية الظالمين «وَسَيْعلمُ الَّذينَ ظَلمُوا أيِّ مُنْقَلبٍ يَنْقَلِبونْ».(١)

وعن أبي الطفيل عامر إبن وائلة الكناني قال: وضِعَت الرؤوس عند السدَّة بالكوفة، عليها ثوب أبيض، فكشفنا عنها الثوب، وحيَّة تتغلغل في رأس عُبيد الله بن زياد، ونُصِبت الرؤوس في الرحبة. قال عامر: ورأيت الحيَّة (٣) تدخل في منافذ رأسه وهو مصلوب مراراً.» (٣)

وكتب إبن عهاد الحنبلي يقول: وقفت معركة سنة (٦٧هجرية) بين جند المختار وجند إبن زياد، وإنتقم الله لدماء شهداء كربلاء من المجرمين، وأمرَ المختار بنصب الرؤوس في نفس المحل الذي وضِعَت فيه رؤوس شُهداء كربلاء في دار الإمارة وكانت (٧٠)، رأساً ومن ثمّ أرسلها إلى أهل البيت في المدينة، (٤) ووقف الرجال والنساء لرؤية الرؤوس.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآية ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر عقاب الأعمال: ٢٦٠، ح ٩، ومناقب إبن شهر آشوب: ج ٤، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٣) ذوب النضار لابِن نما الحلّي: ص١٤٣ ـ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب لإين عهاد الحنبلي: ج١، ص٧٤.

#### بشارة المختار لمحمد إبن الحنفية

ثمّ حملَ المختار رأس \_ إبن زياد \_ ورؤوس القوّاد \_ مثل الحصين بن نمير وشرحبيل بن ذي الكلاع و... \_ إلى مكّة مع عبدالرحمان بن أبي عمير الشقفي، وعبدالرحمان بن شدّاد الجشمي، وأنس بن مالك الأشعري، وقيل: السائب بن مالك، ومعها ثلاثون ألف دينار إلى محمّد إبن الحنفيّة، وكتب معهم: «أنيّ بعثتُ أنصارَكم وشيعتكم إلى عدوًكم، فخرَجوا محتسبين أسفين، فقتلوهُم، فالحمد لله الذي أدركَ لكمُ الثأر، وأهلكهم في كلِّ فح سحيق، وغرقهم في كلِ بحرٍ عميق وشنى الله صدور قوم مؤمنين. (١)

#### دعاء محمد إبن الحنفية

فقَدِموا بالكتاب والرؤوس والمال عليه، فلمَّا رآها خَرَّ ساجداً، ودعا للمختار، وقال: جزاه اللّه خيرَ الجزاء، فقد أدرك لنا ثأرنا، ووجبَ حقَّه على كل من وُلِـد عبدالمطلب بن هاشم. اللّهم وإحفظ لإبراهيم بن الأشتر وانصرُهُ عـلىٰ الأعـداء، ووفقهُ لما تحبُّ وترضىٰ، وإغفر له في الآخرة والأولىٰ»'''. «وقسَّم محمّد إبن الحنفيّة المال في أهلِه وشيعته في مكّة والمدينة علىٰ أولاد المهاجرين والأنصار».('')

## رأس إبن زياد في حضور الإمام السجَّادلطيُّلاِ

«فبعثَ \_ محمّد إبن الحنفيّة \_ رأس عُبيد اللّه بن زياد إلى علي بن الحُسَين ﷺ، فأُدخِلَ عليه وهو يتغدّى، فسَجَد شكراً للّه تعالىٰ وقال: الحمدللّه الذي أدرَك لي

<sup>(</sup>١) اقتباس من القرآن الكريم؛ الآية: ١٤ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) ذوب النضار لابن نما الحلّى: ص١٤٣ ــ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ص١٤٤.

ثاري من عدوِّي، وجزىٰ الله المختار خيراً. ثمّ قال ﷺ: أُدخِلتُ علىٰ عُبيد الله بن زياد وهو يتغدَّىٰ ورأس أبي بينَ يَديه، فقلت: اللَّهُمَ لاَتَمْتني حتَّىٰ تُرِيَني رأس بن زياد(۱۰)هـ(۳)

## إبتهاج أهل البيت الملكا

كان أهلُ بيت النبي ﷺ والأغمة الأطهار ﷺ يذكرون عمل المختار دائماً بالإجلال والإشادة والعظّمة. ولم ينسوا مطلقاً خدمته الثمينة إزاء الثأر من قَتلة شهداء كربلاء وعلى الخصُوص إبن زياد و عُمر بن سعد. بحيث شَكَّلت حمادثة وصول رأس إبن زياد إلى المدينة ومكّة بالنسبة لأهمل البيت ﷺ يمومَ فرحٍ وسرور.

«وروىٰ المرزباني بإسناده عن جعفر بن محمّد الصادق علي اُنّه قال: ما إكتحلَت هاشميّة ولا إختضَبَت، ولا رُئيَ في دارِ هاشميّ دُخان؛ خَمس حُجَج حتَّىٰ قُتِلَ عُبيد اللّه إبن زياد (٣) ـ لعنه اللّه ع. (٤)

وعن يحيىٰ بن راشد، قال: قالت فاطمة بنت علي: ما تحنأت إمرأة مِننًا، ولا أجالت في عَينها مِروداً (٥)، ولا إمتشَطت حتَّىٰ بعَثَ الخستار رأس عُسبيد الله بسن زياد. (١)

<sup>(</sup>١) أنظر أمالي الطوسي: ج١، ص٢٤٨، مناقب إبـن شهـرآشـوب: ج٤، ص ١٤٤، البـحار: ج٤٦، ص٥٣ ضمن ح٢، عوالم العلوم: ج١٨، ص٨٤، ح٣، مدينة المعاجز: ج٤، ص٣٢٦\_٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) ذوب النضار لاين نما الحلّى: ص١٤٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر البحار: ج ٤٥، ص ٢٠٧، ح ١٣ وص ٣٤٤، ح ١٢ و ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) ذوب النضار لابن نما الحلَّى: ص١٤٤.

<sup>(</sup>٥) المرود: الميل الذي يكتحل به، البداية والنهاية لإبن كثير: ج ٤، ص٣٢١٣ ـ رود س.

<sup>(</sup>٦) ذوب النضار لابِن نما الحلّي: ص١٤٥ ـ ١٤٥.

#### هدايا المختار

إحتفظ المختار بصلات وعلاقات دائمة مع المدينة وأهل بيت النبي على وكان يُطلع محمد إبن الحنفية بن الإمام علي الله والمشرف على الثورة والإمام السجّاد الله القائد الخني والحقيق لهذه الثورة على مجريات الأمور والوقائع بشكلٍ مستمر ودون إنقطاع. وكان كلّما حصل المختار على نبأ مهم أو مالٍ وفير أوتُحفةٍ تَمينة، قام بتقديمه وإرساله على طبقٍ من الإخلاص إلى الإمام السجّاد الله وباقي أهل بيت النبي على فقد أرسل مرة أمّة مُوقَّرة إلى الإمام زين العابدين الله فولدت له الشهيد «زيد» (بطل آل محمد الكبير). وكانت هباته وصلته سبباً في يُسرِحال بني هاشم والشيعة التابعين لهم والتي كانت تُساعد في بناء دورهم التي هُدِّمت على يد بني أميّة. وبالحصّلة، فإنَّ الأموال التي كان يُرسلها المختار إلى المدينة تُصرَف في دعم أميّة. وبالحصّلة، فإنَّ الأموال التي كان يُرسلها المختار إلى المدينة تُصرَف في دعم جمة أهل البيت الله عنوية.

وينقل بعض المؤرِّخين أنَّ المختار كان في بعض الأحيان ومن أجل كسب ود بعض الشخصيَّات في الحجاز يُرسِل الهدايا والهِبات لهم. وكان يجود أيضاً على «إبن العبّاس»، وهو من الشخصيّات البارزة في المدنية، وعلى عبدالله بن عمر (صهر المختار) ببعض الهدايا والهِبات وكانا يقبلونها برحابة صدر. (١) إلّا أنَّ البعض من هؤلاء ذكروا، قبول عبدالله بن عمر الهدايا من الجميع إلّا من المختار. (١)

<sup>(</sup>١) أعلام الزركلي: ج٧. ص١٩٢.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف: ج٥، ص٢٧٠.

🗈 الفصل الثالث عشر

نزاع المختار وعبدالله بن الزبير

# الباب الأوّل إستراتيجية المختار

تركَّز جُل إستراتيجية ثورة المختار حول إستئصال جذور الفساد في العالم الإسلامي، أي الحكم الأموي. لذا وبعد تصفية قَتلَة الإمام الحُسَين الله ومسببي حادثة كربلاء في الكوفة. إتَّجه المختار نحو الحكومة المركزية في الشام لمعاقبة بقيَّة مُنفِّذي هذه الواقعة الأليمة من جيش الشام. إلّا أنَّ هذا لم يكن نهاية المطاف بالنسبة لمهمة المختار لاسيًّا وأنَّ عبد الملك بن مروان كان لاينزال يحكم الشام بالرغم من هلاك إبن زياد المجرم الأوّل في حادثة كربلاء وآخرين من قادة جند الشام ممن قاتلوا تحت رايته ولحساب بني أُميّة في هذه الحادثة. والمختار الذي كان يستعد للقضاء على الحكم الأموي الغاصب في الشام، وجدَ أنَّ المانع الوحيد أمامه يكن في خطورة عبدالله بن الزبير.

وكان عبدالله بن الزبير حينها يدَّعي الخلافة بعد أن إغَّذ مكّة عاصمةً له، فيا إمتدَّ نفوذ حُكمه إلى مناطق شاسعة من الحجاز والعراق والين. وكان الزبير بدوره يسعر بخطورة المختار عليه بعد أن نصَّبَ أخوه مُصعَب والياً على البصرة والذي كان أيضاً يُضمر للمختار حقداً قدياً. إضافة إلى إحتضانه الكثير من أشراف الكوفة المجرمين الفارِّين إلى البصرة خوفاً من عِقاب المختار على مشاركتهم في حادثة كربلاء.

وكان قلق المختار مشروعاً، وذلك لجمهة إحتمال قيام مُصعَب وبستحريض من الفارِّين لديه، الهُجوم عليه بجيشٍ جرَّار فيا لو أرسلَ قوّاتِه باتَّجاه حدود العراق لقِتال جيش حكومة الشام. لذا فقد وجدَ المختار نفسه بين كيَّاسَتَين وتحت ضغط قوَّتَين من الشهال واليمين:

الأولى: سُلطة حكومة الشام والجيش الأموي الذي كان يستعد للهجوم على منطقة سرحدات العراق في أي وقت ممكن.

الثانية: جيش إبن الزبير بقيادة مُصعَب في البصرة.

إنَّ إستراتيجية المختار في قتال أعداء أهل البيت الله كانت كالآتي: التحرُّك أوّلاً نحو قتال حكومة الشام وإزالة هذا الخطر الأساسي، وبالتالي تحقيق هدفه النهائي في الإنتقام والثأر لشهداء كربلاء المظلومين بشكل كامل ونهائي وإقتلاع الحكم الأموي من الجذور، ومن ثمّ، ثانياً الإستعداد لمحاربة إبن الزبير.

كان المختار يعلم أنه لا يمكن القتال على جبهتين قويتين في آنٍ واحد. لذلك كان عليه الإطمئنان من إحدى الجبهات بُغية القضاء على الأخرى. وعلى هذا قرَّر مداهنة إبن الزبير والدخول معه في مفاوضات يستشعره فيها بالموالاة له وبالعداء حصراً لحكومة الشام ومسبى حادثة كربلاء.

وفي الجانب الآخر نجد أنّ «عبد الملك بن مروان» الذي إستلَم حكومة الشام بعد هلاك أبيه مروان بن الحكم في عام (٦٦) للهجرة، قد جهَّز جيشين لمواجهة خصومه. وعلى الرغم من هزيمة جند الشام في معركة الخيازَر. إلّا أنّها لم تكن حاسمة وكان يتوجب على المختار تطهير الشام من رجس وجود الأمويين. وكا ذكرنا فإنَّ حكومة الشام التي أرسلت جيشاً بإمرة إبن زياد إلى العراق لقتال المختار، قامت في الوقت ذاته بإرسال جيشاً آخر بقيادة «عبد الملك بن الحارث»

لقتال إبن الزبير باتجاه الحجاز والذي كان قد إستقرَّ لاحقاً في منطقة «وادي القُرىٰ» بين مكّة والمدينة. يقول الطبري: «وفي هذه السنة بعث المختار جيشاً إلى المدينة للمكر بإبن الزبير وهو مُظهِر له أنّه وجَّههُم معونةً له لحرب الجيش الذي كان عبدالملك بن مروان وجَّههُ إليه لحربه، فنزلوا وادى القُرىٰ».(۱)

## كتاب المختار لإبن الزبير

كها ذكر سابقاً فإن المختار إستطاع وبمساعدة إبراهيم بن مالك الأشــتر وبــاقي شيعة الكوفة من إنتزاع الكوفة من يد «عبد الله بن المطيع» والي الزبير على هذه المدينة وطرده منها.

إبن المطيع وبعد هُروبه من الكوفة لم يذهب إلى مكّة \_ إمّا خوفاً أوخجلاً\_ بل إتَّجه نحو البصرة عند مُصعَب بن الزبير و بتي هناك ليتَبيّن لاحقاً مايؤول إليه مصير المختار.

إرتأى الختار وتَبعاً للسياسة الّتي ذكرناها أن يبعث برسالةٍ مودَّةٍ إلى عبد اللّه بن الزبير. قال الطبري: «حدَّثني موسى بن عامر قال لمّا أخرجَ المختار إبن مطيع من الكوفة لحِق بالبصرة وكره أن يقدم على إبن الزبير بمكة وهو مهزوم مفلول، فكان بالبصرة مقياً حتى قدِم عليه عمر بن عبد الرحمن بن هشام فصارا جميعاً بالبصرة، وكان سبب قدوم عمر البصرة أنَّ المختار حين ظهر بالكوفة وإستجمع له الأمر وهو عند الشيعة إمّا يدعو إلى إبن الحنفيّة والطلب بدماء أهل البيت، أخذ يخادع إبن الزبير ويكتب إليه».(")

فكتب إليه ما مضمونه: بسم الله الرحمن الرحيم «أمّا بعد فقد عرَفتَ مناصَحتي

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

إيَّاك وجَهدي علىٰ أهلِ عداوتك، وما كنتَ أعطيتني إذا أنا فعلتُ ذلك من نفسك فلمّ وفَيتُ لك وقضيتُ الذي كان لك عليَّ، خِستَك بي ولم تفِ بما عاهدتني عليه ورأيت مني ما قد رأيت، فإن تُرد مراجعتي أُراجِعك وإن تُرد مُناصَحتي أنـصح لك».(١)

وعلىٰ حد تعبير الطبري أنَّ هذه الكلمات والجُمُل ما هيَ إلَّا حيلة وخدعة و«هو يريد بذلك كفَّهُ عنه حتىٰ يستجمع له الأمر، وهو لايُطلع الشيعة علىٰ شيُّ من هذا الأمر وإذا بلَغهم شئ منه أراهم أنّه أبعد النّاس عن ذلك».(")

## خطَّة إبن الزبير

وصل كتاب المختار إلى إبن الزبير ولم تنطلِ عليه هذه الحيلة فأراد «أن يَعلَم أُسلِمٌ هو أم حرب! فدعا عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي فقال له تَجهز إلى الكوفة فقد ولَّيناكها، فقال: كيف وبها المختار! قال: إنّه يزعم إنّه سامع مطيع. قال: فتَجهز بما بين الثلاثين ألف درهم إلى الأربعين ألفاً. ثمّ خرجَ مُقبلاً إلى الكوفة. ويجئ عين المختار من مكّة حتى أخبره الخبر فقال له: بكِم تَجهز؟ قال ما بين الثلاثين ألفاً إلى الأربعين ألفاً. قال: فدعا المختار زائدة إبن قدامة وقال له: إحمل معك سبعين ألف درهم ضِعف ما أنفق هذا في مسيره إلينا وتلقه في المفاوز، وأخرج معك بمسافر بن سعيد بن نمران الناعطي في خمسائة فارس دارع رام عليهم البيض، ثمّ قل له: خُذ هذه النققة فإنّها ضعف نَفقتك فإنّه قد بلغنا أنك تجهزت وتكلّفت قدر ذلك فكرهنا أن تغرم، فخذها وانصرف فإن فعل وإلّا فأره الخيل وقل له: إنّ وراء هؤلاء مثلهم مائة كتيبة. قال: فأخذ زائدة المال وأخرج

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

معه الخيل وتلقّاه بالمفاوز وعرض عليه المال وأمرَه بالإنصراف، فقال له: إنَّ أمير المؤمنين قد ولاني الكوفة ولابدّ من إنفاذ أمره. فدعا زائدة بالخيل وقد أكمنها في جانب فلمّا رآها قد أقبلت قال: هذا الآن أعذَرُ لي وأجَملُ بي هاتِ المال، فقال له زائدة: أمَّا إنَّه لم يبعث به إليك إلّا لما بينك وبينه، فدفعه إليه فأخذه ثمّ مضى راجعاً نحو البصرة، فاجتمع بها هو وإبنُ مطيع في إمارة الحارث بن عبدالله إبن أبي ربيعة وذلك قبل وثوب المثنى إبن مخربة العبدي بالبصرة». (١)

يتبيَّن من خلال التمعُّن في الوقائع التاريخية، أنَّ المختار كان قد أدركَ بـأنَّ إبـن الزبير لايرضىٰ سوى بإستسلامه وإلحاق العراق بحكمه وضمّه إلى نفوذه. لذا فقد خطَّطَ المختار لمناورة أُخرىٰ ذكية نُسِجت بمهارة، تتضمن إرسال قوة داعمة من بُنده إلى الحجاز لمساعدة إبن الزبير ظاهرياً، علىٰ أن تقوم هذه القوة بالإستيلاء أولاً على المدينة، ثاني مدن الحجاز ومن ثمّ التحرُّك نحو مكّة، مقر حكومة إبسن الزبير ومحاصرتها أو إسقاطها لاحقاً، بغية القضاء على خطر إبن الزبير. وعلىٰ هذا الأساس قام المختار بإرسال كتاب آخر إلى إبن الزبير.

## كتاب المختار الثاني لإبن الزبير

يقول إسهاعيل بن نعيم: «وحيث أنَّ المختار أُخبرَ أنَّ أهل الشام قد أقبلوا نحو العراق، فعرفَ أنَّه به يُبدأ، فخشىٰ أن يأتيه أهل الشام من قِبل المغرب ويأتيه مصعب إبن الزبير من قِبل البصرة، فوادَعَ إبن الزبير وداراه وكايده؛ وكان عبد الملك بن مروان قد بعث عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص إلى وادي القرى والمختار لإبن الزبير مكايدٌ موادع، فكتب الختار إلى إبن الزبير؛ أمّا بعد فقد

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٤٠ ـ ٥٤١.

### جواب إبن الزبير

فكتب إليه عبدالله بن الزبير: «أما بعد فإن كنت على طاعتي فلست أكره أن تبعث الجيش إلى بلادي وتبايع لي النّاس قبلك فإذا أتتني بيعتك صدَّقتُ مقالتُك وكففتُ جنودي عن بلادك، وعجِّل عليّ بتسريح الجيش الذي أنت باعثه، ومُرهم فليسيروا إليَّ مَن بوادي القرى من جُند إبن مروان فليقاتلوهم والسلام.»(")، وبهذا واجَهت خُطَّة المختار صعوبة مؤثّرة، لاسيًا بعد طرح إبن الزبير لشرط إستسلام المختار والإستيلاء على الكوفة عاصمة العراق. وعليه فقد إضطر المختار إلى وضع خُطَّة مُهادَنة إبن الزبير جانباً، والإتجاه نحو الإستيلاء على الحجاز بالقرّة.

## خطَّة الإستيلاء على الحجاز

قرَّر المختار وضع خطَّته الثانية موضع التنفيذ، عبر إرسال الجند إلى الحجاز بحجَّة مساعدة إبن الزبير في الظاهر. ولدى الوصول إلى هناك عليهم القيام أوّلاً بالإستيلاء على المدينة ثمّ التحرُّك نحو مكَّة لإنهاء حُكم إبن الزبير. «فدعا المختار شرحبيل بن وَرس من همدان فسرَّحه في ثلاثة آلاف أكثرهم من الموالي، ليس فيهم من العرب إلا سبعائة رجل، فقال له: سَرحتىٰ تدخل المدينة، فإذا دخلتها فاكتب إليَّ بذلك حتىٰ يأتيك أمري؛ وهو يريد إذا دخلوا المدينة أن يبعث عليهم أميراً مِن قِبَله ويأمر إبن وَرس أن يمضي إلى مكَّة حتىٰ يحاصر إبن الزبير ويقاتله

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) تفس المصدر .

بمكَّة فخرج الآخر يسير قِبَل المدينة وخشي إبن الزبير أن يكون المختار إنما يكيده، فبعث من مكَّة إلى المدينة عبَّاس بن سَهل بن سعد في ألفين وأمرَه أن يستنفر الأعراب وقال له ابن الزبير: إن رأيت القومَ في طاعتي فاقبل منهم، وإلّا فكايِدهم حتى تُهلِكهم».(١)

#### إلتقاء القوّات

«أَقبلَ عبَّاس بن سَهل حتَّى لقي إبن وَرس بالرقيم وقد عبيَّ إبن وَرس أصحابه فجعل ميمنته سلمان بن حِميَر الثَّوري من همدان، وعلىٰ مَيسرته عيَّاش إبن جَعدة الجُدلي، وكانت خيلُه كلها في الميمنة والميسرة، فدنا فسلَّم عليه ونزل هو يمشي في الرجَّالة، وجاء عبَّاس في أصحابه وهم منقطعون علىٰ غير تعبية، فيجد إبن وَرس علىٰ الماء قد عبى أصحابه تعبية القتال، فدنا منهم فسلَّم عليهم ثمَّ قال: أخلُ معى هٰهنا، فخَلا به فقال له: رحمك اللَّه ألستَ في طاعة إبن الزبير؛ فقال له إبن وَرس: بلى: قال: فسر بنا إلى عدوِّه هذا الذي بوادي القرىٰ فإنَّ إبن الزبير حدَّثني أنَّه إنَّا أشخصكم صاحبكم إليهم. قال إبن وَرس: ما أُمِرتُ بطاعتك إنما أُمِرتُ أن أسير حتى آتى المدينة، فإذا نزلتها رأيت رأيي؛ قال له عبَّاس بن سهل: فإن كمنت في طاعة إبن الزبير فقد أمرني أن أسيرَ بك وبأصحابك إلى عدوّنا الذي بوادي القرى؛ فقال له إبن وَرس: ما أُمِرتُ بطاعتك وما أنا بمَّبعك دون أن أدخل المدينة. ثمّ أكتب إلى صاحبي فيأمرني بأمره. فلمَّا رأى عبَّاس بن سهل لجَاجَته عرف خلافَه فكَرِه أن يُعلمه أنَّه قد فطن له، فقال: فرأيك أفضل، إعمل بما بدا لك فأمَّا أنا فإني سائر إلى وادى القريٰ.»(٢)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٤١ \_ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

# خطَّة عبَّاس بن سهل

تظاهر عبَّاس بن سهل بعدم إكتراثه بالأمر وأنَّ القضية ليست بينها وأراد بذلك صرف إنتباه إبن وَرس وتشتُّت قوّاته ومهاجمته على حين غرَّة، «فنزل بالماء وبعث إلى إبن وَرس بجزائر كانت معه فأهداها له وبعث إليه بدقيق وغنم مسلَّخة، وكان إبن ورَس وأصحابه قد هلكوا جوعاً فبعث عبَّاس بن سهل إلى كلِّ عشرة منهم شاةً فذبحوها وإشتغلوا بها وإختلطوا على الماء وترك القوم تعبيتهم، وأمن بعضُهم بعضاً».(١)

#### مباغتة عبَّاس بن سهل لإبن ورس

«فلمًّا رأى عبَّاس بن سهل ما هم فيه من الشغل جَمعَ من أصحابه نحواً من ألف رجل من ذوي البأس والنَّجدة ثمّ أقبل نحو فُسطاط شُرحبيل بن ورس، فلمًّا رآهم إبن وَرس مقبلين إليه نادى في أصحابه فلم يتوافَ إليه مائة رجل حتى إنتهى إليه عبَّاس بن سهل وهو يقول: يا شُرطةَ الله، إليَّ إليَّ قاتلوا المُحِلِّين أولياء الشيطان الرجيم، فإنَّكم على الحق والهدى، وقد غَدروا وفجروا».(")

قال الطبري: فحدَّثني أبويوسف أن عبَّاساً إنتهىٰ إليهم وهو يقول:

أروعُ مِـقدام إذا الكبشُ نَكَـل بالسَّيف يومَ الرَّوع حتى يُنخزَل

أَنَا إِبن سهل فارسٌ غيرُ وَكَـل وأَعـتَلى رأسَ الطِّـرمَّاح البـطَل

«قال: فواللَّه ما إقتتلنا إلَّا شيئاً ليس بشئ حتى فُتِل إبن وَرس في سبعين من

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص١٥١ ـ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

أهل الحِفاظ ورَفَع عبَّاس بن سهل راية أمان لأصحاب إبن وَرس فأتوها إلّا نحواً من ثلثائة رجل إنصرفوا مع سلمان بن جمير الهمداني وعيّاش إبن جَعدة الجُدلي، فلمَّا وقعوا في يد عبَّاس بن سهل أمرَ بهم فقُتلوا إلّا نحواً من مائتي رجل، كرهِ ناس من النّاس ممَّن دُفِعوا إليهم قتلَهم، فخلُوا سبيلهم فرجعوا فحات أكثرهم في الطريق.»(۱)

# عِلم المختار بالجريمة الجديدة

«فلمَّا بلغَ المختار أمرَهم ورجع من رجع منهم، قام خطيباً فقال: ألا إنَّ الفُجَّار الأشرار قَتلوا الأبرار الأخيار. ألا إنَّه كان أمراً مأتيّاً وقضاءً مقضيّاً».(٣)

# كتاب المختار إلى محمد إبن الحنفية

كتب الختار إلى إبن الحنفيّة مع صالح بن مسعود الخثعمي يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحم أمّا بعد فإني كنتُ بعثتُ إليك جُنداً ليُذلّوا لك الأعداء وليحوزوا لك البلاد فساروا إليك حتى إذا أظلُّوا على طَيبَة، لقيهم جندُ المُلحِد فخدعوهم باللّه وعرّوهم بعهد اللّه فلمّا إطمأنوا إليهم ووَثِقوا بذلك منهم، وثبوا عليهم فقتلوهم، فإن رأيتَ أن أبعثَ إلى أهل المدينة مِن قِبَلي جيشاً كثيفاً وتبعث إليهم من قبلك رُسُلاً حتى يعلم أهل المدينة أني في طاعتك وإنما بعثت الجند إليهم عن أمرك، فافعل فإنّك ستجد عظمهم بحقّكم أعرف وبكم أهل البيت أرأف منهم بآل الزبير الظلمة الملحدين، والسلام عليك. (")

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٤٣ ـ ٥٤٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر .

#### جواب الكتاب

بما أنَّ مهمّة محمّد إبن الحنفيّة كانت تتلخَّص في تأييد و دعم قيادة ثورة المختار الرامية إلى الثأر لدماء شهداء كربلاء، فلربما لم يخطر في ذهنه حدوث ثورة عارمة وتشكيل حكومة ما. ولذا نجده لايقبل بإقتراح المختار ويكتب له رداً على كتابه قائلاً: «أما بعد فإن كتابك لما بلغني قرأتُه وفهمتُ تعظيمك لحقيٍّ وما تنوي به من سروري. وإنّ أحبَّ الأمور كلِّها إليَّ ما أطيع الله فيه فأطع الله ما استطعتَ فيا أعلنتَ وأسررت، وإعلَم أني لو أردت القتال لوجدت النّاس إليَّ سراعاً والأعوان لي كثيراً ولكني أعتزِهم وأصبر حتى يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فأقبل صالح بن مسعود إلى إبن الحنفيّة فودَّعه وسلَّم عليه وأعطاه الكتاب وقال له: قل للمختار فليتَّق الله وليكفُف عن الدماء.»

«فقلت له أصلحك الله أوَ لم تكتب بهذا إليه؟

قال إبن الحنفيّة: قد أمرتهُ بطاعة اللّه، وطاعةُ اللّه تَجِمَعُ الخيرَ كلُّه وتَنهىٰ عن الشركله.

فلمَّا قَدم كتابُه علىٰ المختار أظهر للناس أني قد أُمِرتُ بأمر يجمع البرّ واليـسر ويَضرح الكَفر والغَدر».(١)

وبالنظر إلى الظروف الّتي إستحدَثت وكتاب محمّد إبن الحنفيّة، رأى المختار أنَّ الله الترّاجع عن فكرة الإستيلاء على الحجاز بشكل مؤقَّت ريـثا تـتوافـر الظـروف المناسبة لذلك، هي ضرورة مُلحَّة في مقابل الإكتفاء بالحرب الإعلاميّة ودَعم أهل البيت الله وسيعة الحجاز، وهو ما يُشكِّل عملاً دفاعيًا بحتاً.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٤٣ ــ ٥٤٤.

# الباب الثاني محمّد إبن الحنفيّة وفتنة إبن الزبير

إنَّ بني هاشم أساساً لم يعترفوا بإبن الزبير كحاكم للمسلمين، بل ندَّدوا وأدانوا بإعلانه الخلافة لنفسه. حتَّى أنَّ الإمام السجَّاد لللهِ ذكرَ قيامه بالفتنة، خاصة وأنَّ محمّد إبن الحنفيّة الذي كان يعلم بنفسية إبن الزبير المغرورة والإنتهازية وعِناده وكراهته الشديدة لأهل بيت النبي اللهِ ، وقف بشدّة بوجهه ولم يبد إستعداداً للتعاون معه والبيعة له.

وعندما شعر عبد الله بن الزبير باليأس من بيعة «محمَّد» وأتباعه من جهة، وإنتصار ثورة المختار في الكوفة من جهة أخرى، وما يحمله هذا الشخص من إخلاص وحب لأهل البيت والطاعة والإتباع لمحمد إبن الحنفيّة. إهتزَّ كيانه خوفاً من الأمر وشَعَر بالرعب يُلقىٰ في قلبه. إنَّ تحرير الكوفة من سلطة إبن الزبير وطرد واليه مِن قبل المختار والعلاقة القوية بين المختار ومحمّد إبن الحنفيّة، شكَّل خطراً داهماً وخسارة كبيرة لإبن الزبير. لذا قرَّر تكثيف الضغوط على محمّد إبن الحنفيّة ومواليه والعمل على تصفيتهم جسَديًا في حال عدم الإستجابة لبيعته.

كان إبن الزبير يُدرك جيداً بأنَّ نجاح الختار في مهمَّته هذه سوف يؤدي إلى رفع شأن «محمِّد إبن الحنفيّة» وتثبيت موقعه الإجتاعي والسياسي في مكَّة مما سيدفع ذلك إلى سقوط حكومته في هذه المدينة. وعليه فقد قام بإصدار الأوامر بسجن

إبن الحنفيّة وعدد من مُريديه من بني هاشم، في نفق زمزم والتضيّيق عليهم، فيما حدَّد إبن الزبير لهم تاريخاً محدّداً للبيعة له والإنقياد لحكومته وإلا سوف يُحرقَهم وهم أحياء.

وأرسل إبن الزبير خطابه هذا مع إبن أخيه «عمرو إبن عروة بن الزبير» إلى محمّد إبن الحنفيّة الذي ردَّ عليه بكل صراحة وحزم قائلاً: إذهب وقل لعمَّك إنّك إغرَّرت كثيراً عبر مسارعتك الإستباحة الدماء وهتك الحُرُمات.

# بنو هاشم علىٰ حاقَّة الموت

«جمع عبدالله بن الزبير محمد إبن الحنفيّة وعبدالله بن عبَّاس في سبعة عشر رجلاً من بني هاشم، منهم الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب اللهِ ، وحصرَهم في شِعبٍ بمكَّة يُعرف بشعب عارم، وقال: لا تمضي الجمعة حتَّى تُبايعوا إليَّ أو أضرب أعناقكم، أو أحرقكم بالنار، ثمّ نهض إليهم قبل الجمعة يريد إحراقهم بالنار فالتزمه إبن مسور إبن مخرمة الزهري وناشده الله أن يؤخِّرهم إلى يوم الجمعة. فلمّا كان يوم الجمعة دعا محمّد إبن الحنفيّة بغسُول وثياب بيض فاغتسل وتلبس وتحنَّط لايشك في القتل.»(١)

#### العون من المختار

«فأشار بعض من كان مع إبن الحنفيّة عليه أن يبعث إلى الختار وإلى من بالكوفة رسولاً يُعلمهم حالهم وحال من معهم وما توعَدهم به إبن الزبير فوجّة ثلاثة نفر من أهل الكوفة حين نام الحرس على باب زمزم وكتب معهم إلى الختار

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد: ج٠٠، ص١٢٣ - ١٢٤.

وأهل الكوفة يُعلمَهم حاله وحال من معه وما توعَّدهم به إبن الزبير من القتل والتَحريق بالنار، ويسأهَم أن لايخذِلوه كها خَذلوا الحُسَين وأهل بيته. فقدِموا على الختار فدَفعوا إليه الكتاب، فنادى في النّاس وقرأ عليهم الكتاب وقال: هذا كتاب مهديّكم وصريح أهلِ بيت نبيّكم، وقد تُركوا محظوراً عليهم كها يُحظر على الغنم ينتظرون القتل والتحريق بالنار في آناء الليل وتارات النهار، ولستُ أبا إسحاق إن لم أنصرهم نصراً مؤزّراً وإن لم أسرِب إليهم الخيل في أثر الخيل، كالسّيل يتلوه السيل، حتى يُحلُ بإبن الكاهلية الويل». (١)

# إرسال «كتائب الفداء» إلى مكَّة

أحدَثَ وصول خبر إعتقال بني هاشم وتهديدهم بالموت من جانب إبن الزبير، قلقاً وتوتُّراً كبيراً لدى شيعة العراق والمختار شخصيًاً. وعلى الأثر قامَ المختار بتشكيل «كتائب الفداء» من (٧٥٠) مقاتلاً من خواص جنده لإنقاذ بني هاشم، وعلى النحو التالى:

- أبا عبدالله الجُدلي في سبعين راكباً من أهل القوّة.
- ـ ظبيان بن عثمان أخا بني تميم ومعه أربعهائة مقاتل.
  - ـ أبا المعتمر في مائة مقاتل.
  - \_هاني بن قيس في مائة مقاتل.
  - \_ عُمير بن طارق في أربعين مقاتل.
  - \_ يونس بن عمران في أربعين مقاتل.

وكتبَ إلى محمّد بن على مع الطَّفيل بن عامر ومحمّد بن قيس بتوجيه الجـنود

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٤٤.

إليه، فخرجَ النّاس بعضُهم في أثر بعض وجاء أبوعبدالله الجَدلي حتَّىٰ نزل ذاتَ عِرق في سبعين راكباً، ثمّ لحقه عُمير بن طارق في أربعين راكباً ويونس إبن عمران في أربعين راكباً فتمّوا خمسين ومائة».(١)

# العلّة في تسمية عناصر المختار «بالخشَبيَّة»(")

من الألقاب التي أطلَقها المؤرِّخون على أصحاب المختار كان لقب «الخَشَبيّة؛ والسبب في ذلك يعود إلى أنَّ المختار لم يكن يرغب في دخول قوّاته إلى المسجد الحرام حاملين السيوف ومدَجَّجين بالسلاح. ولذا إحتراماً لمكانة الكعبة الشريفة أمرَ جُنده بعدم إستخدام السلاح. وبما أنَّ جُند المختار كانوا مكلَّفين بانقاذ المحاصرين من بنى هاشم في ذلك الغار، فقد حَملوا في أيديهم الخشب عوضاً عن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٤٤ \_ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٧) وردت تعاريف كتبرة لهذه التسعية في الكتبر من الكتب، أنقل بعضاً الإطلاع حيث جاء في؛ القول الصراح في البخاري والصحيح الجامع للأصبهاني: ص٢٠١: وإنما قيل لهم خشبية لأنهم وصلوا إلى مكة وبأيديهم الحشب كراهة إشهار السيوف في الحرم وقبل لأنهم أخذوا الحطب الذي أعد إبن الزبير، وقال إبن الزبير، أيحسبون أني أخلي سبيلهم دون أن أبايع ويبايعون؟ اوجاء في المراجعات للسيد شرف الدين: ص١٧١ - ١٧٧؛ وقد ذكر إبن قتيبة الحشبية في كتابه المعارف فقال: هم من الرافضة، كان إبراهيم الأشتر لقي عبيد الله إبن زياد، وأكثر أصحاب ابراهيم معهم الحشب فستوا الحشبية. قلت: إنما أبروهم بهذا توهيناً لهم، واستأصلوا واستهتاراً بقوتهم وعتادهم لكن هؤلاء الحشبية قتلوا بخشبهم سلف النواصب، إبن مرجانة، واستأصلوا شأفة أولئك المردة، قتلة آل محمد (وقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) فلا بأس بهذا اللقب الشريف. وجاء في قاموس الرجال للشيخ محمد تني التستري: ج٩، ص٧٩٥: كان إبراهيم الأشتر لتي عبيد الله بن زياد وأكثر أصحاب ابراهيم معهم الحشب، فستوا الحشبية. وفي إكبال الكبال لإبن ماكولا: ج٣، ص٢٢٧: وأما الحشبي أوله خاء معجمة مفتوحة وبعد الشين المجمة باء معجمة بواحدة، فصنف صن الرافضة يقال لهم الحشبية يقال للواحد منهم خشبي. وفي الأنساب للسمعاني: ج٧، ص٢٦٨: الحشية، بفتح الخاء والشين المجمتين وفي آخرها الباء، هذه النسبة إلى جماعة من الحشبية، وهم طائفة من الرافضة يقال لكل واحد منهم الحشبي، ويمكن عن منصور بن المعتمر قال: إن كان من يحب علي بن أبي طالب يقال له الحشبي فاشهدوا أني ساجة.

السيف لمواجهة قوّات إبن الزبير المحتملة في داخل الكعبة المشرَّفة، فدخلوا المسجد الحرام وبأيديهم الخشب ولذا سُموا بالخشبية. بعد ذلك أُطلق هذا اللقب على جميع أصحاب الختار الذين بدورهم أطلقوا على هذه الأخشاب «الكافر كوبات». وهذه التسمية نجدها تُبتت بهذا الشكل في نصوص التاريخ وهي كلمة فارسية تعني «قامِعة الكُفّار». وبما أنّ أكثر أصحاب الختار ومواليه وأتباعه المطالبين بدماء شهداء كربلاء والإمام الحُسين على هم من أهل بلاد فارس في العراق، لذا كانوا يُشكّلون غالب جيش المختار.

#### هجوم «كتائب الفداء» علىٰ نفق زمزم

«وقد بعث المختار بن أبي عبيد من الكوفة أبا عبدالله الجدلي في أربعة آلاف، فلمَّ نزلوا ذات عرق، تعجَّل منهم سبعون على رواحلهم حتى وافوا مكَّة صبيحة الجمعة ينادون: يا محمّد، يا محمّد! وقد شهروا السلاح حتى وافوا شِعب عارم، فاستخلصوا محمّد إبن الحنفيّة ومن كان معه، وبعثَ محمّد إبن الحنفيّة الحسن بن الحسن ينادي: من كان يرى أنَّ لله عليه حقاً فليشم سيفه، فلا حاجة لي بأمر النّاس، أن أعطيتها عفواً قبلتها وإن كرِهوا لم نبتزًهم (١) أمرهم. (١)

قال الطبري: «فسار بهم حتى دخلوا المسجد الحرام ومعهم «الكافر كوبات»(٣)

<sup>(</sup>١) لم نيتزهم أمرهم: لم تسلبه منهم عفواً.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد: ج ٢٠، ص١٢٣ \_ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع للأصبهاني ـ هامش ص٢٠٥ هذه كلمة مركبة من «كافر وكوبات» وهي آلة الحرب نضرب بها الكفار، والكوبات فارسية. أحاديث أم المؤمنين عائشة للسيد مرتضى العسكري: ج١ هامش ص٢٦١ «الكافر كوبات»: نوع من الخشب تسلّحوا بها بدلاً من السيف حفظاً لحرمة الحرم فكان إين الزبير لذلك يسميهم الخشبية. تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر: ج٣٥، هامش

وهم ينادون يا لثارات الحُسَين حتى إنتهوا إلى زمزم وقد أعدَّ إبن الزبير الحطب ليحرقهم وكان قد بقي من الأجل يومان، فطردوا الحَرسَ وكسروا أعواد زمزم ودخلوا على إبن الحنفيّة فقالوا له خَلِّ بيننا وبين عدوَّ اللّه إبن الزبير فقال لهم: إني لا أستحلَّ القتال في حرم اللّه».(١)

#### تعامل الشيعة مع «إبن الزبير»

كانت مكَّة عاصمة عبدالله بن الزبير وكان يعتبرها مركزاً لخلافته، وكان فدائيو المختار يدخلون الحرم أفواجاً أفواجاً على نسق خاص وكانوا يـؤدُون مناسك الحج مع الشيعة، وكان أمير الحجيج أبو عبدالله الجُدلي.

أدًى إقتحام أصحاب المختار لبئر زمزم وإنقاذهم للرهائن إلى إدخال الرُعب في قلب إبن الزبير. فيا إلتق القادة المرسَلون من قبل المختار بمعيَّة أبوعبدالله الجُدلي بإبن الزبير، وكان الأخير قلقاً جدّاً من الوضع الراهن ومضطرباً، فصاح بهم: «أتحسبون أني مُخلِّ سبيلهم دون أن يُبايع ويُبايعوا! فقال أبو عبدالله الجُدلي: إي وربِّ الركن والمقام وربِّ الحل والحرام لتخلين سبيله أو لنجالدنَّك بأسيافنا جِلاداً يرتاب منه المبطِلون. فقال إبن الزبير: والله ما هؤلاء إلا أكلة رأس، والله لو أذنت لأصحابي ما مضت ساعة حتى تُقطف رؤوسهم، فقال له قيس بن مالك: أما والله إني لأرجو إن رمت ذلك أن يُوصل إليك قبل أن ترى فينا ما تحب .فكف إبن الحنفيّة أصحابه وحذّرهم الفتنة». (٢)

 <sup>→</sup> ص٢١٢: «الكافر كوبات» جع الكافر كوب وهي المقرعة. سير أعلام النبلاء للذهبي: ج٧، هامش
 ص٢٤: «الكافر كوبات»: جع الكافر كوب: وهو المقرعة. أنظر: «تاريخ الاسلام»: ج٦، ص٢٣٤.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

# تحقيق أهداف ثورة المختار

ثمّ توافدَت بقية قوّات الختار مكّة تترى ودخلوا المسجد الحرام وهم يهتفون بشعار «يالثارات الحُسَين» عالياً، وبذلك أعلموا الحجيج وأهل مكّة وإبن الزبير بانتصار ثورة المختار ونجاح أهدافها في الثأر من قَتَلة الإمام الحُسَين الله في علم لين الزبير بهجوم كتائب المختار الثوريّة، إنتابه فَزع كبير ولم يعترض طريقهم. يقول الطبري في ذلك: «ثمّ قدم أبو المعتمر في مائة وهاني بن قيس في مائة وظبيان إبن عبارة في مائتين ومعه المال حتى دخلوا المسجد فكبروا: يا لثارات الحُسَين فلمًا رآهم إبن الزبير خافهم فخرج محمد إبن الحنفيّة ومن معه إلى شِعب على وهم يسبّون إبن الزبير ويستأذنون إبن الحنفيّة فيه فيأبي عليهم، فاجتمع مع محمد بن على في الشِعب أربعة آلاف رجل، فقسم بينهم ذلك المال. (۱)

هذه الرِفعة الوضّاءة في تاريخ حياة بطلنا «المختار بن أبي عبيد الثقفي» تحكي عن إخلاص وشجاعة وتدَبُّر هذا الرجل الكبير المضحِّي والحامي لأهل بيت النبي ﷺ. وتكشف عن صفحةٍ منيرة في الدفاع عن أهل بيت النبي المظلومين اللهِ اللهِ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٤٥.

# 🛭 الفصل الرابع عشر

خاتمة الأمر

# الباب الأوّل معركة مُصعَب مع المختار

كها ذكرنا سالفاً فإنَّ الكثير من أشراف الكوفة وزعهاء العراق وأغلبهم ممن شاركوا في واقعة كربلاء، كانوا قد هربوا من الكوفة إلى البصرة عند مُصعَب بن الزبير الذي عُيِّن في تلك السنة والياً علىٰ البصرة من قبل أخيه عبدالله.

أيقن الفارّون من الكوفة بأنَّ ثمن عودتهم إلى هذه المدينة سيكلِّفهم غالياً وهو الموت. لذا سعوا إلى تحريض مُصعَب بن الزبير دون هوادة من أجل محاربة المختار وتحرير الكوفة من يد الشيعة وأتباع أهل البيت الميلية.

ومن الأشخاص الذين دأبوا على تحريض مُصعَب بن الزبير هـو «محـــقد إبـن الأشعث» أحد رؤوس النفاق في الكوفة وصاحب الملف الأسود في فاجعة كربلاء. وكان المختار قد طلبه وهدَم داره وقصرَه في قرية الأشعث خارج الكوفة، وكذلك شبث بن ربعي زعيم منافقي الكوفة، ومن أذناب بني أُمــيّة ومـن جُـناة حــادثة كربلاء، الذي أُسند له فيها قيادة القوّات لمحاربة الإمام الحُسين المُعِظِيد. وآخرين من الفارّين ومناوئي ثوّار الكوفة.

هؤلاء جميعاً نجحوا في تحريض مُصعَب، أضافة إلى موقف الأخير شخصياً في تعبئة أهل البصرة لمحاربة الختار. يقول الدينوري: «ولمَّا تتبَع المختار أهل الكوفة، جعل عظهاؤهم يتسلَّلون هرباً إلى البصرة حتى وافاها منهم مقدار عشرة آلاف رجل وفيهم محمد بن الأشعث، فاجتمعوا ودخلوا على مُصعَب بن الزبير».(١)

# تحريض المعارضين للتمرُّد

قال حبيب بن بديل «لمّا قدِم شبث على مُصعَب بن الزبير البصرة وتحته بغلة له قد قطّع ذنبها وقطع طرف أذنها وشقَّ قباءه وهو ينادي: يا غوثاه يا غوثاه، فأتى مصعب فقيل له أنَّ بالباب رجلاً ينادي يا غوثاه يا غوثاه مشقوق القباء من صفته كذا وكذا. فقال لهم نعم هذا شبث بن ربعي لم يكن ليفعل هذا غيره فأدخِلوه، فأدخل عليه وجاءه أشراف النّاس من أهل الكوفة فدخلوا عليه فأخبروه بما إجتمعوا له، وبما أصيبوا به ووثوب عبيدَهم ومواليهم عليهم وشكوا إليه وسألوه النصر لهم والمسير إلى المختار معهم». (")

«وقدِمَ عليهم محمّد بن الأشعث بن قيس ولم يكن شهد وقعة الكوفة، كان في قصر له مما يلي القادسيَّة «بطِيزَنابَاذا»، فلمَّا بلَغه هزيمة النَّاس تهـيَّا للشخوص، وسأل عنه المختار فأُخبر بمكانه فسرَّح إليه عبدالله بن قراد الخنعمي في مائة فلمَّا ساروا إليه وبلغه أن قد دنوا منه، خرج في البرّيَّة نحو المصعب حتى لحق به، فلمَّا قدم على المصعب إستحتَّه بالخروج وأدناه مصعب وأكرَمه لشرَفه. قال: وبعث الختار إلى دار محمّد بن الأشعث فهدَمها». (٣)

«وأنَّ المصعب لمَّا أراد المسير إلى الكوفة حين أكثرَ النَّاس عليه، قال لمحمد بن

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال للدينوري: ص٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر .

الأشعث: إني لا أسير حتى يأتيني المهلَّب بن أبي صُفرة. فكتب المصعب إلى المهلَّب وهو عاملُه على فارس: أن أقبِل إلينا لتشهدَ أمرنا فإنا نريد المسير إلى الكوفة فأبطأ عليه المهلَّب وأصحابه وإعتلَّ بشيً من الخراج، لكراهة الحروج».(١)

# مهمَّة إبن الأشعث

«فأمرَ مصعب محمد بن الأشعث في بعض ما يستحده أن يأتي المهلّب فيقبِل به وأعلمَه أنه لايشخص دون أن يأتي المهلّب، فذهب محمد بن الأشعث بكتاب المصعب إلى المهلّب، فلمّ قرأه قال له: مثلك يا محمد يأتي بريداً! أما وجَدَ المصعب بريداً غيرَك! قال محمد: إني والله ما أنا ببريد أحد، غير أنَّ نساءنا وأبناءنا وحَرَمَنا غَلَبنا عليهم عبداننا وموالينا...»(٣) فكان لسان محمد بن الأشعث اللبق والإستعانة سبباً في عزم إبن المهلَّب على العودة إلى البصرة.

# عودة المهلُّب إلى البصرة

«فخرج المهلَّب وأقبل بجموع كثيرة وأموال عظيمة معه في جموع وهيئة ليس بها أحد من أهل البصرة، ولما دخلَ المهلّب البصرة أتى باب المصعب ليدخل عليه وقد أذن للناس، فحجبّه الحاجب وهو لايعرفه، فرفع المهلّب يده فكسر أنفَه، فدخل إلى المصعب وأنفُه يسيل دماً، فقال له مالك؟ فقال ضرَبني رجل ما أعرفه، ودخل المهلب فلهًا رآه الحاجب قال: هُـو ذا، قال له المصعب عُـد إلى مكانك». (٣)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٥٨ ـ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نقس المصدر.

#### إعلان الحرب

«تولّى مُصعَب بن الزبير ولاية البصرة ونواحي جنوب العراق بأمر من أخيه عبدالله بن الزبير. وقد قام بتعبئة أهل البصرة وأعدَّ الجيوش للإستيلاء على الكوفة وتصفية شيعة العراق. فيا وضع المناوئون للثورة من أشراف الكوفة الذين فرُّوا من مخالب عقوبات المختار إلى البصرة واللجوء إلى أحضان مُصعَب إثر دورهم الإجرامي في حادثة كربلاء، جميع إمكاناتهم تحت إمرة مُصعَب، مشاركة منهم في الحرب ضدَّ المختار. وهذه المرّة سيُحارِب المختار جيشاً آخر ليس لبني أميّة، بل لإبن الزبير. وأمرَ مُصعَب النّاس بالمعسكر عند الجسر الأكبر».(١)

#### الإستعانة بالطابور الخامس

لكي يستطيع «مُصعب» من إيجاد الإضطراب والتوتُّر في مركز حكومة المختار، أي الكوفة وكذلك إفساح الطريق أمام الساخطين والمناوئين للثورة من اللّذين إضطرُّوا على البقاء بالكوفة إلى ذلك الحين من الهروب واللِحاق به، فقد: «دعا عبدالرحمن بن مخنف فقال له: إئتِ الكوفة فأخرج إلىَّ جميع من قدرت عليه أن تُخرِجه، وادعهم إلى بيعتي سراً.»(٢) نعم فالتاريخ يُعيد نفسه، وهذه المرّة أيضاً أقدم الكوفيّون على خيانة كبيرة أخرى.

# خيانة أهل الكوفة

يقول الطبري: «وخذَل أصحاب الختار، فانسلَّ من عنده حتى جلس في بيته مستراً لا يظهر ». (٣)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر .

نعم، فالمختار وبعد عام من القتال والإنتقام الدّموي وتنفيذ المهام الكبيرة، وجد نفسه أمام نِفاق أهل الكوفة المقيت. وعلى الرغم من أنَّ العبيد والموالي والقُرس والمستضعفين شكَّلوا غالبية حُماة المختار والمدافعين عن ثورته المقدَّسة. لكنَّ زعهاء وأشراف الكوفة من الّذين كانوا يتوقَّعون تقديم الإمتيازات المادِّية والمناصبيَّة لهم ولم يُفلحوا في الحصول عليها، رفعوا أيديهم عن مساعدة المختار في إنتظار تنغيير الأوضاع إلى جانبهم.

ومن منطلق قيام المختار بإلغاء سياسات التفرقة العنصرية الخاطئة ومنها تفضيل العرب على العجم من قبل بعض الخلفاء وحكًام بني أُميّة، ومن ثمَّ إبن الزبير لاحقاً، وإنّباعه في المقابل سياسة العدل والإنصاف بين الكوفيين. فقد رأى قادة عَبَدة الشهوات في الكوفة من الذين عاشوا لسنوات طِوال على أساس التمايز الطبقي وإكتساب السلطة بالإضافة إلى عدد كبير من الآخرين الذين فقدوا ذويهم وآقاربهم إثر إنتقام المختار من قاتِلي الإمام الحُسَين الله من الأفضل لهم مخاصمة المختار والعداء له والمشاركة في خيانته.

وبالتالي فإنَّ الكثير من الكوفيين نفضُوا عملياً أيديَهم عن مناصرة الختار الذي قام وأتباعه من المستضعفين وأهل فارس الذين شَهد لهم التاريخ بأنَّهم من شيعة أمير المؤمنين على المخلصين والمدافعين عن حُرَم أهل بيت النبي عَلَيْهُ، من تشكيل القوّات الأساسية المدافعة عن الثورة.

لقد إنتهى الأمر إلى عَقد مُصعَب بن الزبير العزمَ على محاربة المختار بعد تحضير العدَّة والعدد وبمساعدة الفارِّين من مناوئي الكوفة إلى البصرة، وعلى أمل تعاون الطابور الخامس في الكوفة معهُ في هذه الحرب.

#### إصطفاف جيش «مُصعَب»

«وخرجَ مُصعَب فقدَّمَ أمامه عَبَّاد بن الحصين الحبَطي من بني تميم على مقدّمته، وبعث عمر بن عُبيد اللّه بن مَعمر على ميمنته، وبعث المهلّب بن أبي صُفرة على ميسرته، وجعلَ مالك بن مِسمع على خمس بكر بن وائل، ومالك إبن المنذر على خمس عبدالقيس، والأحنف بن قيس<sup>(۱)</sup> على خمس تميم وزياد بن عمرو الأزدي على خمس الأزد وقيس بن الهيثم على خمس أهل العالية.»(<sup>۱)</sup>

#### رد فعل المختار وخطبته

بلغَ المختار خبر تعبئة القوّات في البصرة والتحاق المعارضين له بجند مُصعَب، فجمّع أصحابه والنّاس في المسجد وعدَّهم وجهَّزهُم للدفاع وخطب فيهم، «فقامَ في أصحابه فحمّد الله وأثنى عليه ثمّ قال: يا أهل الكوفة يا أهل الدّين وأعوانَ الحق وأنصار الضعيف وشيعة الرّسول وآل الرّسول، إنَّ فُرَّاركم الذين بَغَوا عليكم أتوا أشباههم من الفاسقين فاستغُووهم عليكم ليمصَح الحق وينتعش الباطل ويُقتَل أولياء الله، والله لو تهلكون ما عُبِد الله في الأرض إلّا بالفري على الله واللعن لأهل بيت نبيّه. إنتدبوا مع أحمر بن شُميط فإنكم لو قد لقيتموهم لقد قـتلتموهم إن شاء الله قتل عادٍ وإرم». (٣)

 <sup>(</sup>١) تجدر الإشارة إلى أن أحنف بن قيس كان من أصحاب أمير المؤمنين(ع) لكن في أواخر عمره وبعد إستشهاد الإمام على(ع) مال إلى حكومة معاوية والشام ومن ثمّ إلى إبن الزبير واتخذ موقفاً مناوئاً للشيعة المنتفضين.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر .

#### قائد قوات المختار

عَباً المختار النّاس وجهَّز جيساً عضياً قُدِّر بحوالي ٦٠ ألف رجل وأمَّر عليهم الأحمر بن شُميط وهو من المعتمدين والمقرَّبين للـمختار وكـان شـجاعاً ومخـلصاً ومدافعاً قوياً عن أهل بيت النبي ﷺ ومحبوباً لدى النّاس «فخرج أحمر بن شُميط فعسكر بحمَّام أعين، ودعا المختار رؤس الأرباع الّذين كانوا مع إبن الأشتر فبعثهم مع أحمر بن شُميط كها كانوا مع إبن الأشتر فإنهم إنما فارقوا إبن الأشتر لأنّهم رأوه كالمتهاون بأمر المختار فانصر فوا عنه». (١)

والظاهر إنَّ هذا القول لايستند إلى الصحّة، لأنَّ إبراهيم بن مالك الأشتر قد أثبتَ جدارته في جميع المواقع والأحداث المهمّة ودافع عن الثورة وأهدافها منذ البدء وحتَّىٰ معركة الخازر بنفسه. ولعلَّ السؤال المطروح هو عن سبب غيابه في هذه المرحلة؟ لربما أنَّ إبراهيم لم يكن حينها في الكوفة إذ أنَّ الخيتار أمرَهُ بعد إنتصاره على جند الشام في الموصل أن يبيق في تلك المناطق الإستراتيجية الحسّاسة وعَيَّنه والياً عليها. وفي الكتاب الذي أرسله محمّد إبن الحنفيّة إلى إبراهيم الأشتر طالبه بتوليته المناطق التي يُحررها من الحكم الأموي، لهذا لم يكن إبراهيم حاضراً في هذه المعركة المصيريّة المهمّة.

وربما كان أحد الأخطاء القاتلة الّتي إرتكبها المختار هو عدم الإستعانة بإبراهيم الأشتر في هذه المرحلة الخطيرة والمصيرية. إذ كان عليه أن يُرسل قاصداً مُسرعاً إليه يُعلِمه بالأمر ويأمره بالتحرّك لقتال إبن الزبير، إلّا أنَّ هـذا الأمرلم يحـدث. وبالتالى لم يستفد المختار من ذراعه الجبّارة هذه.

أمّا شخصيّة «أحمر بن شُميط» ومنزلته فلاشكَّ حولها، ويقيناً إنّــه كـــان قـــائداً

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٥٥ ــ ٥٦٠.

مقداماً محنَّكاً ومقاتلاً باسلاً وفدائياً ملتزماً. لكنّه ومع كل إمتيازاته هذه لايرقئ إلى منزلة إبراهيم بن مالك الأشتر ولايكن المقارنة بينهما.

ويُحتمل أنَّ المختار كان في غاية الحساسية إزاء حدود الشام والعراق ويتوجس من أحابيل عبد الملك بن مروان ولايركن إلى أفعاله. لذا كان يرى ضرورة الإبقاء على إبراهيم في الموصل كي يقف مانعاً أمام تحرُّك جيش الشام في حال مهاجمة أرض العراق. ولهذه الأسباب أختار المختار وأصحابه في الكوفة تحمُّل عبء مواجهة جيش مُصعَب العظيم.

#### تنظيم جيش الثورة

«تحرَّكت القوّات مع إبن شُميط وبعث المختار معه جيشاً كثيفاً فخرج إبن شُميط فبعث على مقدَّمته إبن كامل الشاكري وسار أحمر بن شُميط حتى وردَ المذار وجاء مُصعَب حتى عسكرَ منه قريباً، ثمّ أنَّ كل واحد منها عبّاً جنده ثمّ تزاحفا فجعل أحمر بن شُميط على ميمنته عبدالله بن كامل الشاكري وعلى ميسرته عبدالله بن وهب إبن نَضلة الجشمي، وعلى الخيل رزين عبد السلولي، وعلى الرجّالة كثير بن إساعيل الكندي وكان يوم خازَر مع إبن الأشتر، وجعل كيسان أبا عَمرة ـ وكان مولى للرّينة ـ على الموالي». (١)

# الإلتقاء مع جيش الأعداء

ولمَّا إستوَت الصُفوف في منطقة المَذار وإصطفَّ جيش الأعداء بقيادة مُصعَب أمامهم، «جاء عبدالله بن وهب بن أنس الجشمي إلى إبن شُميط وقد جعلَهُ علىٰ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٥٩ ـ ٥٦٠.

ميسرته فقال له: إنَّ الموالي والعبيد آلُ خَوَر عند المصدوقة، وإنَّ معهم رجالاً كثيراً على الخيل، وأنت تمشي فَ مُرهم فلينزلوا معك فانَّ لهم بك أسوة، فإني أتخوف إن طُورِدوا ساعة وطُوعِنوا وضُوربوا أن يطيروا على متونها ويُسلِموك، وأنك إن أرجلتهم لم يجدوا من الصبر بُداً \_ وإنما كان هذا منه غشاً للموالي والعبيد، لمّا كانوا لقوا منهم بالكوفة، فأحبَّ إن كانت عليهم الدَّبَرة أن يكونوا رجّالاً لاينجو منهم أحد \_ ولم يتهمه إبن شُميط وظنَّ أنه إنما أراد بذلك نُصحَه ليصبروا ويُقاتِلوا، فقال: يا معشر الموالي، إنزلوا معي فقاتِلوا، فنَزلوا معه ثمّ مَشَواً بين يدَيه وبن يَدى رايته».(١)

#### بداية المواجهة

«إلتقت قرّات الثورة بقيادة «إبن شُميط» والقوات المناوئة للثورة بقيادة «مُصعَب بن الزبير» في منطقة «مذَار» وقد وقفت قبالة بعضها البعض «وجاء مُصعَب بن الزبير وقد جعلَ عَبّاد بن الحصين على الخيل فجاء عبّاد حتى دنا من إبن شُميط وأصحابه فقال: إنّا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى بيعة أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير، وقال الآخرون إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى بيعة الأمير المختار وإلى أن نجعل هذا الأمر شورى في آل الرسول، فَمن زَعمَ من النّاس أنّ أحداً ينبغي له أن يتولّى عليهم، برئنا منه وجاهدناه، فانصرف عبّاد إلى مُصعَب فأخبره، فقال له: إرجع فاحمل عليهم، فرجع فحمل على إبن شُميط وأصحابه فلم يزُل منهم أحدً، ثمّ انصرف إلى موقفه». (")

«وحمل المهلّب علىٰ إبن كامل، فجال أصحابه بعضُهم في بعض فنزل إبن كامل

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤. ص٥٥٥ ـ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

ثمّ انصرف عنه المهلَّب فقام مكانَه فوقفوا ساعةً ثمّ قال المهلب لأصحابه: كرُّوا كَرَةً صادقة فإنَّ القوم قد أطمَعوكم وذلك بجَولتهم الَّتي جالوا، فحملَ عليهم حملةً منكرةً فولُّوا وصبر إبن كامل في رجال من همدان فأخذ المهلّب يسمع شِعار القوم: أنا الغلام الشَّامي، أنا الغلام الثَّوري فا كان إلاّ ساعةً حتى فرموا».(١)

### إستشهاد قائد المعركة

ثمّ حملَت كتائب مُصعَب على الجناح الذي فيه أحمر بن شُميط قائد قوّات المختار، وكان معظمهم رجّالة فإستشهد الكثير منهم ولم يتحمَّل البعض الآخر الأمر فانسحبوا، إلاّ أنَّ شُميط صَبَر وقاتلَ حتى إستُشهد.

نعم، لقد خرج «أحمر بن شُميط» هذا القائد الشجاع البطل والمدافع المتعصّب عن أهل بيت الرسالة على مرفوع أهل بيت الرسالة على مرفوع الرأس والهامة من هذا الإمتحان العصيب. لقد كان إبن شُميط من أفضل الأصحاب الأوفياء للمختار منذ بدء ثورته وكان محمّد إبن الحنفيّة يوليه إحتراماً خاصاً. حتى قيل أن «ابن شُميط» هو الذي دفع الختار لدخول ميدان الحرب والسجال مع أعداء أهل البيت على وهو الذي تلقى بداية الإذن من محمّد إبن الحنفيّة لقتال ومعاقبة قاتلي الإمام الحُسَين على وكان قد إشترك في جميع حروب ومعارك المختار بشكل فاعل ومؤثّر وله الدور الكبير والفاعل في تصفية وإبادة وقمتل مسببي فاجعة كربلاء. لينال في النهاية شَرف الإستشهاد في سبيل هدفه المقدَّس، بعد قتاله لأعداء الله ورسوله برجولة وبسالة، (رحمة الله على روحه الطاهرة وأرواح أصحابه الأوفياء).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٦٠ ـ ٥٦١.

يقول الطبري: «وحمل عُمر بن عُبيد الله بن معمر على عبدالله بن أنس فقاتل ساعة ثمّ إنصرف وحمل النّاس جميعاً على إبن شُميط فقاتل حتى قُتِل وتنادوا يامعشر بجيلة وخَتعم، الصَّبر الصبر! فناداهم المهلّب الفِرار الفِرار! اليوم أنجى لكم، علامَ تَقتُلون أنفسَكم مع هذان العبدان، أضلَّ الله سَعيَكم، ثمّ نظر إلى أصحابه فقال: والله ما أرى استِحرار القتل اليوم إلّا في قومي. ومالَت الخيلُ على رَجَّالة إبن شُميَط، فافترقت فانهزمت وأخذت الصحراء، فبعث مُصعَب عبَّاد بن الحصين على الخيل، فقال: أيَّا أسير أخذته فاضرب عُنقَه». (۱)

«وسرَّحَ محمَّد بن الأشعث في خيل عظيمة من خيل أهل الكوفة ممَّن كان المختار طردَهم، فقال: دُونَكم تأركم! فكانوا حيث انهزموا أشدَّ عليهم من أهل البصرة لايُدركون منهزماً إلاّ قَتَلوه ولايأخذون أسيراً فيعفون عنه قال: فلم يَنج من ذلك الجيش إلاّ طائفةٌ من أصحاب الخيل، وأما رجَّالتُهم فأبيدوا إلاّ قليلاً».(")

# قسوة الأعداء

هجمَ جيش مُصعَب بكل ضراوة وقساوة وتحمَّل جيش الختار هزيمة منكرة وأصابتهم مقتلة عظيمة. فيروي أحد جنود مُصعَب وهو معاوية إبن قُرَّة المُزني أعاله السبعية الوحشية في تلك المعركة فيقول: «إنتهيت إلى رجل منهم فأدخلتُ سِنان الرح في عينه فأخذتُ أُخَضخِض عينَه بسنان رُمحي، فقلت له: وفعلت به هذا؟ قال نعم إنَّهم كانوا أحلَّ عندنا دماءً من الترك والديلم وكان معاوية إبن قرّة قاضياً لأهل البصرة. فني ذلك يقول الأعشى:

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٦١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

عسا لاقت بجسيلة بالمذار وطعن صائب وجه النهار فسعمَّتهم هُنالِك بالدمار مَررَتَ علىٰ الكُويفةِ بالصَّغارِ لهم جَمُّ يُفتَّل بالصَّحاري وإن كانوا وجَدِّكَ في خيارِ أبو إسحاق من خزي وعارِ(١)

ألا هل أتاك والأنباء تُنمىٰ أتيحَ لهم بها ضربُ طِلحِفٌ كأنَّ سحابةً صعقت عليهم فبشر شيعة الختار إما أقرَّ العينَ صرعاهم وفلُّ وما إن سَرَّني إهلاكُ قومي ولكني سُرتُ بما يُلاقي

والأعشىٰ هذا من الشعراء المعروفين في العصر الأموي وعلى الرغم من أنه يدَّعي الولاء لأهل البيت لكنَّه ينتقد بشدّة المختار وثورة الشيعة في الكوفة، وكان يحمل الكثير للمختار في قلبه. وله أشعار أخرىٰ في قَدح المختار وأصحابه، وخرج مع زعهاء الكوفة على الحجّاج وأنشدَ أشعاراً في مدح عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس، الذي ثار ضد الحجّاج وفي تلك الأبيات وصفَ الحجّاج والمختار فيها بكذًا بي ثقيف. وكان الأشعث من هواة الخوارج والتحق بعبد الرحمن بن الأشعث.

# تقدُّم الأعداء نحو الكوفة

«وأقبلَ مُصعَب حتى قطع من تلقاء واسط القصب ولم تكُ واسط هذه بُنيَت حينئذ بعد، فأخذ في كسكَر ثمّ حملَ الرجال وأثقالهم وضعفاء النّاس في السفن فأخذوا في نهر يقال له: نهر خُرشاذ ثمّ خرجوا من ذلك النهر إلى نهر يقال له قُوسان ثمّ أخرَجهم من ذلك النهر إلى الفرات». (٢)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٦١ ـ ٥٦٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

وقال فُضيل بن خَديج الكِندي أنَّ أهل البصرة كانوا يخرجون فيجُرّون سفنهم ويقولون:

عَوَّدنا المصعبُ جَـرَّ القَلِس والزَّنبريَّات الطوال القُعس(١)

«ولمّا بلغ المختار أنَّهم قد أقبلوا إليه في البحر وعلى الظهر، سارَ حتَّى نزل بهم السيلحين ونظر إلى مجتمع الأنهار نهر الحيرة ونهر السَّيلَحين ونهر القادسيّة ونهر يوسُف فسَكَّرَ الفرات على مجتمع الأنهار، فذهبَ ماء الفرات كلَّه في هذه الأنهار وبقيَّت سفن أهل البصرة في الطين فلمّا رأوا ذلك خرجوا من السفن يمشون وأقبلت خيلهم تركض، حتَّى أتوا ذلك السَّكر فكسروه وصمَدوا صمد الكوفة، فلمّا رأى ذلك المختار أقبلَ إلهم حتى نزلَ حَرُوراء وحالَ بينهم وبين الكوفة». (")

### خبر سيً

إستطاع المتبق من جيش إبن شُميط من إيصال أنفسهم إلى الكوفة وأخبروا المختار بالأخبار السيَّئة وكذلك خبر إستشهاد القائد العام «أحمر بن شُميط» ومعاونه «عبدالله بن الكامل». وكما قُلنا فإنَّ أغلب جند المختار وأصحابه كانوا من أهل فارس العراق المتحدِّثين بالفارسية. يقول الطبري: «فلمَّا بلَّغ مَن مع المختار من تلك الأعاجم ما لقي إخوانهم مع إبن شُميط قالوا بالفارسية «اين بار دروغ گفت» أي؛ هذه المرّة كَذِب». (")

لايخنىٰ أنَّ المختار وَلدىٰ وداع جنده بقيادة «ابن شُميط» لقتال مُصعَب، خاطهم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص ٥٦٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

قائلاً: فإنكم لو قد لقيتُموهم لقد قَتلتُموهم إن شاء الله قَتلَ عادٍ وإرم». (١) ومن البديهي، فإنَّ إلصاق التُهم ولاسيًا تهمة الكذب؛ بالختار صاحب الشأن والمنزلة الرفيعة من جانب أعدائه وإعلامَهم المسموم ليس بالأمر الحقيقي والصائب والذي بدوره كان له الأثر السلبي والسيَّ في نفوس أصحابه.

بالإضافة إلى أنّ المختار ومن أجل رفع معنويات مقاتِليه كان يُردد جملة «إن شاء اللّه» أملاً في تحقيق النصر لجنده. فهل أنّ هزيمته في الحرب بعد إستخدامه لهذه العبارة تدل على أنه كان كذّاباً! لقد شكّل خبر مقتل الكثير من جند المختار والّذين كانوا في الغالب من الفُرس إضافة إلى إستشهاد قادتة الآخرين، أثراً سيئاً على المختار وشيعة الكوفة، مما دفع ذلك إلى قيادة مقارعة الأعداء بنفسه.

#### إرسال قوّات جديدة

«قال عبد الرحمن بن أبي عمير الثقني: «والله إني لجالس عند الختار حين أتاه هزيمة القوم وما لَقوا، قال: فأصغى إلي ً فقال: قُتِلت والله العبيد قَتلة ما سمعتُ بمثلها قط، ثمّ قال: وقُتِل إبن شُميط وإبن كامل وفلان وفلان \_ فسمّى رجالاً من العرب أصيبوا \_ كان الرجل منهم في الحرب خيراً من فِئام (٣) من النّاس. قال: فقلت له فهذه والله مصيبة . فقال لي: ما مِنَ الموت بُدّ وما من مِيتةً أموتها أحبّ إلي من مئل مِيتةِ إبن شُميط، حبّذا مصارع الكرام! قال فعلمت أنّ الرجل قد حدّث نفسه إن لم يُصب حاجته أن يُقاتل حتى موت». (٣)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) الفِئام: الجماعة من النّاس.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج ٤ ص٥٦٢.

#### إصطفاف الجيشين للقتال

«حصَّنَ الختار قَصَر الإمارة والمسجد وأدخل في قصره عُدّة الحصار وجاء مُصعَب يسير إليه وهو بحَروراء وقد إستعمل على الكوفة عبدالله بن شدّاد، وخرج إليه المختار وقد جعل على ميمنته سليم بن يـزيد الكندي وجعلَ على ميسرته سعيد بن منقذ الهمداني ثمّ الثوري وكان على شُرطته يومئذ عبدالله بن قُراد الخنعمي، وبعث على الخيل عمر بن عبدالله النهدي وعلى الرجّال مالك بن عمرو النهدي وجعلَ مُصعَب على ميمنته المهلّب بن أبي صُفرة وعلى ميسرته عمر بن عبدالله بن أبي صُفرة وعلى ميسرته عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي، وعلى الخيل عبّاد إبن الحصين الحبطي وعلى الرجّال مقاتل بن مسمع البكري، ونزل هو يمشي متنكّباً قوساً له؛ وجعل على أهل الكوفة مقاتل بن مسمع البكري، ونزل هو يمشي متنكّباً قوساً له؛ وجعل على أهل الكوفة محد بن الأشعث فجاء محدّد حتى نزل بين مُصعَب والختار مغرّباً مُيامناً». (١)

«فليًا رأى ذلك المختار، بعث إلى كل خمس من أخماس أهل البصرة رجلاً من أصحابه، فبعث إلى بكر بن وائل سعيد بن منقذ، صاحب ميسرته وعليهم مالك بن مسمع البكري وبعث إلى عبد القيس وعليهم مالك بن المنذر، عبدالله بن شُريح الشّبامي وكان على بيت ماله وبعث إلى أهل العالية وعليهم قيس بن الهيثم الشّلمي، عبدالله إبن جَعدة القرّشي ثمّ المخزومي وبعث إلى الأزد وعليهم زياد بن عمرو العتكي، مسافر بن سعيد بن غران الناعطي وبعث إلى بني تميم وعليهم الأحنف بن قيس، سليم بن يزيد الكندي وكان صاحب ميمنته وبعث إلى محمّد بن الأشعرى ووقف في بقية أصحابه». (")

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٦٦٥ ـ ٥٦٣.

<sup>(</sup>۲) تفس المصدر .

#### أمر الهجوم

«وتزاحفَ النّاس ودَنا بعضهم من بعض ويحمل سعيد بن منقذ وعبد اللّه إبن شريح على بكر بن وائل وعبدالقيس وهم في الميسرة وعليهم عمر بن عُبيد الله بن معمر فقاتَلتهم ربيعة قتالاً شديداً وصبروا لهم وأخذ سعيد بن منقذ وعبد الرحمن بن شُريح لا يُقلعان إذا حمل واحدٌ فانصرف حملَ الآخر وربما حَملا جميعاً. قال فبعث مُصعَب إلى المهلّب ما تنتظر أن تحمل على من بإزائِك ألا ترى ما يَلق هذان الحمية أهل الكوفة حتى أرى فرصتي. قال وبعث المختار إلى عبد اللّه إبن جعدة أن إحمل على من بإزائك، فحمل على أهل العالية فكشفهم حتى إنتهوا إلى مُصعَب فبنا مُصعَب على من بإزائك، فحمل على أهل العالية فكشفهم حتى إنتهوا إلى مُصعَب فبنا مُصعَب على ركبتيه ولم يكن فرّاراً فرمى بأسهمه ونزل النّاس عنده فقاتلوا ساعة ثمّ تحاجزوا قال: وبعث مُصعَب إلى المهلّب وهو في خُسين جامِّين كثيري العدد والفرسان: لا أبا لَك ما تنتظر أن تحمل على القوم! فكث غيرَ بعيد». (۱)

#### ذروة المعركة

فصاح المهلّب بأصحابه «قد قاتل النّاس منذ اليوم وأنتم وقوفٌ وقد أحسنوا وقد بقي ما عليكم، إحملوا واستعينوا باللّه وأصبروا، فحمّل على من يليه حملة منكرة فحطّموا أصحاب الختار حطمةً منكرة فكشفوهم على الرغم من المقاومة الشديدة الّتي أبداها أصحاب الختار وصبرهم وقال عبدالله بن عمرو النهدي وكان من أصحاب صفّين: اللّهم إني على ما كنت عليه ليلة الخميس بصفين اللّهم إني أبرأ إليك من فعل هؤلاء لأصحابه حين إنهزموا وأبرأ إليك من أنفس هؤلاء -

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٦٣ ـ ٥٦٤.

يعني أصحاب مُصعب ـ ثمّ جالَدَ بِسَيفه حتّىٰ قُتل».(١)

# إستشهاد أحد القادة

ثمّ أنَّ القائد المقدام \_ عبدالله بن عمرو النهدي \_ إمتشق سيفه وحمل على قلب صفوف الأعداء وقاتل ببسالة ورجولة حتى إستشهد، وبهذا إستشهد أحد أصحاب المختار وقواده على يد جند إبن الزبير عندما كان يُمقاتل ليمنع هروب أفراده. ولدى إنسحاب جند المختار تكبّدوا خسائر فادحة ومن قاوم منهم ببسالة قتل. وبعد ذلك يقول الطبري «وأتى مالك بن عمرو أبو غران النهدي وهو على الرجّالة بفرسه فركبه وإنقصَفَ أصحاب المختار إنقصافةً شديدة كأنهم أجمةً فيها حريق، فقال مالك حين ركب: ما أصنع بالركوب والله لإن أقتل ههنا أحبّ إلى من أن أقتل في بيتي؛ أين أهل البصائر؟ أين أهل الصبر؟ فثاب إليه نحو من خمسين رجلاً وذلك عند المساء». (٣)

#### هلاك إبن الأشعث

«عندها كرَّ هذا القائد الصنديد على أصحاب محمّد بن الأشعث، وكان هدف هذه السرية الفدائية الَّتي كانت تُقاتل من أجل الإستشهاد، هو محمّد إبن الأشعث لأنه كان من الشخصيات الكوفية المهمة ومن الأعداء اللدودين لأهل البيت وكان قائداً في واقعة كربلاء وقد إرتكب جرائم كثيرة. وكان له دور كبير في تحريض مُصعَب لقتال المختار وكانت يداه وأيدي أصحابه ملطَّخة بدماء الشيعة، فقُتِل محمّد بن الأشعث ووُجدَ أبو نمران قتيلاً إلى جانبه وعامّة أصحابه. فبعض النّاس يقول

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٦٤٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

هوَ قَتلَ محمّد بن الأشعث وكندة تزعم أن عبدالملك إبن أشاءة الكندي هو الذي قَتلَه، وخثعم تزعم أنَّ عبدالله بن قُراد هو الذي قَتلَه. وسمعتُ عوف بن عمرو الجسمي يزعُم أنَّ مولى لهم قَتله، فادّعىٰ قَتلَه أربعة نفر كلّهم يزعم أنَّهُ قَتلَه».(١)

الجسمي يرغم أن موى هم عند، فادعى فند أربعه هر تنهم يرغم أنه فنده... و بقتل قائد المناوئين للثورة، غَمرت نفوس الثوار نوبة روحية عالية وتنَّفسوا الصُعداء «فليًّا مرَّ المختار في أصحابه على محمّد بن الأشعث قتيلاً قال: يا معشر الأنصار كُرّوا على الثعالب الرّوّاغة فحملوا عليهم». (٣) فيا نال القائد «أبو غمران» درجة الشهادة في هذه المعركة بعد قتاله البطولي الفذّ فيها.

لقد أدّى هذا القائد الشجاع دينه للإسلام مدافعاً عن أهل بيت النبوّة الملالا بكل بسالة حتى اللحظات الأخيرة من عمره، لينال بذلك ماكان يصبوا إليه وهي الشهادة في سبيل الحق الإلهي.

وفي هلاك «محمّد بن الأشعث» قيلت أشعار كثيرة، ومن جملة مَن رثـاه كـان الأعشىٰ الهمداني، نقلَ الطبري ثلاثين بيتاً منها. يقول في مطلعها:

تأوَّبَ عَينَك عُـوَّارُهـا وعادَ لنفسِكَ تَذكارُها ٣٠

#### الليلة المرعبة

كان دارجاً لدى العرب القتال في أول النهار والتوقف عند الظلام للإستراحة وجمع الجرحى للمداوات والمعالجة. إلّا أنَّ حرب المختار ومُصعَب وخلافاً لهذا التقليد فقد بدأت وطيسها منذ طلوع الفجر وإستمرت حتى الليلة التالية دون توقف يذكر. وبرغم مشاهدة جيش مُصعَب لهروب أهل الكوفة إلّا أنه ظلَّ مداوماً

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٦٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

خاتمة الأمر

على الحرب، فيا بقي المختار ومن معه من السرايا الأوفياء له يقاتلون ببسالة وبطولة. فقد ظلَّ قائد الحرب «سعيد بن منقذ الثوري» يقاتل إلى جنب المختار بسبعين من الجند حتى إستشهد ومن معه جميعاً في ساحة المعركة.

«وقاوم في تلك الليلة أحد قواد المختار وهو سعيد بن منقذ الشوري ببسالة وصلابة حتى إنكشف أصحابه، فقاتل في عصابة من قومه نحو من سبعين رجلاً فقتُلوا، وقاتلَ سليم بن يزيد الكندي في تسعين رجلاً من قومه، وغيرهم ضارب حتى قُتِل، وقاتلَ المختار على فم سكة شَبث، ونزلَ وهو يريد أن لا يبرَح فقاتلَ عامّة ليلته حتى إنصرف عنه القوم، وقُتِل معه ليلتئذ رجالُ من أصحابه من أهل الحيفاظ، منهم عاصم بن عبدالله الأزدي وعيّاش بن خازم الهمداني ثمّ الشوري وأحمر بن هديج الهمداني ثمّ الفايشي».(١)

وعلىٰ الرغم من أنَّ المختار شَعَر بضعف المقاومة لدىٰ أغلب جنده وهروبهم من ساحة المعركة أثناء الليل، إلّا أنه بقيَ ثابتاً مثابراً علىٰ القتال مع جماعة صغيرة من أصحابه حتىٰ آخر الليل.

وفي آخر الليل عندما رأى بعض أصحاب المختار خطورة الوضع ومقتل القادة أمثال عاصم بن عبد الله الأزدي وعيّاش بن خازم الهمداني وأحمر إبن شُميط الهمداني، همّوا بالإنسحاب. لكنَّ جماعة من الشيعة الهمدانيين ظلّوا يقاومون بشراسة ويتنادون «يامعشر همدان سِلّوا سيوفكم، فقاتَلوهم أشدَّ القتال». (٣) وبسبب قلة عددهم لم يَستَطيعوا فعل الكثير وتغيير الأمور. وكلّها طالَ الليل كان أصحاب المختار ينقصون إثرَ الإستشهاد أو هروب الآخرين.

البعض من أصحاب المختار إقترحوا عليه فقالوا: «أيُّها الأمير قد ذَهبَ القـوم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٦٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص3٦٥ ـ ٥٦٥.

فانصرِف إلى منزلك إلى القصر، فقال المختار: أما واللّه ما نزلتُ وأنا أُريد أن آتي القصر. ١١٠ القصر. ١١٠ القصر. ١١٠ القصر الله ، فجاء حتّىٰ دخل القصر.. ١١٠

# العودة إلى المدينة

لقد عاد المختار إلى الكوفة ومع قلّة من أصحابه آخر الليل أملاً في إعادة تنظيم جنده المهزوم بغية الدفاع عن المدينة (الكوفة) أمام جيش مُصعَب. إنَّ هذه المعركة التي جرت بين جند المختار ومُصعَب كانت قد وقعت في منطقة غرب الفرات في أرض تُسمّىٰ «المذار» فيا أطلق المؤرّخون علىٰ تلك الواقعة والمعركة «يوم المذار».

# أوضاع جيش العدو

«فلبًا أصبح مُصعَب، أقبلَ يسير بمن معه من أهل البصرة ومَن خرج إليه من أهل الكوفة فأخذ بهم نحو السَبخة فرَّ بالمهلّب فقال له المهلّب: يا له فتحاً ما أهناه لو لم يكن محمّد بن الأشعث قُتِل، قالَ صدَقت فرحمَ الله محمّداً، ثمّ سار غير بعيد ثمّ قال: يا مهلّب قال: لبيك أيُّها الأمير، قال: هل علِمتَ أنَّ عُبيد الله بن علي بن أبي طالب قد قُتِل. قال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون. قال مُصعَب: أما إنّه كان محسن أحبَّ أن يَرىٰ هذا الفتح ثمّ لا نجعل أنفسنا أحقَّ بشيُّ مما نحن فيه منه، أتدري مَن قَتله؟ قال لا. قال: إنما قَتلهُ من يزعم أنَّه لأبيه شيعة، أما أنهم قد قَتلوه وهم يعرفونه». (")

تجدر الإشارة إلى أنَّ «عُبيد الله بن علي بن أبي طالب» جاء الكوفة بعد إنتصار المختار وإستيلائه على هذه المدينة وكان يتوقع الكثير إلّا أنّ المختار لم يُعره إهتاماً.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٦٤ ـ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص٥٦٧.

فخرج إلى البصرة شأنه شأن بقية زعهاء الكوفة الفارِّين. وكان مُصعَب يحترمه في الظاهر ويتوجَّس منه في الباطن، وقد جلَبه معه إلى قتال المختار من أجل إستغلاله إعلامياً والقول بأنَّ المختار وأصحابه يدَّعون كذباً دفاعهم عن أهل بيت النبوّة المُثِلِينَ إذ هاهو إبن على إلى جانبي، فساقه في النهاية إلى المعركة وقُتِل في ليلتها بشكل غامض.

و بما أنَّ هذه القضية أحدثت إشكالات عـديدة لدى المـؤرّخين. لذا إرتـأينا الخوض فيها بشيَّ من البحث والتحقيق بغية إستبيان الأمر ونقل ماحصل عليه من كتب التاريخ المعتبرة لتبيان الحقيقة.

# الباب الثاني القتل المشكوك

ذكرت كتب التاريخ المعتبرة بصريح العبارة أنَّ عُبيد الله بن أمير المؤمنين اللهِ، كان في الجهة المقابلة للمختار وإشترك مع مُصعَب بن الزبير الذي دخل الحرب ضد المختار، وقُتِل ليلة المعركة بيد قوّات المختار. لقد شكَّل مقتل «عُبيد الله» وبإعتباره إبن أوّل أمَّة الشيعه وأخو الإمام الحُسَين الله وسيلة إعلاميّة مهمة لأعداء المختار وضربة مسمومة ضد هذا الرجل.

وخلاصة كلام وأقوال المحدِّثين والمؤرِّخين الكبار في هذه الحادثة هي التالي:

ا ـ قال بعضهم: إنَّ عُبيد الله بن علي كان في جيش مُصعَب وقُتِل علىٰ يد قوّات المختار، كتبَ أبوالفرج الأصفهاني: «عُبيد الله(۱) بن علي بن أبي طالب، وأمه ليل بنت مسعود. (۱) بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلمىٰ بن جندل بن نهشل بن دارم إبن حنظلة. قَتَلهُ أصحاب المختار بن أبي عبيد يوم المَذار، وكان صار إلى المختار فسأله أن يدعوا إليه ويجعل الأمر له فلم يفعل فخرج فلحق بمُصعَب بن

 <sup>(</sup>١) في النسخ «عبد الله» والتصويب من طبقات إبن سعد: ج٦ ص٨٦ والطبري: ج٦ وإبس الأشير: ج٣.
 ص١٩٢ والمعارف: ص٩٦.

<sup>(</sup>٢) في طبقات إبن سعد: ج٥، ص١١٧ «وكان قدم من الحجاز على المختار بالكوفة وسأله فلم يعطه وقال: أقدمت بكتاب من المهدي؟ قال: لا، فحبسه أياماً ثمّ خلّى سبيله وقال: أخرج عنا فخرج إلى مُصعَب بالبصرة هارباً من الهتار».

الزبير.(١) فُقتِل في الوقعة وهو لايعرف»(١).(٣)

Y \_ قال إبن سعد في طبقاته: «عُبيد اللّه بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي وأُمه ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي إبن سلمى بن جندل بن نهشل بن دارم بن مالك إبن حنظلة بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم. وكان عُبيد اللّه بن علي قدِمَ من الحجاز على المختار بالكوفة وسأله فلم يُعطه وقال: أقدمت بكتاب من المهديّ، قال: لا، فحبسه أياماً ثمّ خلّى سبيله وقال: أخرج عنّا، فخرج إلى مُصعَب بن الزبير بالبصرة هارباً من المختار». (ع) سبيله وقال: أشراف بصريح العبارة: «عُبيد اللّه بن علي، قَتَله المختار في الوقعة يوم المذار». (٥)

وجاء في الكامل حديثاً مماثلاً لما نقلَه الطبري، فهل كان الأمر في الحـقيقة كذلك!؟

كتب المحقق العلامة محمد باقر المحمودي في ذيل الجملة السابقة المنقولة عن كتاب «أنساب الأشراف» وفي أحد هوامش كُتبه بشكل واضح وجلي عن حقيقة هذه الحادثة. وسوف نُبيّن رأينا في نهاية قول هذا العلامة: «هذا الكلام فيه تسام واضح وجلي والصواب أنه كان في جيش مُصعَب في يوم المذار وقُتِل، وأمّا قَتلَه بيد المختار أو أصحابه فغير معلوم ولعل الأقرب أنَّ بعض أعداء آل البيت من نواصب البصرة أو مَن فرَّ من المختار من أهل الكوفة كإبن الأشعث وشبث بن ربعي قَتَلوه غيلة!!!

<sup>(</sup>١) أنظر مبايعته بالخلافة وقتله في طبقات إبن سعد: ج٥، ص٨٧ ـ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) المعارف: ص١٧٦ ومروج الذهب: ج٢، ص٨٢.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني: ص ٨٤.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لحمد بن سعد: ج٥، ص١١٧.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف للبلاذري: ص١٩٠.

أمّا دليلنا فهو ماجاء ذكره عن أمير المؤمنين الله في «إثبات الوصية»: «أنّه أوصى أمير المؤمنين الله بنيه فقال (١٠): «إني أوصى إلى الحسن والحسين فاستمعوا لهما وأطيعوا أمرَهُما، فقام إليه عُبيد الله فقال: يا أمير المؤمنين أدون محمد إلين الحنفيّة؟ فقال له أمير المؤمنين: أجرأة في حياتي؟ كأنيّ بك قد وُجِدتَ مذبوحاً في خيمتك»!!! ورواه أيضاً في معجزات أمير المؤمنين من كتاب الخرائج (٣)، وفيه: «كأنيّ بك... لايُدرَىٰ مَن قَتَلك».

وإن قيل: أنَّ مصعباً أمرَ بإغتياله، كان قريباً جداً وذلك لما روي في ترجمة عُبيد الله(٣) وخلاصتة: إنَّ عُبيد الله قدِم على الختار بالكوفة وسأله فلم يُعطه، فخرج إلى مُصعَب بالبصرة، فنزل على خاله نعيم بن مسعود التميمي فأمرَ له مُصعَب بأة ألف درهم. ثمّ أمرَ مُصعَب النّاس بالتهيؤ لعدوّهم ثمّ عسكر ثمّ إنقلع من معسكره متوجها إلى الكوفة. فلمّ سار تخلّف عُبيد الله في أخواله وسار خاله نعيم بن مسعود مع مُصعَب، فجاء بنو سعد بن زيد إلى عُبيد الله فقالوا: نحن أيضاً أخوالك فتحوّل إلينا فإنا نُحب كرامتك. فتحوّل إليهم فأنزَلوه وسطهم وبايعوا له بالخلافة وهو كاره، فبلغ ذلك مصعباً، فكتب إلى عامله يلومه على غفلته عن هذا الأمر، ثمّ دعا نعيم بن مسعود، فقال: ما حملك على ما فعلت في إبن أُختك؟ فحلّف أنه ما عَلِمَ من قصته شيئاً، فقبل منه مُصعَب، فقال نعيم: فلا يهيجه أحد أنا أكفيك أمره وأقدِم به عليك، فأتى البصرة فاجتمعت عليه بنوحنظلة وبنو عمر وإبن تميم أمره وأقدِم به عليك، فأتى البصرة فاجتمعت عليه بنوحنظلة وبنو عمر وإبن تميم فسار بهم حتى أتى بني سعد فقال: والله ما أردتم إلا هلاك تميم فادفعوا إلى إبن

 <sup>(</sup>١) إثبات الوصية: ص ١٢٥، هامش أنساب الأشراف: ج ٢، ص ٩١، وبحار الأنوار: ج ٤٢، ص ٨٧. طبعة ببروت.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد؛ ج ٥، ص ١١٧، طبعة بيروت.

أَختي، فتلاوموا ساعة ثمّ دفعوه إليه فخرج به حتى قدِم على مُصعَب فقال له: يا أخي ما حملَك على ذلك؟ فحلف له أنه لم يكن به عِلم حتى فعلوا ما فعلوا وأنا كاره، فصدَّقه مُصعَب ثمّ أمر صاحب مقدَّمته أن يسير إلى جمع المختار، فسار وتقدَّم معه عُبيد الله فنزلوا المذار وتقدَّم جيش المختار فنزلوا بإزائهم، فبيتهم أصحاب مُصعَب فقتلوا ذلك الجيش إلاّ الشريد منهم وقُتِل عُبيد الله في تلك الليلة. ولقد أجاد إبن أبي الدُنيا حيث قال في مقتل أمير المؤمنين الله في على المختار؛ فقُتِل عُبيد الله بن علي قدِم على المختار؛ فقُتِل عُبيد الله مع مُصعَب بن الزبير، كان مُصعَب ضمّه إليه و(كان) لم يَر عند المختار ما يحبه. (١)

وكما يلاحظ فإنَّ مقتل «عُبيد الله» كان غامضاً ويلفُّه الشكوك. وبالنظر إلى ماذُكر سابقاً فإنَّ العداوة الّتي كان يكنَّها مُصعَب وأخيه عبدالله بن الزبير لأبناء علي التي تسببت وعلى أقوى الإحتالات في مقتل «عُبيد الله» و بأمر مباشر من مُصعَب. ويمكن القول كذلك في إحتال ضعيف يشير إلى أنَّ «عُبيد الله» كان قد قتل على يد قوّات المختار أثناء جدال المعركة بين الفريقين حتى الليل وعدم قدرة المتقاتلين في تحديد هوية الطرف الآخر. وبالنظر إلى مانقل سابقاً وحديث أمير المؤمنين الله عديد هوية الطرف الآخر. وبالنظر إلى مانقل سابقاً وحديث أمير المؤمنين الله المهدد الله: «كأني بك قد وُجِدتَ مذبوحاً في خيمتك لايُدرىٰ مَن قتلك». فإنّ هذه الحادثة يمكن تفسيرها على محمل الإغتيال وليس القتل في المعركة.

بالإضافة إلى ذلكَ فإنَّ «عُبيد الله» لم يكن بَينه وبين المختار من خصومةٍ تُذكر، بل وربما كان يحمل ودًا للمختار لأنه أولاً: من شيعة أبيه، وثانياً: قد تطوَّع للثأر من قَتلة أخيه الإمام الحُسَين اللهِ وما إبتعاده عن المختار إلّا لدافع مادي ليس إلّا.

<sup>(</sup>١) حاشية أنساب الأشراف للبلاذري: ص١٩٠.

حتى أنه لم يحضر مع جيش مُصعَب لحاربة الختار طواعية، بل، إضطر للمشاركة في الحرب كراهية. إذن وطبقاً للشواهد والوثائق التاريخية المذكورة سالفاً، فإنَّ إتهام المختار بقتل أبناء أمير المؤمنين الحِيَّة، وكها باقي التُهم لاَقُت بِصلة إلى الحقيقة وماهي إلاّ بُدَع ودعايات أُموية مسمومة ضد الختار والّتي أتبَعت لاحقاً من جانب إسن الزبير وجلاوزته دون مراعاة لأي وازع أخلاقي وذلك من أجل الحفاظ على منافعهم ومكانتهم الآنية.

يقول المسعودي: «فكان ممن قُتِل مع المختار، عُبيد الله بن علي بن أبي طالب الله الله الكلام يناقض ماقبلَه. والأهم من كل هذا فإنَّ بعض الروايات المعتبرة وضمن ذكرها لأبناء الإمام علي الله تشير إلى أنَّ «عُبيد الله بن علي» قُتِل بين يَدي أخيه الإمام الحُسَين الله في واقعة كربلاء. والشيخ المفيد يذكر ذلك في كتاب «الإرشاد»، إضافة إلى الكثير من المؤرّخين الشيعة الذين ينقلون هذا الكلام في كُتبهم المعتبرة. وإذا صحَّ هذا الكلام فإنَّ قضية وجود «عُبيد الله» في زمان المختار ومُصعَب هو الأقرب إلى الأسطورة منها إلى الحقيقة.

ومع هذا فإنَّ العلامة المامقاني الأستاذ الكبير في علم الرجال يذكر وَلدَين بإسم «عُبيد الله» للإمام علي الله و يعتقد أنَّ «عُبيد الله» الذي إستُشهد في كربلاء، هو غير عُبيد الله الذي قُتِل في المعركة بين المختار ومُصعَب. وعبارته هي: «عُبيد الله أبوه أمير المؤمنين الله وأُمه ليلي بنت مسعود من بني تميم، وهو الذي إستُشهد في كربلاء مع أخيه الحُسين الله كما صرَّح به أصحاب السِيَّر والمقاتل وهذا يكني في تبيان جلالة قدره وشرفه بالإضافة إلى شرف نَسبه. وإنَّ سلام الإمام عليه؛ المذكور في الزيارة الرجَبية يُمثل شرفاً آخر له.

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودي: ج ٣، ص ١٠٦.

ثمّ أضاف: «وأنَّ إبن أدريس في كتاب السرائر إرتكبَ خطأً فادحاً لأنه وإستناداً إلى قول الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد (١) إلى أن عُبيد الله إبن النهشلية قُتِل بكربلاء مع أخيه الحُسَين عَلَيْ وهذا خطأ محض بلا مراء، لأنَّ عُبيد الله إبن النهشلية كان في جيش مُصعَب بن الزبير ومن جملة أصحابه، قَتله أصحاب الختار بن أبي عبيد بالمزار (١)، وقبره هناك ظاهر والخبر بذلك متواتر وقد ذكره شيخنا أبوجعفر في الحائريات لمَّا سأله السائل عمَّا ذكره المفيد في الإرشاد فأجاب بأنَّ عُبيد الله إبن النهشلية قَتله أصحاب المختار إبن أبي عبيد بالمزار وقبره هناك معروف عند أهل تلك البلاد» (١).

وبالنظر إلى كلام المامقاني وبقية كُتب التواريخ المعتبرة وبعض الروايات فانً الإحتال الأقوى هو أنَّ الذي إستُشهد في كربلاء هو عبدالله أو عُبيد الله إبن ليلى بنت مسعود من بني تميم، والذي قُتِل في معمعة قتال الختار مع مُصعَب، هو عُبيد الله إبن النهشلية على الرغم من أنَّ نهشل هم فرع من تميم. و حسب رأينا فإنَّ هذا الإحتال هوالصحيح، وأنَّ عُبيد الله بن أمير المؤمنين كان قد اُغتِيلَ ليلة المعركة بخطة وحيلة من مُصعَب (والله العالم).

وقال الطبري: إنَّ الواقدي \_ وهو من المؤرّخين الكبار\_ ذكر مجريات حـرب مُصعَب مع المختار بهذا السياق: أن المختار إنما أظهر الحنلاف لإبن الزبير عند قدوم مُصعَب البصرة وأنَّ مصعباً لما سار إليه فبلغه مسيره إليه بعث إليه أحمر بن شُميط البُجلي وأمرَه أن يواقعه بالمذار وقال: إنَّ الفتح بالمذار. قال: وانما قال ذلك المختار

 <sup>(</sup>١) الإرشاد: ص١٦٨ في باب ذكر أولاد أمير المؤمنين، وص٢٣٣ في فصل أسهاء مَن قُتلَ مع الحُستين(ع).
 (٢) المزار = المثّار.

<sup>(</sup>٣) السرائر: ص١٥٤، وراجع مقاتل الطالبيين: ص٨٧.

<sup>(</sup>٤) الرسائل العشر للشيخ الطوسي: ص٢٨٧.

لأنه قيل: إنَّ رجلاً من تَقيف يُفتَح عليه بالمَذار فَتحُ عظيم، فظنَّ أنه هو، وإنما كان ذلك للحجّاج بن يوسف في قتاله عبدالرحمن بن الأشعث.

وأمرَ مُصعَب صاحب مقدّمته عبّاد الحُبطى أن يسير إلى جمع الخـتار فـتقدم وتقدُّم معه عُبيد اللَّه بن على بن أبي طالب ونزل مُصعَب نهر البصريين على شط الفرات وحفر هنالك نهراً فسُمى نهر البصريين من أجل ذلك. قال وخرج المختار في عشرين ألفاً حتى وقف بإزائهم وزحف مُصعَب ومن معه فوافوه مع الليل على ا تعبية، فأرسل إلى أصحابه حين أمسى لايبرحنَّ أحد منكم موقفه حتى يسمع منادياً ينادي يا محمّد، فإذا سمعتموه فاحملوا، فقال رجل من القوم من أصحاب المختار هذا والله كذَّاب على اللَّه وإنحاز ومَن معه إلى المصعب فأمهل المختار حتى ا إذا طلع القمر أمر منادياً فنادئ يا محمّد ثمّ حَملوا علىٰ مُصعَب وأصحابه فهزموهم فأدخلوه عسكره فلم يزالوا يقاتلونهم حتى أصبحوا وأصبح المختار وليس عنده أحد وإذا أصحابه قد وغلوا في أصحاب مُصعَب فانصرف المختار منهزماً حتى ا دخل قصر الكوفة فجاء أصحاب الختار حين أصبحوا فوقفوا مليًّا فلم يروا المختار فقالوا قد قُتِل فهرب منهم من أطاق الهرب واختفوا في دور الكوفة وتوجّه منهم نحو القصر ثمانية آلاف لم يجدوا من يقاتل بهم ووجدوا المختار في القصر فدخلوا

وكان أصحاب المختار قتلوا في تلك الليلة من أصحاب مُصعَب بشراً كثيراً فيهم محمّد بن الأشعث، وأقبل مُصعَب حين أصبح حتى أحاط بالقصر فأقام مُصعَب يُحاصره أربعة أشهر يخرج إليهم في كل يوم فيقاتلهم في سوق الكوفة من وجه واحد ولايقدر عليه..(۱)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٧٦ه ـ ٥٧٧.

#### حصار الكوفة

ذكرنا أن المختار عاد إلى الكوفة ليلاً مع بعض أصحابه وإستقروا في دار الإمارة وتحرَّك جيش مُصعَب نحو الكوفة حتى نزل السبخة فجعلها مقراً له وقسَّم قواته إلى مجاميع وإرسال كل منها إلى أحد أحياء الكوفة حتى أحاطوا بدار الإمارة كاملة وقطعوا عنهم الماء والموَّن، وكان المختار وأصحابه قرابة سبعة آلاف مستقرين في مركز المدينة ودار الإمارة والمسجد وكانوا قد تموضعوا حولها وأعدوا مواقع للدفاع وقتال جيش البصرة.

«وبعثَ مُصعَب، عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث فنزل الكُناسة وبعثَ عبد الرحمن بن مخنف إبن سليم جَبّانة السَّبيع وقد كان قال لعبد الرحمن بن مخنف ما كنت صنعت فيا كنت وكَلتك به قال أصلحك الله وجدت النّاس صنفين أما مَن كان له فيك هوى فخرج إليك وأما مَن كان يرى رأي الختار، فلم يكن ليدّعه ولا ليؤثِر أحداً عليه فلم أبرح بيتي حتى قدمت. قال صَدَقت وبعث عبّاد بن الحصين إلى جبّانة كِندة فكل هؤلاء كان يقطع عن الختار وأصحابه الماء والمادّة وهم في قصر المختار وبعث زحر بن قيس إلى جبّانة مراد وبعث عُبيد الله بن الحر إلى جبّانة الصائدين». (١)

وكان أغلب من أوكل إليهم مُصعَب محاصرة الكوفة هم من أهل المدينة ذاتها ومن مسببي حادثة كربلاء الفارّين من قبضة الختار والملتجئين إلى مُصعَب، أو من ذوي أشراف الكوفة اللذين قُتِلوا على يد الختار وأصحابه. لذا كانوا يحملون الضغينة والبغضاء للمختار وشيعة الكوفة. وبما أنّهم من أهل الكوفة فكانوا أعرف بغيرهم من أزقتها وأحيائها وأهلها ومَن منهم مع الختار أوضده.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٦٧.

لقد تمكن مُصعَب من إستغلال هذه القوات والعناصر المناوئة للـثورة داخـل الكوفة بشكل كبير لصالحه. بحيث أصبحت مدينة الكوفة بكامل أحيائها وأزقتها وميادينها والطرق المنتهية إلى قصر الإمارة، في دائـرة محـاصرة جـند وعـناصر مُصعَب بن الزبير. وبهذا أضحى الختار وأصحابه إلى محاصرة كاملة بعد قطع الماء والمؤن عنهم.

### قتال الأزقة

أقام المختار والقلّة من أصحابه عدداً من الخنادق في وسط المدينة للإنطلاق منها في مطاردة جند مُصعَب بين الحين والآخر بهدف كسر طوق الحصار المفروض على قصر الإمارة من جهة والحصول على الماء والمؤنة من جهة أخرى، ومن ثمّ العودة إلى مواقعهم مرة أخرى. إلّا أن هذا الأمر لم يحقق أي تقدم للمختار وأصحابه على صعيد الحرب في تلك البرهة.

قال فضيل بن خديج «لقد رأيت عبيد الله بن الحر وأنه ليطارد أصحاب خيل الختار يقاتلهم في جبّانة الصائديين ولربما رأيت خيلهم تطرد خيله وأنه لوراء خيله يحميها حتى ينتهي إلى دار عكرمة ثمّ يكر راجعاً هو وخيله فيطردهم حتى يلحقهم بجبّانة الصائديين ولربما رأيت خيل عبيد الله قد أخذت السقاء والسقّائين فضرّبون».(۱)

#### تضييق الحصار

يمكَّنت قوّات مُصعَب من فرض حصار كامل على دار الإمارة حتى أنَّ الوضع

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٦٧ ـ ٥٦٩.

بات يتغير من سئ إلى أسوأ يوماً بعد يوم. وكان أفراد هذا القصر البالغ عــددهم (٦٠٠٠) رجل يعانون بشكل مستمر من صعوبة الأوضاع المحيطة بهم بحيث وصل الأمر جهم إلى: «أنهم كانوا يُعطون بالراوية الدينار والدينارين لما أصابهم من الجهد وكان المختار ربما خرج هو وأصحابه فقاتلوا قتالاً ضعيفاً ولا نكاية لهم وكانت لا تخرج له خيل إلَّا رُميَت بالحجارة من فوق البيوت ويُصب علمهم الماء القلذر واجترأ عليهم النّاس. فكانت معايشُهم أفضلها من نسائهم، فكانت المرأة تخرج من منزلها معها الطعام واللطُّف والماء قد التحفت عليه فتخرج كأنما تريد المسجد الأعظم للصلاة وكأنها تأتى أهلها وتزور ذات قرابة لها، فإذا دَنت من القصر فُتِـح لها فدخلت علىٰ زوجها وحميمها بطعامه وشرابه ولطَّفه. وإنَّ ذلك بـلغ مُـصعَب وأصحابه فقال له المهلِّب وكان مجرِّباً: إجعل عليهم دروباً حتىٰ تمنع مَن يأتيهم من أهليهم وأبنائهم وتدعهم في حصنهم حتى يموتوا فيه وكان القوم إذا أشتد عليهم العطش في قصرهم إستقوا من ماء البئر ثمّ أمرَ لهم المختار بعسَل فصُبَّ فيه ليغيّر طعمه فيشربوا منه فكان ذلك أيضاً مما يروى أكثرهم. ثمّ أنّ مصعباً أمرَ أصحابه فاقتربوا من القصر فجاء عبّاد بن الحصين الحبّطي حتى نزل عند مسجد جُهينة وكان ربما تقدّم حتىٰ ينتهي إلى مسجد بني مخزوم وحتى يرمي أصحابه مَن أشرف عليهم من أصحاب الختار من القصر وكان لا يلقيي إمرأةً قريباً من القصر إلّا قال لها: مَن أنتِ ومِن أين جئتِ وما تريدين؟ فأخذ في يوم ثلاثَ نسوة للشُّ باميين وشاكر أتين أزواجهنّ في القصر فبعث بهنّ إلى مُصعَب وإنّ الطعام لمعهنّ، فردهنّ مُصعَب ولم يعرض لهنّ وبعث زحر بن قيس فنزل عند الحدّادين حيث تُكريٰ الدّواب وبعث عبيد اللّه بن الحر فكان موقفه عند دار بلال وبعث محمّد إبن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس فكان موقفه عند دار أبيه وبعث حَوشَب بن يزيد فوقف

عند زقاق البصريين عند فم سكة بني جَذية بن مالك من بني أسد إبن خزية وجاء المهلّب يسير حتى نزل جِهارسوج خُنيس، وجاء عبدالرحمن بن مخنف من قبل دار السقَّاية وأبتدر السوق أناس من شباب أهل الكوفة وأهل البصرة أغبار ليس لهم علم بالحرب فأخذوا يصيحون وليس لهم أمير: يا إبن دومة يا إبن دومة فأشرف عليهم المختار فقال: أما والله لو أن الذي يعيّرني بدومة كان من القريتين عظماً ما عيرٌني بها. (۱)

### هجوم المختار

تمحّص الختار قوّات العدو من أعلىٰ القصر فرأىٰ تفرُقهم وعدم إنضباطهم، لذا إحتمل أن ينجح في هزيمهتم حال الهجوم عليهم. «وبصر المختار بهم وبتفرّقهم وهيئتهم وإنتشارهم فطمع فيهم فقال لطائفة من أصحابه: أخرجوا معي، فخرج معه منهم نحو من مائتي رجل فكرّ عليهم فشدخ نحواً من مائة وهزمهم فركب بعضهم بعضاً وأخذوا على دار فرات إبن حيّان العجلي، ثمّ أن رجلاً من بني ضبّة من أهل البصرة يقال له يحيى إبن ضمضم كانت رجلاه تكاد أن تخطّان الأرض إذا ركب من طوله وكان أقتل شي للرجال وأهيبه عندهم إذا رأوه، فأخذ يحمل على أصحاب المختار فلا يثبت له رجل صَمدَ صَمدَه، وبصر به المختار فحمل عليه فضربه ضربة على جبهته فأطار جبهته وقَحفَ رأسه وخرَّ ميتاً، ثمّ أن تلك الأمراء وتلك الرؤوس أقبلوا من كل جانب فلم تكن لأصحابه بهم طاقة فدخلوا القصر فكانوا فيه».(١)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٦٧ \_ ٥٦٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص٥٦٩.

خاتمة الأمر

## القَسَم بعدم الإستسلام

ولما إشتدَّ عليهم الحصار وآلَ أغلبهم إلى الضعف من قلّة الطعام والجهد الكبير ورأى المختار ذلك فيهم صاح بهم: «ويحكما إنَّ الحصار لا يزيدكم إلاّ ضعفاً، أنزلوا بنا فلنقاتل حتى نُقتل كِراماً إن نحن قُتلِنا، والله ما أنا بآيس إن صدقتموهم أن ينصركم الله فضَعفوا وعجزوا».(١)

وكان إقتراح المختار هذا حكياً وفيه الكثير من العزّة والشَرف، إلّا أنَّ المحاصَرين والبالغ عددهم (٦) آلاف رجل لم يُولوا كلام المختار أهمية ولم يوافقوه الرأي والصحبة أملاً في نجاة أنفسهم من الموت، ليُثبتوا مرّة أخرى صحة عدم وفاء الكوفيين في الظروف الحسّاسة. ولدى رؤية المختار لهذه المعنويات الضعيفة والوهن المهيمن على المحاصَرين في القصر قال لهم: «أمّا أنا فواللّه لا أعطي بيدي ولا أحكِمهم في نفسي. ولما رأى عبدالله إبن جُعدة إبن هُبيرة بن أبي وهب ما يريد المختار تدلّى من القصر بحبل فلحق بأناس من إخوانه فاختئ عندهم». (٣)

# التحريض علىٰ الخروج

سعى الختار كثيراً إلى إقناع وتحريض المحاصرين في القصر على الخروج وقِتال الأعداء بل وحذَّرهم من التقاعس والبقاء في هذا الوضع المُذِل الذي سيؤدي بهم إلى الموت المحتَّم وبيَّن لهم بأنَّ إحتال نجاتهم سيكون أكثر فيا لو خرجوا من القصر، أو الموت بعز وشرف عوضاً عن العيش في هذا القصر بذل وهوان. وقد خاطب أصحابه للمرة الأخيرة إذ قال: «ويلكم إنَّ الحصار لايزيدكم إلَّا ضعفاً فانزلوا بنا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٦٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

فنقاتل حتىٰ نُقَتل كِراماً إِن نحن قُتِلنا فوالله ما أنا بآيس إِن صدقتموهم أن ينصركم الله فضعفوا ولم يفعلوا فقال لهم: أما أنا فوالله لا أُعطي بيدي ولا أحكِّهم في نفسي وإذا خرجت فقُتِلت لم تزدادوا إلاّ ضعفاً وذلاً فإن نزلتم علىٰ حُكهم وَنَبتُ أعداؤكم فقتلوكم وبعضكم ينظر إلى بعض، فتقولون يا لَيتنا أطعنا المختار ولو أنَّكم خرجتم معى كنتم إِن أخطأتم الظفر مُتمّ كِراماً».(١)

وأكد لهم؛ «حين أبوا أن يُتابعوه على الخروج معه: إذا أنا خرجت إليهم فقُتِلت، لم تزدادوا إلّا ضعفاً وذلاً فإن نزلتم حكمهم وثَب أعداؤكم الّذين قد وترتموهم، فقالَ كلُّ رجلٍ منهم لبعضكم: هذا عنده ثأري فيُقتَل وبعضكم ينظر إلى مصارع بعض، فتقولون: ياليتنا أطعنا المختار وعملنا برأيه! ولو أنكم خرَجتم معي كنتم إن أخطأتم الظفر، مِتُم كِراماً وإن هرب منكم هاربُ فدخل في عشيرته إشتملت عليه عشيرته، أنتم غداً هذه الساعة أذلُ مَن على ظهر الأرض فكان كها قال».(")

## القتال الأخير

بعد أن يأس الختار من أصحابه المحاصرين وتَبت له عدم ولائهم مرّةً أخرى وأيقن أنهم ليسوا رجال حرب وأنهم سيعطون الذلّة من أنفسهم «أزمَع بالخروج إلى القوم حين رأى من أصحابه الضعف ورأى ما بأصحابه من الفشل فأرسل إلى إمرأته أم ثابت بنت سَمَرة بن جُندب الفزاري فأرسلت إليه بطيب كثير فاغتسل وتحنّط ثمّ وضع ذلك الطيب على رأسه ولحيته ثمّ خرج في تسعة عشر رجلاً فيهم السائب بن مالك الأشعري وكان خليفته على الكوفة إذا خرج إلى المدائن، وكانت تحته عَمرة بنت أبي موسى الأشعري فولدت له غلاماً فسماه محمداً فكان مع أبيه

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لإبن الأثير: ج٤، ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٧٠ ـ ٥٧٢.

في القصر فلمَّا قُتل أبوه وأُخِذ مَن في القصر وُجِد صبياً فتُرِك.

ولمَّا خرجَ المختار من القصر قال للسائب: ماذا ترى؟

قال: الرأيُ لك فماذا ترىٰ؟

قال: أنا أرى أم الله يرى؟

قال: بل الله يرى!؟

قال: ويحك؛ أحمق أنت! إنما أنا رجل من العرب رأيتُ إبن الزبير إنتزى على الحجاز ورأيتُ أبن الزبير إنتزى على الحجاز ورأيتُ نَجدة إنتزى على اليمامة ومروان على الشام، فلم أكن دون أحد من رجال العرب فأخذتُ هذه البلاد فكنتُ كأحدهم، إلّا أني قد طلبتُ بثأر أهل بيت النبي ﷺ إذ نامت عنه العرب، فقتلتُ من شرَك في دمائهم وبالغت في ذلك إلى يومى هذا، فقاتِل على حَسَبك إن لم تكن لك نيَّة.

فقال: إنّا للّه وإنّا إليه راجعون، وما كنت أصنع أن أقاتل على حَسَبي. (١) فقال الختار عند ذلك يتمثّل بقول غيلان إبن سلمة بن مُعتّب الثقفي:

ولو يَراني أبو غيلانَ إذ حَسَرت عني الهمومَ بأمرٍ ماله طبَقُ لقالَ رُهباً ورُعباً يُجمعان معاً غُنُم الحياةِ وهَولُ النفس والشَّفَقُ إما تُسِف علىٰ مجدٍ ومَكرمةٍ أو إسوة لك فِيمن تُملِكَ الوَرَقُ

فخرجَ في تسعة عشر رجلاً فقال لهم: أتؤمّنوني وأخرج إليكم؟ فقالوا: لا، إلّا علىٰ الحكم. فقال: لا أُحكِّمكم في نفسي أبداً، فضارَبَ بسيفه.(٣)

<sup>(</sup>١) وقصده إني أقاتل في سبيل الله. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المؤرّخين قد حرّفوا كالام الخستار مع السائب على نحو يوحي بان المختار أراد أن يقول: «إني جملت الطلب بدم الحُسَين(ع) وسيلة للوصول إلى الحكم». لكنّ ساحة المختار براء من هذا، وعمله المرضي لِله شاهد على أن المختار لم يكن يرمي سوى رضى الله والأخذ بالثأر والطلب بدماء شهداء كربلاء المظلومين.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٧٠ ـ ٥٧٢.

### إستشهاد عائلة المختار

خلال مجريات محاصرة قصر الإمارة والقتال الذي دار عبر الكرّ والفـر بـين الحاصَرين وقوّات مُصعَب بن الزبير، كانت عشيرة المختار وأهل بيته مـن زُمـرة المحاصَرين الّذين وتَبوا إلى حدِّ الجود بالنفس في حماية المختار ومؤازرته.

وينقل المؤرِّخون أنه «قُتِل حول المختار بن أبي عبيد الشقفي من أهل بيته خمسون رجلاً».(١)

<sup>(</sup>١) ذوب النضار لابن نما الحلّي: هامش ص٥٩. بلاغات النساء لابن طيفور: ص١٣٣. أعلام النساء لعمر رضا كحالة: ج١، ص٤٢١ طبعة بيروت.

# الباب الثالث

# إستشهاد المختار

أيُ وسام وفخر للإنسان أجلَ وأسمى من الإستشهاد تحت ظلال السيوف في سبيل الله. فالعِظام ذوّي الرفعة والسمو وأهل الشأن، يأبون على أنفسهم الموت في الفراش أو بذلّة، إنما يختارون أفضل السبل للرحيل عن هذه الدنيا.

المختار هذا البطل المضحي والثائر لدماء الشهداء، قضى أكثر مدّة حُكمه الذي استمر لعام وبضعة أشهر، في ساحات الحرب وتارةً في معاقبة قَتَلة الإمام الحُسَين الله وبرهةً في قتال جيش الشام، وأحياناً في مقارعة مناوئي الثورة، وأخيراً مع جيش مُصعَب بن الزبير.

إنّ جميع الثورات الشعبية والإلهية على مرّ التاريخ إصطدمت بكثرة الأعداء. فحينا تشعر أي جماعة أو فئة بالخطر على مصالحها ومنافعها، تسعى جاهدة لتدمير وإنهاء تلك الثورات. والتاريخ بدوره يذكر أن جميع الإنتفاضات والثورات الإسلامية الأصيلة التي تمتلك الصبغة الإلهية والدفاعية عن المستضعفين، إمّا أن تُحننق في المهد أوتُحارَب بشتّى السبل وخَلق الصعاب أمامها ومضايقة قادتها بغية إسقاطها والقضاء علمها.

لم يكن المختار محتَّكاً بفرد أو مجموعة محدودة، بل كان يـقارع تـيَّاراً تــاريخياً

منحرفاً. وهو التيار المعارض والمناهض لأهل بيت النبي ﷺ. وكان يتجسّد ذلك مرّةً مع جيش الشام وأُمراء بني أُميّة، وأحياناً مع شخص مثل إبن الزبير وجيش البصرة، أوتارةً مع منافقي الكوفة. وعندما رأى الختار أنَّ أصحابه الحاصرون إختاروا الذلّة والهوان على الموت الخضّب بدم الشهادة في سبيل الله، حزم أمره بعد إتمام الحجّة عليهم، «فخرج في تسعة عشر رجلاً... وضارَبَ بسيفه».(١)

لقد تمكن المختار هذا الكهل النوري الذي جمع كل جهده وهمته للدفاع عن مكانة أهل البيت المقدّسة والثار والإنتقام لدماء شهداء كربلاء المظلومين، من تحقيق هدفه المقدّس بعيداً عن وجود أية أماني أخرى لديه. والآن وبعد محاصرته من كل جانب وتباعد مواليه عنه إتجه المختار نحو إنتخاب الموت بعزة على الحياة بذلة. فقاتل ومن معه العدو بكل بسالة وشجاعة حتى الرمق الأخير. فكانوا يكرّون تارة ويتراجعون أخرى، وعندما شعر العدو بأنَّ هؤلاء يقاتِلون بروح الشهادة، جمع جلاوزته من كل حدب وصوب للنيل من المختار الذي كان يُمثّل الهدف الأساسي له. لقد إستمر حالة الكر والفر بين المختار ومن معه مع قوّات ألهدف الأساسي له. لقد إستمر حالة الكر والفر بين الختار ومن معه مع قوّات مصعب بن الزبير حتى حي الزيّاتين المعروفة في الكوفة آنذاك. حيث إستُشهدَ أغلب أصحابه التسعة عشر، وهنا حَملَ المختار كالأسد الغاضب والصاعق العاصف على أعدائه بعد حثّ النفس على الشهادة والرضوان.

أضحىٰ المختار محاصراً بشكل كامل فكان يُحمَل عليه من كل صوب حتىٰ من فوق أسطح المنازل، فيا شدَّ عليه شخصين وهما «طَرَفَة والآخر طرَّافاً أبناء عبدالله إبن دَجاجة».(٣)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤. ص ٥٧٠ ـ ٥٧٢، وفي أنساب الأشراف: عدهم ٢٩ نفراً.

 <sup>(</sup>٢) في مروج الذهب: ج٣، ص١٦٨، قتله رجل من بني حنيفة يقال له عبد الرحمن بن أسد واحتز رأسه. وفي
 الأخبار الطوال: ص٢٠٨، قتله أخوان من بنى حنيفة من أصحاب المهلّب.

من بني حنيفة، فطعناه طعنات مهلكة بالسيف فسقط على أثرها بطلنا الكهل والمنتقم الكبير لفاجعة عاشوراء من على جواده، فاحتزا رأسه «وأتيا به إلى مصعب إبن الزبير، وقد دخل قصر الإمارة، فوضِع بين يديه، كما وُضِعَ رأس إبن زياد بين يدي المختار، وكما وضِعَ رأس الحُسَين بين يدي إبن زياد، وكما سيوضَع رأس مصعب بين يدي عبدالملك بن مروان، فلمّا وضِعَ رأس المختار بين يدي مصعب أمرَ لهما بثلاثين ألفاً.»(١)

«ووجّه مُصعَب برأس المختار إلى عبدالله بن الزبير مع عبدالله بن عبدالرحمن. قال عبدالله: فوافيت مكّة بعد العشاء الآخرة، فأتيت المسجد، وعبدالله بن الزبير يُصلّي، قال: فجلست أنتظره، فلم يزل يصلّي إلى وقت السحر، ثمّ إنفتل من صلاته، فدنوت منه، فناولته كتاب الفتح، فقرأه، وناوله غلامه، وقال: أمسكه معك. فقلت: يا أمير المؤمنين، هذا الرأس معي. قال: فما تريد؟ قلت: جائزتي. قال: خذ الرأس الذي جئت به بجائزتك. فتركته، وانصرفت.»(۱)

لقد إستشهد المختار، بعدما شهدت مدينة الكوفة الملاحم البطولية لهذا الرجل التائر من أجل الدفاع عن حياض أهل بيت الرسالة المظلومين. وبذلك خُطَّ دم المختار الدافق على بلاطات الكوفة وفاضت روحه الطاهرة عن عُمرٍ ناهزَ السابعة والستين. قضى أغلبه في الجهاد ومقارعة الظالمين خلال سبعة عشر شهراً من الحكم في سبيل هدفه المقدَّس ليلتحق في نهاية المطاف بركب الشهداء.

صلوات الله ورسوله وأوليائه علىٰ الروح الطاهرة لهذا المجاهد البطل والشهيد في سبيل أهل البيت المجيمة.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لإبن كثير: ج٨، ص٣١٨.

<sup>(</sup>٢) الأخبار الطوال للدينوري: ص٣٠٨.

### تاريخ إستشهاد المختار

قال الطبري «وقُتِلَ المخــتار فيما قيل وهو إبنُ سبع وستين سنة لأربـع عــشرةَ خُلت من شهر رمضان في سنة سبع وستين للهجرة».(١)

وأما باقي التواريج المعتبرة فتقول: إنّ المختار إستشهد عن عــمر نــاهز السـبعة والستين لأنه ولِد في السنة الأولى للهجرة.(٢)

ونقل بعضهم أنَّ تاريخ إستشهاد المختار كان في الرابع عشر من رمضان سنة سبع وستين. (۳)

# إستشهاد أبناء حجر بن عدي

ومن جملة التسعة عشر رجلاً الذين إستشهدوا بخروجهم مع المختار، إبنا حِجر بن عدي هذا الشهيد البطل الجليل والصاحب الوفي لأمير المؤمنين علي بـن أبي طالب الله.

قال المؤرّخون: «وكان لحِجر بن عدي وَلَدان، عبداللّه وعبدالرحمن قُتِلا مع الختار لمّا غلَب عليه مُصعَب». (4)

#### بعد الإستشهاد

بعد تمكُّن الكوفيون المنظوون تحت لواء مُصعَب، من تحقيق ما أطلقوا عـليه

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٧٧.

 <sup>(</sup>٢) التنبيه والإشراف للمسعودي: ص ٢٧٠: خرج مستميناً في نفر من أصحابه، فجالد حتى قُـتل. وذلك للنصف من شهر رمضان من سنة ٦٧ هجرية.

 <sup>(</sup>٣) إلامامة والسياسة لإبن قتيبة الدينوري، تحقيق الشيري: ج٢، هامش ص٣٢: وكان قتل المختار لأربع عشرة خلت من رمضان سنة ٦٧.

<sup>(</sup>٤) الغارات لإبراهيم بن محمد الثقني: ج٢، ص٨١٣، الإصابة لابن حجر: ج٢، ص٣٤.

الإنتقام من الختار، قام جلاوزة مُصعب بن الزبير باحتزاز رأسه الشريف والإتيان به لمصعب الذي أمرَ «بكفِ المختار فقُطِعت ثمّ سُمرَت بمسهار! حديد جنب المسجد، فلم يزل على ذلك حتى قدِم الحجَّاج بن يوسف فنظر إليها فقال ما هذه؟ قالوا كف المختار فأمر بنزعه، لأنَّ المختار كان من قبيلة الحجَّاج».(١)

«ولما كان من الغد من قتل الختار، قال بجير بن عبدالله المسلي: يا قوم قد كان صاحبكم أمس أشار عليكم بالرأي لو أطعتموه. يا قوم إنكم إن نزلتم على حكم القوم ذُبحتُم كما تُذبح الغنم، أخرجوا بأسيافكم فقاتلوا حتى تموتوا كراماً فعصوه وقالوا: لقد أَمَرنا بهذا من كان أطوعَ عندنا وأنصحَ لنا منك فعصيناه؛ أفنحن نطبعك!».(١)

# الإستسلام بذلة

«ولم تزل الستة آلاف \_ ألفين من العرب، وأربعة آلاف من العجم \_ الدين دخلوا القصر \_ مع المختار \_ متحصّنين فيه شهرين، حتى نفد جميع ما كان المختار أعده فيه من الطعام، فسألوا الأمان، فأبى مُصعَب أن يعطيهم الأمان إلا على حُكمه فأرسلوا إليه: إنا ننزل على حكك.» (٣)

وكان هذا لمّا نال الحصار والجوع والعطش منهم مناله «فأمكن القوم من أنفسهم ونزلوا على الحُكم فبعث إليهم مُصعَب عبّاد بن الحصين الحبطي فكان هو يُخرجَهم مكتَّفين وأوصىٰ عبدالله بن شدّاد الجشمي إلى عبّاد بن الحصين وطلبَ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤. ص٥٧٢ ـ ٥٧٣، البداية والنهاية لابن كثير: ج٨. ص٣١٨. الكامل في التاريخ لابين الأثير: ج٤. ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٧٠ ـ ٥٧٢.

<sup>(</sup>٣) الأخبار الطوال للدينوري: ص٣٠٩.

عبدالله بن قُراد عصاً أو حديدة أو شيئاً يقاتل به فلم يجده وذلك أنَّ الندامة أدركته بعد ما دخلوا عليه فأخذوا سيفه وأخرجوه مكتوفاً فرَّ به عبدالرحمن وهو يقول:

# ما كنتُ أخشىٰ أن أرىٰ أسيراً إنَّ السندين خسالَفوا الأمسيرا قد رُغموا وتُبرُّوا تتبيرا

فقال عبدالرحمن بن محمّد بن الأشعث: على بذا قدّموه إلى أضرب عُنقَه فقال له: أما إنى على دين جَدّك الذي آمن ثمّ كفر، إن لم أكن ضربت أباك بسيق حتى فاظ. فنزل ثمّ قال: أدنُوه منى فأدنوه منه فقَتله فغضب عبّاد فقال: قَتلته ولم تُؤمَر بقتله! ومرَّ بعبد اللَّه بن شدَّاد الجشمي وكان شريفاً فطلب عبدالرحمن إلى عبَّاد أن يجبسه حتى يكلم فيه الأمير فأتى مصعباً فقال إنى أحب أن تدفع إلى عبدالله بن شدّاد فأقتله فإنّه من الثأر، فأمر له به فليّا جاءه أخذه فضرب عُنَقه فكان عبّاد يقول أما والله لو علمتُ أنك إنما تريد قتله لدفعته إلى غيرك فقَتله ولكني حسبت إنك تكلُّمه فيه فتخلَّى سبيله وأتىٰ بابن عبداللَّه بن شدَّاد وإذا إسمه شـدَّاد وهــو رجل محتلم وقد أُطِّلَىَ بنورة، فقال إكشفوا عنه هل أدرَك! فقالوا لا إنما هو غلام، فخلوا سبيله. وكان الأسود بن سعيد قد طلب إلى مُصعَب أن يعرض علىٰ أخيه الأمان فإن نزلَ تركه له فأتاه فعرض عليه الأمان فأبي أن ينزل، وقال أموتُ مع أصحابي أحبّ إلىَّ من حياة معكم، وكان يقال له قيس فأخرجَ فقُّتل فيمن قُتل.»<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٧٠ ـ ٥٧٢.

### الأمر بالإبادة الجهاعية

قال بُحِير بن عبدالله المُسلى ويقال كان مولىٰ لهم حين أتىٰ به مُصعَب ومعه منهم ناس كثير فقال له المسلى: الحمد لله الذي ابتلانا بالإسار وابتلاك بأن تعفو عنًّا. وهما منزلتان إحداهما رضا اللَّه والأخرى سخطه، مَن عَفا عَـفا اللَّـه عـنه وزاده عزّاً ومَن عاقبَ لم يأمن القصاص، يا إبن الزبير نحن أهل قبلتكم وعلى ا ملِّتكم ولسنا تُركأ ولاديلماً فإن خالفنا إخواننا من أهل مصرنا فـاِمَّا أن نكـون أصبنا وأخطأوا وإمّا أن نكون أخطأنا وأصابوا فاقتتلنا كها إقتتلَ أهل الشام بينهم فقد إختلفوا واقتتلوا ثمّ إجتمعوا، وكما اقتتلَ أهل البصرة بينهم فـقد إخـتلفوا وإقتتلوا، ثمّ إصطلحوا وإجتمعوا وقد ملكتم فأسجحوا وقد قَدرتم فاعفوا. فما زال بهذا القول ونحوه حتىٰ رقَّ لهم النَّاس ورقَّ لهم مُصعَب وأراد أن يُخلَّى سبيلهم فقام عبدالرحمن بن محمّد بن الأشعث فقال: تُخلّى سبيلهم! إخـترنا يـا إبـن الزبـير أو إخترهم. ووثب محمّد بن عبدالرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني، فقال: قُتِل أبي وخمسائة من همدان وأشراف العشيرة وأهل المـصر ثمّ تُخـلّى سبيلهم ودمــاؤنا تُرقرق في أجوافهم! إخترنا أو إخترهم. ووثب كل قوم وأهل بيت كان أصيبَ منهم رجل فقالوا نحواً من هذا القول. فلمَّا رأى مُصعَب بن الزبير ذلك أمرَ بقتلهم، فنادوه بأجمعهم: يا إبن الزبير لا تقتُلنا، إجعَلنا مقدّمتك إلى أهل الشام غداً. فوالله ما بك ولا بأصحابك عنّا غداً غنيٰ إذا لقيتم عدوّكم فإن قُتلنا لم نُقتل حتّىٰ نرقّهم لكم، وإن ظفرنا بهم كان ذلك لك ولمن معك. فأبي عليهم وتبع رضا العامَّة.»(١)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص ٥٧٠ ـ ٥٧٢.

### طلب بُجير

فلمًا علِموا أنَّهم مقتولون لامحالة «قال بُجير المسلي: إنّ حاجتي إليك ألّا أُقتَل مع هؤلاء إني أمرتهم أن يخرجوا بأسيافهم فيقاتلوا حتىٰ يموتوا كراماً فعصوني، فقُدّم فقُتِل».(١)

وقال أبو رَوق: «أن مسافر بن سعيد بن غران قال لمصعب بن الزبير يا إبن الزبير ما تقول لله إذا قدَمت عليه وقد قتلت أُمة من المسلمين صبراً! حَكُّوك في دمائهم فكان الحق في دمائهم أن لا تقتل نفساً مسلمة بغير نفس مسلمة، فإن كان قتلنا عدّة رجال منكم، فاقتلوا عدّة مَن قَتلنا منكم وخلّوا سبيل بقيتنا، وفينا الآن رجال كثير لم يشهدوا موطناً من حربنا وحربكم يوماً واحداً، كانوا في الجبال والسواد يجبون الخراج ويؤمّنون السبيل. فلم يستمع له فقال: قبّح الله قوماً أمرتهم أن يخرجوا ليلاً على حرس سكة من هذه السكك فنطردهم ثمّ نلحق بعشائرنا فعصوني حتى حملوني على أن أعطيت الّتي هي أنقص وأدنى وأوضع، وأبوا أن عوروا إلا ميتة العبيد، فأنا أسألك ألا تخلط دمي بدمائهم. فقدّم فقتل ناحية». (٢)

# حمام الدم في الكوفة

«لما قُتلَ المختار، بعثَ مَن في القصر يطلب الأمان فأبى مُصعَب حتى نزلوا على حُكمه فليًا نزلوا على حكمه، قتلَ من العرب سبعائة أو نحو ذلك وسائرهم مسن العجم، قال فليًا خرجوا أراد مُصعَب أن يقتل العجم ويترك العرب. فكلَّمه مَن معه فقالوا: أيُ دينٍ هذا! وكيف ترجو النصر وأنت تقتل العجم وتترك العرب ودينهم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٧٠ ـ ٥٧٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر : ص٧٧٥ ـ ٥٧٣.

واحد \_أي أنهم شيعة علي ﷺ. فقدَّمهم فضرب أعناقهم». (١)

وأمرَ مُصعَب بقتلهم جميعاً في ذلك اليوم، فسال حمّام الدم في أطراف دار الإمارة وفي أزقة الكوفة وسجَّل التاريخ لحظات مروَّعة من جرائم عَبَدة الدنيا وقد أظهر مرّة أخرىٰ مظلومية المستضعَفين.

قال أبوجعفر الطبري: «إنَّ علي بن محمّد قال: لما قُتِل المختار شاور مُصعَب أصحابه في المحصورين الدين نزلوا على حكمه، فقال عبدالرحمن بن محمّد بن الأشعث ومحمّد إبن عبدالرحمن بن سعيد بن قيس وأشباههم ممن وَتَرهم المختار أُقتلهُم». (")

### إقتراح إبن الحر

«فقال عبيد الله بن الحر: أيّها الأمير إدفع كل رجل في يديك إلى عشيرته تمن عليهم بهم، فإنهم إن كانوا قتلونا فقد قتلناهم ولا غنى بنا عنهم في ثغورنا، وأدفع عبيدنا الّذين في يديك إلى مواليهم فإنهم لأيتامنا وأراملنا وضعفائنا يردونهم إلى أعالهم، وأقتل هؤلاء الموالي فإنهم قد بدا كفرهم وعظم كبرهم وقل شُكرهم، فضحك مُصعب وقال للأحنف: ما ترى يا أبا بحر؟ قال: قد أرادني زيادٌ فعصيته يغرّض بهم \_ فأمر مُصعب بالقوم جميعاً فقُتِلوا، وكانوا ستة آلاف، فقال عُقبة الأسدى:

مع العَهد المُـوَّثقِ مُكَـتِفينا ذلولاً ظَــهرُهُ للــواطِـئينا

قــتَلتم ســـتَّةَ الآلاف صَـبراً جعلتم ذمَّة الحَـبطى جــسراً

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٧٢ ـ ٥٧٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص٧٧٥.

وقال محمّد بن يوسف: أنَّ مصعباً لَتي عبدالله بن عمر فسلَّم عليه وقال له أنا إبن أخيك مُصعَب، فقال له إبن عمر: نعم أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غَداة واحدة! عش ما استطعت! فقال مُصعَب: إنهم كانوا كفرة سُحرة. فقال إبن عمر: والله لو قَتلتَ عدَّتهم غناً من تراث أبيك لكان ذلك سَرَفاً.»(٢)

«ولم تزل الستة الآف الذين دخلوا القصر متحصّنين فيه شهرين، حتى نفد جميع ما كان المختار أعدّه فيه من الطعام، فسألوا الأمان، فأبي مُصعَب أن يعطيهم الأمان إلاّ على حكمه. فأرسلوا اليه: إنّا ننزل على حكمك. فنزلوا عندما بلغ إليهم الجوع. فضرب أعناقهم كلّها، وكانوا ستة آلاف: ألفين من العرب، وأربعة آلاف من العجم.»(٣)

تجدر الإشارة هنا إلى أن العراق كان في ذلك الزمان من تىراب بـلاد فــارس وأرضها وبإنتصار الإسلام، غلب العرب عليه تدريجياً فأصبحت العربية هي اللغة الرسمية لأهلها. ويستفاد من التاريخ بأنَّ أهل الكوفة وهي مركز الخلافة وعاصمة العراق حينها كانوا يتكلَّمون اللغة الفارسية حــتى أوائــل القــرن الشــاني الهــجري القمري.

### إستشهاد زوجة المختار

قال أبو علقمة الخثعمي: «أنَّ مُصعَب بعث إلى أم ثابت بنت سمرة بن جُندب

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٧٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر : ص٥٧٣ ـ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٣) الأخبار الطوال للدينوري: ص٣٠٩.

إمرأة المختار وإلى عَمرة بنت النعيان بن بشير الأنصاري وهي إمرأة المختار فيقال لهما: ما تقولان في المختار؟ فقالت أم ثابت ما عسينا أن نقول! ما نقول فيه إلّا ما تقولون فيه أنتم، فقالوا لها إذهبي، وأما عَمرة فقالت: رحمة اللَّه عليه إنه كان عبداً من عباد الله الصالحين، فرفعها مُصعَب إلى السجن وكتب فيها إلى عبدالله بـن الزبير إنها تزعم أنه نيّ، فكتب إليه أن أخرجها فاقتُلها. فأخرجها بين الحيرة والكوفة بعد العتمة فضربها مَطرُ ثلاث ضربات بالسيف، ومطر تابع لآل قفل من بني تيم الله إبن ثعلبة، كان يكون مع الشُرط، فقالت: يا أبتاه يا أهلاه يا عشيرتاه! فسمع بها بعض الأنصار وهو أبان بن النعيان بن بشير، فأتاه فلطمه وقال له: يا إبن الزانية قطعت نفسَها قطع اللَّه يمينك فلزمه حتى رفعه إلى مُصعَب فقال إنَّ أمى مسلمة وأدّعيٰ شهادة بني قفل فلم يشهد له أحد، فقال مُصعَب خلّوا سبيل الفتيّ فانه رأى أمراً فظيعاً.»(١)

وكان لقتل زوجة المختار صداً كبيراً في الكوفة. وقال الشـعراء في هـذا الأمـر الكثير، قال سعيد بن عبدالرحمن بن حسان بن ثابت في ذلك:

أتىٰ راكبٌ بــالأمر ذي النَّـبأ العـجب بقتل إبنة النـعان ذي الدِّيـن والحسَب بـــقتل فــــتاة ذاتِ دلِّ سَـــتيرةٍ مُــهذَّبة الأخـــلاقِ والخِــيم والنَسب مَسَطُّهُوهِ مِسْنُ نُسَسِلُ قَسُومُ أَكْسَارُمُ مِنْ المؤثِّرِينِ الحَيْرِ فِي سَالَفِ الحِيقَبِ خَــُ لَيْلُ النِّيِّيُّ الْمُـصطفىٰ ونَـصيرُهُ وصاحبهُ في الحرب والنكب والكُرِّب علىٰ قَتلها لأجنّبوا القتلَ والسَّلَب وذاقوا لباسَ الذُّلِّ والخوفِ والحَرَب بأسيافهم فازوا عملكة العرب

أتــــاني بأنَّ المــلحِدِين تَـــوافَــقوا كأنَّهـــــم إذ أبـــــرزُوها وقُـــطُّعت

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٧٣ ـ ٥٧٨.

من المحصنات الدّين محمودة الأدب! من الذُّم والبُّهان والشُّك والكذب وَهنَّ العَفافَ في الحِيجال وفي الحُيجُب كِرام مَضَت لم تُخز أهلا ولم تُرب مُلائمة تَبغى علىٰ جَارها الجُنب ولم تــزَدلِف يــوماً بُســوءِ ولم تحِبّ ألا إنَّ هذا الخَطبَ من أعجَب العجَب

ألم تسعجَب الأقوامُ من قبل حُرَّةِ مے: الغافلات المئ منات بَے بئة علينا كتابُ القتل والبأس واجبُ عسلى دين أجدادٍ لها وأبوَّةٍ مــن الخـفرات لا خَــرُوجُ بَــذَّيةً ولا الجار ذي القُربي ولم تَدر ما الخينا عــجبتُ لهــا إذ كُـفّنت وهــي حَـيَّةُ

### أشعار إبن ربيعة

فقال عمر بن أبي ربيعة القرشي في قتل مُصعَب عَمرة بنت النعمان بن بشير: قَـتلَ بَسيضاء حُررة عُطبول(١١) إنَّ للَّهِ دَرَّهِا مِن قَستيل وعمليٰ المحمناتِ جَرُّ الذُّيولِ(١)

إنَّ مِن أعجب العجائب عِندي قُــتِلَت هكــذا عـلىٰ غـير جُـرم كُــبِّبَ القــتلُ والقِــتَالُ عــلينا

# حديث أم المختار

من جملة من كان مع المختار في دار الإمارة أيام الحصار أُمه «دَوَمة الحسناء»، وكانت حينها عجوزاً كهل، «فلهًا قُتِل حول المختار بن أبي عبيد الثقني من أهل بيته خمسون رجلاً وإنهزم النّاس، مرَّ أبو محجن بأم المختار وإسمُها دَوَمة فقال: يا دَومَة إرتدِّي خلني. قالت: والله لأن يأخُذني هؤلاء أحبّ إليّ من أن أرتدي خلفك.» (٣٠)

<sup>(</sup>١) المرأة العطبول هي؛ الفتية الجميلة الممتلئة الطويلة العنق.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ج ٤. ص٥٧٣ ـ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٣) بلاغات النساء لإبن طيفور: ص ١٣٣.

### إستيلاء إبن الزبير على الكوفة

بعد إستشهاد المختار وأصحابه دبَّ الرعب في الكوفة، وحكمها الخوف وتسلَّط الباقين من قَتلة الحُسَين ﷺ، ومسبي فاجعة كربلاء الَّذين كانوا في حماية مُصعَب مرةً أخرى على أوضاع الكوفة وتولَّو المناصب وقَمعوا النَّاس المستضعفين خاصة الفُرس والموالي ممن كانوا يشكّلون البنية الأساسية للشورة، وقدتم تصفيتهم جسدياً. وبق مُصعَب في الكوفة وعَيَّنَ الولاة والقادة على نواحي العراق وكان يرى نفسه حاكم العراق بلامنازع بعد إستيلائه على مركزين مهمَّين فيه وهما البصرة والكوفة.

# كتاب مُصعَب لإبراهيم بن مالك الأشتر

كما أسلفنا أنَّ إبراهيم بن مالك الأشتر وبعد فتحه الكبير على حدود العراق مع الشام وقتله إبن زياد وإبادته أغلب جند جيش الشام وبأمر من الختار عُيِّنَ والياً تام الإختيار على مناطق شمال غرب العراق وبقي هناك وعَيَّن عاله وولاته. ولم يشترك في معركة الختار مع مُصعَب، وكان مُصعَب يعلم أنَّ إبراهيم رجل له نفوذ كبير ومقتدر ومتدبِّر للأُمور، فمال إلى تطميعه بالمنصب كي يستميله و«يدعوه إلى طاعته ويقول له: إن أنت أجبتني ودخلت في طاعتي؛ فلك الشام وأعِّنة الخيل وما غلبت عليه من أرض المغرب ما دام لآل الزبير سلطان». (١)

## نص الكتاب

«أمّا بعد فإنَّ اللّه قد قَتلَ المختار الكذَّابِ وشيعته الّذين دانوا بــالكفر وكــادوا بالسّحر وإنا ندعوك إلى كتاب اللّه وسنّة نبيّه وإلى بيعة أمير المؤمنين ــ عبداللّه بن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٤، ص٥٧٣.

الزبير \_ فإن أجبتَ إلى ذلك فأقبِل إليّ، فانَّ لك أرض الجزيرة وأرض المغرب كلّها ما بقيت وبقي سلطان آل الزبير، لك بذلك عهدُ الله وميثاقُه وأشدٌ ما أخذ اللّه علىٰ النبييِّن من عهد أو عقد؛ والسلام».(١)

### كتاب عبدالملك بن مروان

وكان قد وصل إلى إبراهيم الأشتر وبالتزامن مع رسالة مُصعَب بـن الزبـير، رسالة أخرىٰ من عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي في الشام وفيها:

«أما بعد فإن آل الزبير إنتزوا على أئمة الهدى ونازعوا الأمر أهلَه وألحدوا في بيت اللّه الحَرام واللّه ممكن منهم، وجاعل دائرة السوء عليهم، وإني أدعوك إلى اللّه وإلى سُنّة نبيّه، فإن قبلت وأجبت فلك سلطان العراق ما بقيتَ وبقيتُ لك عليَّ بالوفاء بذلك عهدُ اللّه وميثاقه».(٢)

فدعا إبراهيم أصحابه فأقرأهم الكتاب وإستشارهم في الرأي «فقال بعضهم تدخل في طاعة عبد الملك وقال بعضهم تدخل مع إبن الزبير في طاعته، فقال إبن الأشتر: ذاك لو لم أكن أصبت عُبيد الله بن زياد ولا رؤساء أهل الشام؛ تبعت عبدالملك. ولكن ليس قبيلة تسكن الشام إلا وقد وَتَرتُها ولست بتارك عشيرتي وأهل مصري! مع إني لا أحب أن أختار على أهل مصري مصراً ولاعشيرتي عشيرة، فكتب إلى مُصعَب. فكتب إليه مُصعَب أن أقبل فأقبل إليه بالطاعة». (٣)

«فلمّا بلغ مصعباً إقباله \_أحسَّ مُصعَب بالقدرة والمكنة ورأى نفسه غير ذي حاجة بالمهلّب \_ بعث المهلّب إلى عمله \_ في منطقة الجزيرة والموصل وآذربيجان

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٧٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر .

خاتمة الأمر

وأرمينية وأعطاه حكومة شهال العراق».(١١

«ولم تطُل المدّة لمصعب بالكوفة حتى خرج إليه من الشام عبد الملك بن مروان متوجهاً إلى الكوفة، فخرج إليه مُصعَب في أهل العراق وإبن الأشتر ومَن معه في جيش عظيم حتى التقيا، ووقعت بينهم الحرب، ولم تزل كتب أهل الشام تُورد على وجوه أهل العراق، حتى خذلوا مصعباً وقتلُوه \_ وكان له من العمر حينها (٣٦) سنة، وقُتِل يوم الخميس (١٥) جمادي الأولى سنة (٧٧ للهجرة) \_ وقُتِلَ إبراهيم بن مالك الأشتر أيضاً \_ وكان له من العمر حينها أربعين سنة وإستشهد في يوم الثلاثاء (١٣) جمادي الأولى سنة (٧٧ للهجرة)، وهذه كانت سجيّة أهل العراق وطبيعتهم المعروفة». (١٣)

وقال الطبري: «وأُثخِنَ مُصعَب بالرمي ونظر إليه زائدة إبن قُدامة \_ إبـنُ عَـم الحتار \_ فشدَّ عليه فطعنه وقال «يا لثارات المختار»، فصرعه ونزل إليه عُبيد اللّه بن زياد بن ظبيان فاحتزَّ رأسه. وقال إنَّه قَتلَ أخى النابئ بن زياد». (٣)

### أربعة رؤوس مذبوحة

«في سنة (٧٢ للهجرة)، خرجَ من الشام عبدالملك بن مروان متوجِّهاً إلى الكوفة، فخرج إليه مُصعَب في أهل العراق وإبن الأشتر وَمن معه في جيش عظيم حتى التقيا، ووقعت بينهم الحرب، وقُتِلَ إبراهيم بن مالك الأشتر ومُصعَب. (4) وإستولى عبدالملك على العراق ودخل الكوفة وجلس في قصر الإمارة وبين يديه

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٤، ص٥٧٣.

<sup>(</sup>٢) ذوب النضار لابن نما الحلّي: ص١٥٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ج٥، ص٩.

<sup>(</sup>٤) ذوب النضار لاين نما الحلَّى: ص١٥٠.

رأس مُصعَب».

إنَّ التاريخ مرآةً للعِبر وعضة البشر، فعندما نظر الحاضرون إلى هذا المشهد تداعت لهم مشاهد مماثلة في هذا المكان، فعن مسلم النخعي قال: كنت جالساً فرأى عبدالملك مني إضطراباً فسألني فقلت: يا أمير المؤمنين دخلتُ هذه الدار فرأيت رأس الحُسين بين يَدي إبن زياد في هذا الموضع، ثمّ دخلتُ بعد ذلك فرأيت رأس إبن زياد بين يدي المختار، ثمّ دخلتُ فرأيت رأس المختار بين يدي مُصعَب، ودخلتُ وهذا رأس مصعَب بين يدَيك فوقاك الله يا أمير المؤمنين. فأمر عبد الملك عبدم الطاق وتخريب القصر».(١)

#### مزار المختار

كان المزار الشريف للمختار ومنذ قديم الأيام، من المشاهد المستبرِّكة عند الشيعة، وله قُبّة كها نقل ذلك إبن بطوطة رَحّالة القرن السابع المشهور «المتوفي سنة (۷۷۹) للهجرة. إذ قال: ورأيتُ بغربي جبّانة الكوفة... قُبَّة أُخبرتُ أنَّها علىٰ قبر المختار بن أبي عبيد».(۱)

بقي المرقد الطاهر لهذا الجليل ومنذ القدم متروكاً وغريباً وبِناءُه قديم مندرس، ولم يهتم به أحد بسبب الدعايات المغرضة والإهمال المتعمد والتُهم الباطلة وإنتشار الأحاديث الكاذبة والمزيَّفة الَّتي أطلقت لأجل إغتيال شخصية هذا البطل الشائر علىٰ مرّ التاريخ.

<sup>(</sup>١) شجرة طوبى للشيخ محمد مهدي الحائري: ج١، ص١٢٣، البداية والنهاية لإبىن كثير: ج٨، ص٣١٨. تاريخ الكوفة للسيّد البراقي: ص١٠٧، مروج الذهب: ج٣، ص١١٧، حياة الحيوان للدميري: ج١، ص٩٣. وفيات الأعيان لإبن خلكان: ج٣، ص١٦٥.

<sup>(</sup>۲) مستدرك سفينة البحار للشيخ على نمازي الشاهرودي: ج ٩، ص ٢٣٠.

خاتمة الأمر حاتمة

إلّا أنه وبالرغم من كل هذا فإن الله هدى قلوب بعض أوليائه للإهتام بهـذا المزار الشريف، مما أدى ذلك إلى البحث والتحقيق حول إنتساب هـذا القبر إلى المختار والتأكد من صحة الأمر. وعلى إثر التنقيب للمرقد المقدَّس تم التعرُّف وبهدى من الباري تعالى على مكان جسده الطاهر.

وقد شاع وتواتر في أخبار مشهورة ومنذ سنوات طويلة قيام بعض الأفاضل من كبار العلماء ببذل الجهود المشكورة لبناء هذا المرقد الشريف. ومنهم العلامة الأكبر شيخ العراقيين الشيخ عبدالحُسنين طهراني (قدسسره) (۱) الذي قام بترميم وإعادة بناء هذا المرقد الواقع في موضع مرتفع في رواق (الصحن الشريف) لمرقد مسلم بن عقيل عليه والملاصق بالمسجد (الجامع العظيم) بالكوفة مقابل مرقد هاني إبن عروة (رضوان الله عليه)، وذلك أثناء سفره إلى العراق للتشرُّف بزيارة العتبات المقدّسة.

وبناءً علىٰ أوامر هذه العالم الجليل تم حفر المكان، وتم إكتشاف آثار خـراب قديمة قيل إنَّها تعود لحمّام قديم. فيا إستمر الحفر إلى ظهور العلائم الّتي دلَّت علىٰ القبر الشريف للمختار. عن العلامة الكبير السيّد «الرضا» " إبن آية اللّه بحر العلوم

<sup>(</sup>١) قال الشيخ عباس القتي: قال شيخنا في المستدرك في ذكر مشايخه: ومنها ما أخبرني به إجازة شيخي وأستاذي ومن إليه في العلوم الشرعية إستنادي. أفقه الفقهاء وأفضل العلماء، العالم العليم الرباني الشيخ عبد الحشين بن علي طهراني أسكنه الله تعالي بحبوحة جنته. كان تادرة الدهـر وأعـجوبة الزمان في الدقـة والتحقيق وجودة الفهم وسرعة الإنتقال وحسن الضبط والإنقان. وكثرة الحفظ في الفقه والحديث والرجال واللغة. حامي الدين ورافع شبهة الملحدين. جاهد في الله في محو صولة المبتدعين، أقام أعلام الشـعائر في الفتات العالمات. وبالغ مجهوده في عهارة القباب الساميات. توفي في ٢٢ رمضان سنة ١٢٨٦ للهجرة (الكنى والألقاب: ج٢. ص٣٧ مـ ٢٩٨).

 <sup>(</sup>٢) من العلماء الأعلام والفقهاء الكبار، له مؤلفات منها: كتاب في الفقه الإستدلالي في عشر مجلدات، وشرح اللمعة. وأصحاب الإجماع. وشرح الشرائع، توفي سنة ١٢٥٣ هجرية.

الطباطبائي (رحمه الله) قال: أن أباه كان إذا إجتاز الزاوية الشرقية بجنب الحائط القبلي من مسجد الكوفة \_ حيث يُعرَف بقبره الآن \_ يقول: لنقرأ سورة الفاتحة للمختار فيقرأها، فأمرَ الشيخ بحفر الموضع فظهرت صخرة منقوش عليها: «هذا قبر المختار بن أبي عبيد الثقني».(١)

فعُلِم المكان قبراً له وهو خارج عن باحة المسجد تحت جداره القبلي وإن كان مدخله منه، وكانت سنة عهارته في حدود سنة (١٢٨٥) للهجرة، وقد تُقِل ذلك عن جماعة من الأعلام منهم، العلامة الحجة الشيخ ميرزا حُسين بن الميرزا خليل طهراني النجفي (٣) (قدس سره). وقد كتب على لوحة باب الدخول الرئيسية هذه العبارة: «قد أمر السيد مهدي بحر العلوم والشيخ جعفر كاشف الغطاء بأن يُشَيد هذا ضريحاً للمختار وعَيَّنا هذا الموضع قبراً له». (٣)

وقد أعرب فقيه الشيعة الكبير العلامة جعفر بن غا في «رسالة ذوب النضار» في شرح حال الختار عن أسفه كثيراً وتساءل: «... وما زال السلف يتباعدون عن زيارته، ويتقاعدون عن إظهار فضيلته، تباعد الضب عن الماء، والفراقد عن الحصباء، ونسبوه إلى القول بإمامة محمد إبن الحنفية (ع)، ورفضوا قبره، وجعلوا

<sup>(</sup>١) تاريخ الكوفة للسيّد البراقي: ص١٠١.

<sup>(</sup>٢) ونقل تلك القصة بعينها العلامة الخبير الأستاذ الميرزا محمد على الأردوبادي الغروي في رسالته النمينة التي ألفها في تنزيه المختار وأسهاها (سبيك النضار) بسند أنهاه إلى شيخ العراقيين ثم قال بعد ذكر القصة ما هذا نصه: (يا هل ترى أن شيخ العراقيين كان يعتقد في المختار إنحرافه عن سوي الصعراط ثم يتهالك في تشييد قبره وإحياء ذكره فيكون إعادة لجدة أباطيله؟ أو أن آية الله بحر العلوم كان يعلم منه خلة في معتقده أو ضلة في نزعته ثم يقف على قبره ويعظم محله ويقرأ له سورة الفاتحة فيعود ذلك نفخاً فها أضرمه من مضلاته؟ لاها الله ليس هذا ولا ذاك وإنما عرفا منه ما عرف قبلها العلماء الأعلام من صحة عقيدته وسداد رأيه ونهوضه بعي الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه).

<sup>(</sup>٣) تنزيه المختار؛ المقرم: ص١٣\_ ١٤.

<sup>(</sup>٤) هو أبو القاسم محمَّد الأكبر بن على بن أبيطالب، والحنفيَّة لقب أمه خولة بنت جعفر. كان كــثير العــلم

قربَهم (۱) إلى الله هَجره مع قربه من الجامع وأن قبَّته لكل من خرج من باب مسلم بن عقيل كالنجم اللامع، وعدَلوا من العلم إلى التقليد ونسوا ما فعل بأعداء المقتول الشهيد وأنَّه جاهَد في الله حق الجهاد وبلغ من رضا زين العابدين الله عنها المراد، ورفضوا منقبته التي رقَّت حواشيها وتفجَّرت ينابيع السعادة فيها».(۱)

### زيارة المختار

كتب العلامة الأميني حول الزيارة الخاصة بالختار يقول: «وقد بلغ من أكبار السلف له أنَّ شيخنا الشهيد الأوّل ذكرَ في مزاره زيارة تُخص به ويُزار بها، وفيها الشهادة الصريحة بصلاحه ونصحه في الولاية وإخلاصه في طاعة الله ومحبة الإمام زين العابدين، ورضا رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليها وآلها عنه، وأنَّه بذل نفسه في رضا الأئمة ونصرة العترة الطاهرة والأخذ بثأرهم». (")

والزيارة هذه توجد في كتاب «مراد المريد» وهي ترجمة مزار الشهيد للشيخ علي بن الحُسَين الحائري، وقد صحَّحها الشيخ نظام الدين الساوجي مؤلف «نظام الأقوال» ويَظهر منها أنَّ قبر المختار في ذلك العصر المتقادم كان من جملة المزارات المشهورة عند الشيعة وكانت عليه قُبَّة معروفة كها في رحلة إين بطوطة.» (4)

والورع، شديد القوة. توفي سنة (٨٠ هجرية)، وقيل: (٨١ هجرية)، (تنقيح المقال: ج٣، ص١١٥، وفيات الأعيان: ج٥، ص٩١، الطبقات: ٥ ص٩١).

<sup>(</sup>١) في (نسخة): قربتهم.

<sup>(</sup>٢) ذوب النضار لابن نما الحلّي: ص٥٠ ــ ٥١.

<sup>(</sup>٣) الغدير للشيخ الأميني: ج٢، ص٣٤٣ \_ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر : ص ٣٤٤.

#### طلب المؤلف

ليس من الإنصاف أن يُصبح قبر هذا الرجل العظيم طيَّ النسيان والإهسال وعدم الإكثرات به والتجنُّب من زيارة هذا المرقد الشريف تمأثراً بالدعايات المغرضة المسمومة لأعداء أهل البيت المِيَّا.

فأي تمرُّد ومظلمة أكبر من هذا التعامل الفضّ وغير العادل إزاء رجـل قـام وإنتفض بكل إخلاص وتفاني من أجل الدفاع عن أهل بيت النـبوّة والشـأر لدم الإمام الحُسَينﷺ والشهداء من أصحابه المظلومين في كربلاء.

مؤلف الكتاب وبصفته من قضي الكثير من الوقت في البحث والتدقيق حول شخصية هذا الرجل العظيم، سعى جاهداً إلى إزالة غبار التعصُّب والجمهل عن الصورة النورانية لهذا الجحاهد الشهيد والمنتقم العادل وإثبات طهارة عقيدته وسلامة فعله ومقامه الرفيع عبر الروايات والأقوال والأدلَّة الدامغة والموثَّقة. وهو يأمل أولاً من العلماء الأعلام والكبار في الملَّة والدين والمحققين والباحثين والمؤلفين. ثمّ ثانياً من عموم المسلمين الأغيار الشرفاء خاصة من أتباع الإمام الحُسَين اللَّهِ والسالكين طريق شهداء كربلاء المظلومين، والمنتقمين لدمائهم وجميع المطالبين بالحق، في الإطلاع علىٰ هذا الجهد المتواضع الهادف إلى كشف الحقائق وإماطة اللثام عن الأحكام غير المنصفة والجاحدة بحق شخصية المختار. والوقوف بكل إجلال وتواضع أمام هذا البحر من التـضحية والجــود الذي قــدَّمه هــذا الرجــل وأصحابه الأوفياء. وكما أدخل السرور بعمله هذا علىٰ قلوب أهل بيت النبي ﷺ فإننا وبالإلتزام بهذه الوصايا نُعلن عن تقديرنا وإعتزازنا بهذا القائد الإسلامي الفدِّ. وإستذكاراً لخدماته الجليلة لأهل بيت النبي عَلَيْ وتضحياته الثمينة مع أصحابه في إعلاء كلمة الحق، نقترح مايلي:

١\_أن لايُحكَم علىٰ شخصية هذا الرجل دون بحث أوتحقيق.

٢-السعي لإبقاء إسم المختار حيّاً عبر تسمية الأبناء والأماكن والأزقة والأحياء والشوارع والمراكز الإجتاعية بإسمه إعتزازاً بهذه الشخصية الفذّة. وكها هوالحال في أسهاء الأبطال الآخرين نظير مالك الأشتر وميثم التمّار وسلهان والمقداد وغيرهم من عظهاء الإسلام.

٣- الرجاء من المؤلفين وخاصه المتحدثين والخطباء وأهل المنبر، التركيز على الدفاع عن الشخصية الجليلة للمختار ودفع الشبهات المطروحة عنه وفقاً للأدلة الصحيحة وأقوال العظهاء أمثال العلامة الأميني في كتاب «الغدير» وباقي الفطاحل والعلماء.

وفي الختام أشكر الله على التوفيق في إنجاز عملي المتواضع هذا حــول ثــورة المختار بن أبي عبيد الثقفي (رحمة الله عليه) في الثأر والإنتقام لدم الإمام الحُسَين على الطاهر وأصحابه المظلومين الشهداء في واقعة كربلاء. وذلك بعد سنتين من البحث والتحقيق المستمر في هذا السفر.

وقد تم الإنتهاء منه في شهـر جمـادي الأولىٰ سـنة (١٤٠٨ للـهجرة النـبويّة الشريفة).

وما توفيقي إلّا بالله ـ والسلام عليه وعلىٰ الشهداء وعليكم وعـلىٰ إخـوانـنا المسلمين ورحمة اللّه وبركاته.

والحمد للّه رب العالمين سيّد أبو فاضل الرضوي الأردكاني

### المصادر المعتمدة

- \_ القرآن الكريم.
- ـ آغا بزرك طهراني: الذريعة، دار البيطار، بيروت، ١٩٨٣م.
- \_ آية الله العظميٰ السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث، طبعة بيروت.
  - \_ الأسفرايني: الفرق بين الفرق.
- \_ إبـن أبي الحــديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، دار الكتب العلمية، قـم المقدسة، ١٣٧٨ هجرية.
  - \_ إبن إدريس الحلبي: السرائر، (دار نشر المعارف الإسلامية)، إيران، ١٣٩٠ هجرية.
    - \_ إبن الأثير: أسد الغاية، (دار النشر الإسلامي)، طهران.
    - ـ إبن الأثير: الكامل في التاريخ، (شركة النشر العلمي والثقافي)، طهران. ١٩٧٠م.
- \_إين الصباغ المالكي: الفصول المهمة في معرفة الأئمة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت. . ١٤٠٨هجرية.
  - ـ إبن المغازلي: مناقب علي بن أبي طالب، المكتبة الإسلامية، طهران، ١٣٠٣ هجرية.
- \_ إبن حبان البستي: الثقات، مطبعة مجلس دائرة المعارف، حيدر آباد، الهند، ١٣٩٣ هجرية.
- إبن حجر الهيثمي: الصواعق المحرقة، مكتبة القاهرة، طبعة مصر، و مكتبة الهدئ، النجف الأشرف، ١٣٨٧ هجرية.
- إبن حيان: الأصول السنة عشر، تحقيق ضياء الدين المحمودي، دار الحديث، قم المقدسة، ١٣٨١ هجرية.
  - \_ إبن خلكان: وفيات الأعيان، دار صادر، بيروت، ١٣٩٨ هجرية.

إبن شهر آشوب المازندراني: مناقب آل أبي طالب، المطبعة العلمية، قم المقدسة، وطبعة
 النجف الأشرف.

- \_ إبن طاووس الحسيني: الملهوف على قتلي الطفوف.
  - \_ إبن طيفور: بلاغات النساء.
- \_ إبن عبد البر القرطى: الإستيعاب، الفجّالة، طبعة قديمة، القاهرة.
- \_ إبن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٣م.
- \_ إبن عساكر الدمشق: تاريخ دمشق، شرح حال الإمام الحُسَين(ع)، محمقد باقر المحمودي، بيروت.
  - ـ إبن فهد الحلّى: عدّة الداعي.
  - \_ إبن قتيبة الدينوري: المعارف.
  - \_ إبن قتيبة الدينوري: عيون الأخبار، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - \_ إبن كثير الدمشق: البداية والنهاية، دارالمعرفة، بيروت، ١٩٩٨م.
    - \_ إبن كثير الدمشق: تفسير القرآن العظيم، دار صادر، بيروت.
      - \_ إبن ماكولا: إكمال الكمال.
  - \_ إبن منظور: لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٨٨م.
    - \_ إبن نشوان الحميري: الحور العين، طبعة بيروت.
  - \_ أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد الثقني: الغارات، دارالأضواء، بيروت، ١٩٨٧م.
    - \_ أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد الثقني: تعليقات كتاب الغارات.
      - \_ أبو العرب التميمي: كتاب المحن.
  - \_ أبو الفتح الشهرستاني: الملل والنحل، دار الإقبال، طهران، ١٣٥٠ هجرية.
  - ـ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني، دار إحياء الترات العربي، بيروت، ١٩٦٣م.
    - \_ أبو الفرج الأصفهاني: مقاتل الطالبين.
- \_ أبو المؤيد المكّي الخوارزمي: مقتل الحُسَـين(ع)، تحـقيق محــقد السهاوي، دار الهــدى، قــم المقدسة، ١٤١٨ هجرية.

المصادر المعتمدة المصادر المعتمدة

- \_ أبو تمام: ديوان أبي تمام.
- \_ أبو على الحائري: منتهى المقال.
- ـ أبو فاضل رضوي أردكاني: زيد بن علي، (دار نشر جمعية المدرسين) قم المقدسة، ١٩٨٨م.
  - \_ أبو مخنف الأزدى: مقتل الحُسَين النِّلا، دار الأعلمي، طهران.
  - ـ أبو منصور أحمد بن على الطبرسي: الإحتجاج، دار الأسوة، قم المقدسة.
    - ـ. أبو نصر الجوهري: معجم الصحاح.
      - \_ أحمد الميانجي: مواقف الشيعة.
  - ـ أحمد بن أعثم الكوفي: كتاب الفتوح، دار الكتب الإسلامية، بيروت، ١٤٠٦ هجرية.
    - ـ أحمد بن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة.
      - ـ أحمد بن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب.
    - ـ أحمد بن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٥م.
  - ـ أحمد بن حجر العسقلاني: فتح الباري، المطبعة البهية المصرية، القاهرة، ١٣٤٨هجرية.
    - ـ أحمد بن حنبل: مسند أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - ـ أحمد بن داوود الدينوري: الأخبار الطوال، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٦٠م.
    - ـ أحمد بن وهب اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، دار صادر، بيروت.
- ـ أحمد بن يحيىٰ البلاذري: أنساب الأشراف، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٦م، وطبيعة مكـتبة المثنّى، بغداد، ١٩٨٨م.
  - أحمد حُسين يعقوب: كربلاء، الثورات والمأساة، دار الغدير، بيروت، ١٤١٨هجرية.
    - بدران الحنبلى: تهذيب تاريخ إبن عساكر، المكتبة العربية، دمشق.
      - تق الدين الحموي: خزانة الأدب.
      - تتى الدين المقريزي: أمتاع الأسماع.
- جعفر بن محمّد بن قولويه القُـمّى: كـامل الزيـارات، نـشر مكـتبة الصـدوق، طـهران، ١٣٧٥هش.
  - جعفر شهيدي: قراءة حديثة ثورة الإمام الحُسَين عليه (باللغة الفارسية).

٥٦٢ ثورة المختار

- ـ جعفر شهيدي: تاريخ الإسلام التحليلي، (نشر الجامعة)، إيران، ١٩٨٤م.
  - \_ جلال الدين السيوطي: الخصائص الكبرى، طبعة دار الكتاب العربي.
- \_ جلال الدين السيوطي: تاريخ الخلفاء، طبعة دار السعادة، القاهرة، ١٤١٦ هجرية.
  - \_ الحافظ المزى: تهذيب الكال، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- \_ الحافظ نور الدين الهيثمي: مجمع الزوائد، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٧هجرية.
  - ـ الحاكم النيسابوري: المستدرك، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١ هجرية.
- ـ حسام الدين الهندي: كنز العبال، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٣٩٩ هـ.ق. وطبعة دائـرة المعارف النظامية، حيدر آباد، الهند، ١٣١٣ هجرية.
- \_ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي، ترجمة أبو القاسم باينده (للفارسية)، (دار جاويدان)، طهران، ١٩٧٨م.
  - ـ حسن البراقي: تاريخ الكوفة.
  - ـ حسن الديار بكرى: تاريخ الخميس، طبعة القاهرة، ١٢٨٣ هجرية.
    - \_ حُسين رجا: دفاع من وحي الشريعة.
  - \_ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، طبعة دار السعادة، القاهرة، ١٣٤٩ هجرية.
    - ـ خير الدين الزركلي: الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩٢م.
      - \_ الدكتور إبراهيم بيضون: التوابون.
  - ـ الدكتور حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي، (دار جاويدان)، طهران، ١٩٧٨م.
    - \_ سعيد أيوب: معالم الفتن.
    - ـ سليان بن أحمد الطبراني: المعجم الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ـ سليم بن قيس الهلالي: أسرار آل محمد (ص)، تحقيق محمد باقر الأنصاري، نشر الهادي، قم المقدسة، ١٤١٦ هجرية.
  - \_ الشريف المرتضى: الفصول المختارة.
- \_ الشريف المرتضى: رسائل المرتضى، إعداد مهدي الرجائي، مؤسسة النور للمطبوعات، بيروت.

المصادر المعتمدة ١٨٥٦

- \_ شمس الدين الذهبي: تاريخ الإسلام.
- ـ شمس الدين الذهبي: سيّر أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٠ هجرية.
- \_ شمس الدين الذهبي: ميزان الإعتدال، دارالكتب العلمية، بيروت، ١٤١٦هجرية.
  - ـ شهاب الدين المرعشى: شرح إحقاق الحق.
  - ـ الشيخ أبو الحسن الأشعرى: المقالات الإسلامية، تاريخ الكيسانيّة.
- \_ الشيخ أبو العبّاس أحمد النجاشي: رجال النجاشي، مكتبة الداوري، قم المقدسة، ١٣٩٧هد بة.
  - ـ الشيخ أبوعلي الحائري: منتهي المقال.
- ـ الشيخ المحدث عبَّاس القُمّي: الكني والألقاب، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، ١٩٦٩م.
- الشيخ المحدث عبَّاس القُتى: مفاتيح الجنان، فقرات من زيارة الإمام الحُسَين(ع)، مطبوعات مروي، ايران، ١٣٦٥ هش.
  - \_ الشيخ المحدث عبَّاس القُمّى: منتهى الآمال، دار لقهان، إيران، ١٩٨٧م.
    - الشيخ باقر شريف القرشي: حياة الإمام الحُسَين(ع).
      - \_ الشيخ سعد الأشعرى: المقالات والفرق.
  - الشيخ سليان بن إبراهيم القندوزي: ينابيع المودة، مؤسسة الأعلمي، بيروت.
    - ـ الشيخ عبد الحُسَين الأميني: الغدير، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٦٧ م.
  - ـ الشيخ عبد الله البحراني: عوالم العلوم، مكتبة الزهراء، إصفهان، ١٤٠٥هجرية.
- الشيخ عبد الله المامقاني: تنقيح المقال، المكتبة المرتضوية، النجف الأشراف، 1704 هجرية.
  - الشيخ علي الكوراني العاملي: جواهر التاريخ.
  - الشيخ علي غازي الشاهرودي: مستدركات علم رجال الحديث.
    - ـ الشيخ علي نمازي الشاهرودي: مستدرك سفينة البحار.
      - الشيخ علي يزدي الحائري: إلزام الناصب.
  - الشيخ قطب الدين الراوندي: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة.

- ـ الشيخ محمّد الأردبيلي: جامع الرواة، (دار نشر)، طهران، ١٣٦٠ هش.
- \_ الشيخ محمّد باقر المجلسي: بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء، بدروت، ١٩٨٣م، وطبعة قم المقدسة، ١٣٩٤هجرية.
- ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملي: وسائل الشيعة، دار إحياء التراث العربي، بميروت. ١٣٩١ هجرية.
- \_ الشيخ محمّد بن الحُسَين بن بابويه القُمّى (الصدوق): الأمالي، (مؤسسة الأبحاث العلمية) مشهد المقدسة، ١٩٨٥م.
  - ـ الشيخ محمّد بن الحُسَين بن بابويه القُمّي (الصدوق): الخصال، بيروت.
    - \_ الشيخ محمّد بن الحُسَين بن بابويه القُمّى (الصدوق): عقاب الأعمال.
- ـ الشيخ محمّد بن الحُسَين بن بابويه القُمّى (الصدوق): علل الشرائع، دار البلاغة، بــيروت، ١٩٦٦م.
- ـ الشيخ محمّد بن الحُسَين بن بابويه القُمّى (الصدوق): كهال الدين وعمام السعمة، دار نسشر داوري، قم المقدسة.
- \_ الشيخ محمّد بن الحُسَين بن بابويه القُمّى (الصدوق): من لا يحضره الفقيه، المقدمة، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ١٩٨٦م.
  - ـ الشيخ محمّد بن النعمان (المفيد): الإرشاد، دار الكتب الإسلامية، طهران، ١٣٧٧هجرية.
- ـ الشيخ محمّد بن النعمان (المفيد): الأمالي، طبعة بـيروت، ١٩٩٣م، وطبعة إيـران (مـركز الأبحاث الإسلامية)، مشهد المقدسة، ١٩٦٦م.
  - ـ الشيخ محمّد بن طاهر الساوي: أبصار العين في أنصار الحُسَين (ع).
  - ـ الشيخ محمّد بن عمر الكشي: رجال الكشي، طبعة بيروت، مجلدين.
- ـ الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني: أصول الكافي، كتاب الحجة، دار نشر عــلميه إســلامية. طهران، ١٣٨٧ هجرية.
- ـ الشيخ محمّد تتي التستري، قاموس الرجـال، مـؤسسة النــشر الإســلامي، قــم المـقدسة، ١٤١٩هـرية.

المصادر المعتمدة المصادر المعتمدة

- \_ الشيخ محمد مهدى الحائرى: شجرة طوبي.
  - الشيخ مفلح الصيمري: إلزام النواصب.
- ـ الشيخ نصير الدين الطوسي: إختيار معرفة الرجال، (جامعة مشهد)، مشهد المقدسة. ٩٩٠٠م.
  - ـ الشيخ نصير الدين الطوسي: الأمالي، دار إحياء الترات العربي، بيروت، ١٩٦٣م.
    - ـ الشيخ نصير الدين الطوسى: الخلاف.
    - الشيخ نصير الدين الطوسى: الرسائل العشر.
    - ـ الشيخ نصير الدين الطوسي: الغيبة، مكتبة بصيرتي، قم المقدسة، ١٣٨٥هجرية.
      - ـ الشيخ نصير الدين الطوسى: تلخيص الشافي.
  - ـ الشيخ نصير الدين الطوسي: تهذيب الأحكام، دار الأضواء، بيروت، ١٤٠٦هجرية.
    - ـ صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠١ هجرية.
      - \_ عبَّاس محمود العقاد: أبو الشهداء.
  - عبد الحُسَن شرف الدين: المراجعات، مطبعة النعيان، النجف الأشر ف، ١٣٨٨ هجر بة.
    - عبد الحي بن عهاد الحنبلي: شذرات الذهب، دار المسيرة، بيروت، ١٣٩٩ هجرية.
      - ـ عبد الرحمن بدوي: الخوارج والشيعة.
      - عبد الرزاق المقرم: مقتل الإمام الحُسَين (ع)، دارالكتاب، بيروت.
        - عبد العظيم المهتدي البحراني: من أخلاق الإمام الحُسنين(ع).
          - ـ عبد الكريم السمعاني: الأنساب، طبعة بيروت.
          - عبد الله الفياض: تاريخ الإمامية، طبعة بيروت.
- عبد الله بن جعفر الحميري: قرب الأسناد، مؤسسة آل البيت، قم المقدسة، ١٤١٣هجرية.
  - عبد الملك العصامي: سمط النجوم العوالي.
    - عبد المؤمن البغدادي: مراصد الإطلاع.
      - ـ العلّامة الحلّى: تذكرة الفقراء.
  - العلّامة عبدالرزاق المقرم: تنزيه المختار، النجف الأشرف.

٥٦٦ ثورة المختار

- ـ العلَّامة محسن الأمين العاملي: أصدق الأخبار، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥هجرية.
- \_ العلّامة محسن الأمين العاملي: أعيان الشيعة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ١٩٩٨م.
  - \_ العلّامة محسن الأمين العاملي: مستدركات أعيان الشيعة.
- ـ العلّامة محمّد حُسين الطباطبائي: تفسير الميزان، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ١٣٩١ هجرية.
- \_ العلامة مرتضى العسكري: أحاديث أم المؤمنين عائشة، المجمع العلمي الإسلامي: الطبعة الأولى، ١٤١٨ هجرية.
  - ـ العلّامة نجم الدين الطبسي: دراسات فقهية.
  - \_ على الحسيني الميلاني: الرسائل العشر، نشر الحقائق، إيران، ٢٠٠٨م.
    - \_ على بن عيسي الأربلي: كشف الغمة في معرفة الأمَّة.
- \_ علي بن محمّد الفخري: تاريخ الفخري، (شركة المـطبوعات العـلمية والثـقافية)، طـهران، ١٩٨٨م.
  - \_ على حُسين الخربوطلي: تاريخ العراق.
  - ـ عمر رضا كحالة: أعلام النساء، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٣ هجرية.
    - \_ فتح اللَّه بن محمَّد جواد الأصبهاني: القول الصراح.
      - ـ فخر الدين الزهري: جواهر المطالب.
        - \_ فيليب حتى: تاريخ العرب.
      - \_ القاضي النعمان المغربي: شرح الأخبار.
- ـ قطب الدين الراوندي: الخرائج والجرائح، مؤسسة الإمام المهدي(ع)، قـم المقدسة، ١٤٠٩هجرية.
  - \_ قطب الدين المسعودي: إثبات الوصية، مكتبة بصيرتي، قم المقدسة.
- \_ قطب الدين المسعودي: التنبيه والأشراف، (شركة المطبوعات العلمية والثقافية) طهران، ١٣٤٩ هجرية.
- \_ قطب الدين المسعودي: مروج الذهب، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٩ هجرية، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ١٩٦٤م.

المصادر المعتمدة المصادر المصاد

- ـ كمال الدين الدميري: حياة الحيوان، طبعة المكتبة الإسلامية، بيروت.
- جنة الحديث في معهد باقر العلوم: موسوعة شهادة المعصومين، منظمة الإعلام الإسلامي،
   مطبوعات نور السجَّاد، قم المقدسة.
  - ـ مرتضى مطهري: الثورة الحسينية، دار صدرا، (انتشارات صدرا)، طهران، ١٤٠٧هجرية.
    - ـ مسلم ابن قتيبة الدينوري: الإمامة والسياسة، تحقيق الزيني، دار المعرفة، بيروت.
      - ـ مسلم النيسابوري: صحيح مسلم، دار الفكر، بيروت.
        - \_ محسن فيض الكاشاني: الحجة البيضاء.
      - ـ المحقق محمّد شمس الدين العظيم آبادي: عون المعبود، دار الفكر، بيروت.
        - المقدس الأردبيلي: حديقة الشيعة، دار الكتب الإسلامية، طهران.
          - محمّد الجواهري: المفيد من معجم رجال الحديث.
            - محمّد الطبخي بن بطوطة: رحلة إبن بطوطة.
        - محمّد بن الحُسَين الصفار: بصائر الدرجات، دار الأعلمي، طهران.
          - محمّد بن الفتال النيسابورى: روضة الواعظين.
      - ـ محمّد بن جرير الطبري: تاريخ الطبري، دار سويدان، بيروت، طبعة قديمة.
        - محمّد بن حيان: مشاهير علماء الأمصار.
      - ـ محمّد بن سعد الزهري: الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، ١٤٠٥ هجرية.
        - ـ محمّد بن شاكر الكتبي: فوات الوفيات، طبعة بيروت، ١٩٧٣م.
          - \_ محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي: القاموس المحيط.
      - محمّد صالح المازندراني: شرح أصول الكافي، دار إحياء الترات العربي، بيروت.
        - محمد طاهر القُمّى الشيرازي: كتاب الأربعين.
          - محمد مهدي شمس الدين: ثورة الحُسَين (ع).
            - ـ محي الدين النووي: المجموع النووي.
            - ـ الميرزا النورى: مستدرك الوسائل.
    - ـ الميرزا محمّد المشهدي: تفسير كنز الدقائق، مؤسسة الطبع والنشر، إيران، ١٩٩٠م.

- \_ نجم الدين أبو غا الحلّى: رسالة «ذوب النضار».
- \_ نجم الدين أبو نما الحلَّى: مثير الأحزان، مؤسسة الإمام المهدي، قم المقدسة.
  - ـ نصر بن مزاحم المنقرى: وقعة صفِّين، مكتبة بصيرتي، قم المقدسة.
- ـ نعيم بن حماد المروزي: كتاب الفتن، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨هجرية.
- \_ نور الله الحسيني التستري: إحقاق الحق، مكتبة آية الله العظمىٰ المرعشي النجفي، قـم المقدسة، ١٤٠٢ هجرية.
  - ـ ولى الدين بن خلدون الحضرمي: مقدمة إبن خلدون، (مركز إلنشر العلمي والثقافي).
    - \_ هاشم البحراني: حلية الأبرار، (مؤسسة المعارف)، قم المقدسة، ١٤١٣هجرية.
      - \_ هاشم البحراني: مدينة المعاجز.
      - \_ هاشم الحسيني: سيرة الأثمة الإثني عشر، الجلد الثاني.
        - ـ ياقوت الحموي: معجم البلدان، دار صادر، بيروت.
          - ـ على أكبر دهخدا: قاموس دهخدا.